

## المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي



## الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي

المجلد الرابع عشر

الأقليات المسلمة في العالم المعاصر «القسم الأول» [آسيا، إفريقيا، أستراليا ونيوزيلندة]

١٩١٩ \_ ١٤١٩

طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية

الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي الأقليات المسلمة في العالم المعاصر

اهداءات ٢٠٠٢ جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية السعودية



## المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي



## الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي

المجلد الرابع عشر

الأقليات المسلمة في العالم المعاصر «القسم الأول» [آسيا، إفريقيا، أستراليا ونيوزيلندة] ١٤١٩هـ - ١٩٩٩م

طبع بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس المملكة العربية السعودية أشرفت على طباعته ونشره الإدارة العامة للثقافة والنشر بالجامعة



فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر.

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. عمادة البحت العلمي

الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي .- الرياض

۳۰۸ ص ۲۷: × ۲۴ سم .

ردمك ٣ - ٢٧٢ - ٤٠٠ ٩٩٦٠ (مجموعة)

٤ \_ ٠٨٧ \_ ٤ - ٢٨٠ (ج١٤).

المجلد الرابع عشر: الأقليات المسلمة في العالم (القسم الأول)

١ - العالم العربي - جغرافيا - موسوعات

٢ \_ العالم الإسلامي \_ موسوعات أ \_ العنوان.

ديوي ۹۱۰,۳ ديوي ۳۰۶۳/ ۱۹

رقم الإيداع: ٣٠٦٣/ ١٩

ردمك ٣- ٢٧٢ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٤ \_ ۲۸۰ \_ ٤ - ۲۸۰ (ج١٤).

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى 1819هـ/ ١٩٩٩م

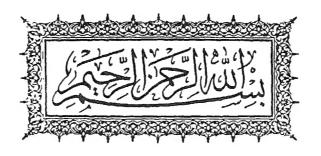

## هيئة الإشراف

مدير الجامعة

معالي الأستاذ الدكتور عبدالله بن يوسف الشبل رئيساً

وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

الدكتور محمد بن عبدالرحمن الربيِّع

عميد البحث العلمي

الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الربيعي عضواً

الأستاذ الدكتور مهدي أمين التوم

المشرف العلمي/ رئيس هيئة التحرير عض

## هيئة التحرير

الأستاذ الدكتور / مهدي أمين التوم

عمادة البحث العلمي - الرياض

الأستاذ الدكتور/ عبدالله بن ناصر الوليعي

أستاذ - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

الأستاذ الدكتور محمود توفيق محمود

أستاذ - عمادة البحث العلمي - الرياض

الدكتور عبدالله بن حمد الخلف

أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض الدكتور الأصم عبدالحافظ أحمد الأصم

أستاذ مشارك - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض الدكتور إبراهيم بن صالح الدوسرى

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض الدكتور عبدالله بن صالح الرقيبة

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض الدكتور عبدالرحمن بن على السنيدي

أستاذ مساعد - قسم التاريخ والحضارة - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض الدكتور محمد بن صالح الربدي

أستاذ مساعد - قسم الجغرافيا - كلية العلوم الاجتماعية بالرياض

## المحتسوي

- مفهوم الأقليات في الإسلام وحقوقها . الدكتور / عبدالعزيز بن إبراهيم الشهوان
  - الأقليات المسلمة في قارة آسيا . الأستاذ / سيد عبدالمجيد بكر
  - الأقليات المسلمة في قارة أفريقيا . الدكتور / تاج السر أحمد حراًن
- الأقليات المسلمة في قارة أستراليا ونيوزيلندة . الدكتور / إبراهيم بن حمد القعيّد

## الموسوعة الجغرافية للعالم الإسلامي الاقليات المسلمة في العالم المعاصر «القسم الأول» [أسيا، إفريقيا، أستراليا ونيوزياندة]

# مفهوم الأقليات في الإسلام وحقوقها

الدكتور/ عبدالعزيزبن إبراهيم الشهوان

## فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضــوع                           |
|--------|-------------------------------------|
| 17     | فهرس الموضوعات                      |
| 19     | خلفية عامة                          |
| 4 8    | علاقة المسلمين بغير المسلمين        |
| 7      | أولاً : أسس العلاقة بغير المسلمين   |
| 44     | ثانياً: مقاصد العلاقة بغير المسلمين |
| 37     | حقوق غير المسلمين في الإسلام:       |
| 4.5    | أولاً : الحقوق العامة               |
| ٥.     | ثانياً : الحقوق الخاصة              |
| ٥١     | واجبات غير المسلمين في الإسلام      |
| ٥٧     | الخاتمــة                           |
| 09     | الهوامش                             |
| 77     | المراجع                             |

• • • • • •

#### خلفة عامة

الحمد للّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبدالله ، وعلى آله وصحبه أجمعين . . وبعد :

فقد بعث اللّه تعالى محمداً على نبياً ورسولاً ، وأنزل عليه القرآن الكريم، وأمره بالدعوة إلى الإسلام ، وتبليغ رسالته فقال : ﴿ يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك ﴾(١) ، وقام رسول الله على بدعوة جميع السناس، تنفيذاً لقوله تعالى: ﴿ قل يا أيها الناس إنهي رسول الله إليكم جميعاً﴾(١) ، ونهض رسول الله على الله على الله على المناس الله على المناس الله على المناب وأمن برسالة محمد على في اللّه حق جهاده ، في من استجاب لدعوة الإسلام وآمن برسالة محمد على فهو المسلم، ومن لم يستجب لها ولم يؤمن بها فهو غير المسلم . وقد عاش غير المسلم، ومن لم يستجب لها ولم يؤمن بها فهو غير المسلم في أوطانهم، وصاحب ذلك الدولة الإسلامية منذ تأسيسها حيث كان في مجتمع المدينة غير المسلمين فكتبت الوثيقة التي نظمت علاقة المسلمين ببعضهم وعلاقتهم بغيرهمم . ومنذ ذلك الوقت تكون المجتمع الإسلامي من فريقين : المسلمين وغير المسلمين، وتعايش الفريقان منذ بداية الهجرة وفي بداية الدولة الإسلامية وغير المسلمين وقول في المدينة ، وفي ظل الخلافة الراشدة ، والدولة الأموية والعباسية والحكومات المتلاحقة ، وحتى العصور الحاضرة ، وتقرر لغير المسلمين حقوق وواجبات وشرع الإسلام لهم أحكاماً خاصة في التشريع والتعامل .

ولم يخل المجتمع الإسلامي - في كل عصوره - من غير المسلمين، ولاعجب في ذلك ، فهذه الظاهرة تتناسب مع عدالة الإسلام ، وعدم الإكراه على اعتناقه، وتقرير مفهوم العيش مع غير المسلمين في مجتمع واحد يسوده

نظام محكم دقيق يستند إلى النصوص الشرعية . والمراد بالمفهوم هنا هو بيان المقصود بالأقليات غير الإسلامية وبيان حقوقها وواجباتها من وجهة النظر الشرعية (أ) أما الحقوق فهي جمع حق والحق نقيض الباطل، وحق الأمر إذا وجب وثبت ولزم (أ) قال تعالى: ﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لايؤمنون﴾ أي ثبت ووجب عليهم، والحق عند الفقهاء يطلق ويراد به معنى عاماً وهو الملك، أو معنى خاصاً كالحقوق المطلقة، مثل حق الشُفعة والخيار (أ).

وكلمة الواجبات: مأخوذة من وجَبَ وجوباً وهو الثبوت والاستحقاق ( $^{\vee}$ ) وهو عند الفقهاء: ما ثبت وجوبه بدليل شرعي ، يثاب بفعله ويعاقب بتركه أو يذم ( $^{\wedge}$ ). أما كلمة الأقليّات: فمأخوذة من القلّة ضد الكثرة يقال: تقلّل الشيء واستقلّه ، وتقالّه إذا رآه قليلاً ( $^{\circ}$ ).

والأقليّات مأخوذة من هذا المعنى فهي في مقابل الأكثرية .

والأقليّات قد تكون عرقية ، أو لغوية ، أو دينية . . . إلخ (١١) .

والمراد بها هنا والأقليّات الستي تدين بغيسر الإسلام وهي تعيش في بلاد إسلامية يحكمها الإسلام وهناك أنواع مختلفة من الأقليات غير الإسلامية تشمل الذميين والمستأمنين أو المعاهدين وذلك على النحو التالى:

#### أ - الذمّيون أو أهل الذمة:

الذَّمة في اللغة : الأمان والعهد ، والكفالة والضمان والحرمة(١١١) .

يقال في ذمتّه كذا أي في ضمانه ، وأنت في ذمّة الله أي في كنفه وجواره وأمانه .

وورد في السنّة الـصحيحـة قوله الله المؤمنون تـتكافأ دماؤهم ويـسعى بذمّتهم أدناهم )(١٢) أي بالأمان .

وسُميَّ المعاهد ذميًا نسبة إلى أهل الدمّة بمعنى العهد ، كما يقال: أهل الذمّة أي أهل الأمان؛ لأنهم التزموا شروطه فأمنوا على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

وفي الاصطلاح : أهل الذمة هم المعاهدون من المنصارى واليهود وغيرهم من يقيم في دار الإسلام .

وجاء في كـشاف القناع: « إقرار بعض الـكفار على كفرهـم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة »(١٣) .

وعلى هذا يمكن القول بأن عقد الذمة عقد بمقتضاه يصير غير المسلم في ذمة المسلمين أي في عهدهم وأمانهم على وجه التأبيد وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام .

ولهذا قال الفقهاء: « يلزم لهم ببذلها - أي الجزية - حقان: أحدهما: الكف عنهم ، والثاني: الحماية لهم ، ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين (١٤) .

وأصل هذه التسمية جاءت من قوله الله : (... يسعى بذمتهم أدناهم ...). وفيما رواه نافع عن ابن عمر قال : « كان آخر ما تكلم به النبي النبي : (... احفظوني في ذمتي ) »(١٥) .

والذمة بمعنى العهد والأمان تشمل ثلاثة أقسام:

الأول : المعاهدون في ترك القـتال وهم الحربيون وهذا أمان مـؤقت ينتهي بانتهاء شروطه .

والثاني: أصحاب العهد والأمان المؤقت الذي يعطى للحربيين أثناء إقامتهم في دار الإسلام، وتسمى هذه الفئة بالمستأمنين، ولهم أحكام خاصة، وشروط معينة تأتى الإشارة إليها.

والشالث: أصحاب العهد والأمان الدائم الذي يعطى لغير المسلمين لإقامتهم في رعاية الدولة الإسلامية بصفة دائمة ، وتمنحهم حق الرعوية أو الجنسية في البلاد الإسلامية .

وإذا أطلق اصطلاح « الذمة شرعاً » فيراد به القسم الثالث فقط ، ويكون المعنى المسرعي أخص من معناه اللغوي ، وتسمى هذه الفئة أهل الذمة أو الذمين (١٦) .

وعقد الذمّة يشبه التجنس في وقـتنا الحاضر ، وتتولى الدولة بيان الشروط المطلوبة من الراغب في الجنسية ، وتدرس الجهات المختصة طلبه ثم تقرر منحه الجنسية أو رفض طلبه (۱۷) . وأرى أن ينص فيمها على ديانته حتى لا يلتبس أمره بالمسلمين عند من لا يعرفه وإلا فيميز كان يمنح إقامـة دائمة بدل الجنسية المطلقة.

وإذا تأملنا استعمال لفظ الذمة - فيما ذكر - لانجد مايدل على الانتقاص أو الامتهان ، وإذا ضممنا إلى ذلك قول النبي على: « من آذى ذميّاً فأنا خصمه»، علمنا قطعاً أن القصد من هذا اللفظ : ( إن أولئك يكونون في كنف الله وعهدته وحمايته ، وأن من تعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى أو الاضطهاد ، بدون وجه حق ، يكون قد خالف الإسلام وانحرف عن طريقه السوي واستحق ماتقضي به أحكام الإسلام في مثل هذه الحالات .

#### ب - المستأمنون:

في اللغة : يقال : استأمنه طلب منه الأمان (١٩) .

والمستأمِن بكسر الميم هو الطالب للأمان، ويصح بالفتح بمعنى اسم مفعول، والتاء للصيرورة أي صار آمناً.

والأصل في الأمان قوله تعالى : ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمح كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾  $( ^{( Y )} )$  .

وفي الاصطلاح: هم الذين يعطون عقداً مؤقعاً للبقاء في دار الإسلام لغرض شرعي ، كسماع كلام الله ، أو تجارة أو سفارة (٢١) .

وعرفهم ابن القيم -رحمه الله- بأنهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها وهم أقسام: رسل ، وتجار ، ومستجيرون ، وطالبوا حاجة من زيارة أو غيرها . وحكم هؤلاء ألا يهاجروا ولايقتلوا ، ولاتؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجيرين منهم الإسلام والقرآن : فإن دخلوا فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه ألحق به ، ولم يعرض له قبل وصوله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان (٢٢) .

#### جـ - المعاهدون:

في اللغة : مأخوذ من العهد وهو الموثق ، واليمين ، والضمان (٢٣) . وقيل من معانيه أيضاً : حفظ الشيء ومراعاته حالاً بعد حال (٢٤) .

وهمو واجب الوفاء لقوله تعالى: ﴿ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولاً ﴾ (٢٥).

وفي الاصطلاح: العهد نوع من الأمان المؤقت ، يعقد مع غير المسلمين على ترك القتال ويسمى بالمعاهدة ، والمسالمة ، والمهادنة (٢٦) .

وله معنى أشمـل في عرف الشرع حيث يختص بمن يـدخل من الكفار في عهد المسلمين (٢٧) ، وبهذا يدخل فيه الأصناف الثلاثة المتقدمة ؛ لأن كل واحد داخل بعهد ، والمعنى الأول أدق .

#### علاقة المسلمين بغير المسلمين

### أولاً: أسس العلاقة بغير المسلمين:

تقوم العلاقة بغير المسلمين أيا كان وضعهم على أسس منها :

الكرامة الإنسانية ، الرحمة ، الـتسامح ، البر ، والبـراءة . وذلك على النحو التالي :

#### ١ - الكرامة الإنسانية:

فالكرامة الإنسانية قررها القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾ (٢٨) .

قال ابن كثير - رحمه الله - : « يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها  $^{(Y4)}$ .

وقال أبو السعود بعبارة أصرح وأوضح : « ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ قاطبة تكريماً شاملاً لبرهم وفاجرهم ، أي كرمناهم بالصورة والقامة المعتدلة والتسلط على مافي الأرض ، والتمتع به ، والتمكين من الصناعات وغير ذلك عما لايكاد يحيط به نطاق العبارة » ( ") .

وتظهر الكرامة الإنسانية في أمور من أبرزها تساوي الناس في :

أ - القيمة الإنسانية .

ب- الطهارة الجسمية « فقد توضأ النبي عَلَيْكُ من مزادة مشركة »(١٣١) .

جـ- الخطاب بالتي هي أحسن : ﴿ وقولوا للناس حسنا ﴾ .

- د خلقهم ورزقهم وتفضيلهم على الأجناس الأخرى كما في الآية السابقة.
- هـ وجـوب العدل في التـعامل بـين الناس مهـما كانـت الفوارق بيـنهم : ﴿ولايجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ﴿(٢٢).
- و الوفاء بالمعهود والعقود مع جميع المناس : ﴿ يَا أَيُهَا الذِّينَ آمَـنُوا أُوفُوا بالعقود ﴾ (٣٣) .

فالعلاقة بغير المسلمين تقوم على أساس التكريم الإلهي للإنسان ، والكرامة الإنسانية تعني الاحترام المتبادل والتأدب في المعاملة والمخاطبة ، والمساواة في القيمة الإنسانية .

#### ٢ - الرحمـة:

ونعني بها الرحمة بالإنسان من حيث هو إنسان يستحق العطف والرحمة به في هدايته إلى الحق ورعايته عند الحاجة وحمايته من الاعتداء عليه وصيانة حقوقه وهذا ما حدث فعلاً لغير المسلمين الذين عاشوا في المجتمعات الإسلامية، فمن البر بالوالدين المشركين إلى البر والإقساط إلى المخالفين الذين لم يقاتلوا المسلمين، إلى إطعام الأسرى من المشركين، إلى الإنفاق على الأقارب والجيران من غير المسلمين وصلتهم، وفي عفو النبي على عن أهل مكة عام الفتح رغم إيذائهم له وللمسلمين، ومحاولة إنقاذهم من الموت على الكفر والشرك، وكما فعل عمر -رضي الله عنه - حيث أمر بإدخال اليهودي العاجز عن الكسب في الضمان الاجتماعي بحيث يصرف له مايكفيه من بيت المال، ومن أمره وهو في طريقه إلى الشام لما مر بمجذومين فأمر لهم بمساعدة من بيت المال. إلى غير ذلك من الأمثلة والشواهد على امتداد التاريخ الإسلامي التي تدل على مبلغ الرحمة والتسامح من المسلمين مع غيرهم إذا لم يكن منهم تدل على مبلغ الرحمة والتسامح من المسلمين مع غيرهم إذا لم يكن منهم تدل على مبلغ الرحمة والتسامح من المسلمين مع غيرهم إذا لم يكن منهم تدل على مبلغ الرحمة والتسامح من المسلمين مع غيرهم إذا لم يكن منهم تدل

مضرة على الإسلام والمسلمين وهذه وقائع قد شهد بها المنصفون من المستشرقين .

#### ٣ - التسامح :

القرآن الكريم حافل بالدعوة إلى التسامح ومن مظاهرها الرفق واللين بالمدعوين: ﴿ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ﴾ (٢٤). ومن مظاهره إجارة المشرك وحمايته، والتسامح مع المشركين أثناء عقد الصلح وفي الحرب وفي حسن المعاشرة، ولطف المعاملة، ورعاية الجوار وفي الدفاع عن أهل الذمة واعتبار أعراضهم وحرماتهم وحقوقهم كحرمات وحقوق المسلمين.

كما يظهر التسامح في الإسلام مع متخالفيه بالدعوة إلى السهولة في الخطاب وفي مطلق التعامل في الأخذ والتعطاء والتصرف فهو من الرفق الذي أمر به المدين. كما يظهر في حل طعام أهل المكتاب ونكاح نسائهم، وفي تخيير غير المسلمين بين الإسلام والجزية والقتال ، والاستفادة منهم في مجال العلوم والخبرات الإنسانية، والمعاملات التجارية، وجواز مخالطتهم لأغراض مشروعة. كل ذلك وغيره كثير من الأمثلة التي حفل الإسلام بها في تسامحه مع غير المسلمين حيث لا إكراه في الدين، لإتاحة الفرصة أمام غير المسلمين للاطلاع والتأمل والقناعة بالإسلام قبل الدخول فيه .

### ٤ - البسر:

هو الإحسان والفضل ، والإقساط ، وبذل المعروف وكظم الغيظ وحسن الخلق وإكرام الضيف ، وجميع هذه الأخلاق من البر الذي يستحب بذله لجميع الخلق بدون ذلة .

والإسلام يدعو إلى البر والإقساط مع غير المسلمين ماداموا في سلم مع

المسلمين فيقول سبحانه . ﴿ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم من يتولهم فأولئك هم الظالمون (0,0).

كما يدعو إلى البر والصلة بالوالدين ولو كانا مشركين كما في حديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت : قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا ، فأتيت النبي على فقلت : يارسول الله ، إن أمي قدمت وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : ( نعم صلي أمك ) (٢١) .

#### البراءة من الشرك وأهله:

إذا كان من أسس العلاقة بغير المسلمين الاحترام المتبادل القائم على الإنسانية ، والتسامح ، والرحمة ، والبر ، على التفصيل الذي ذكرنا ، فإن ذلك يتطلب وجود البراءة وهي التخلص والتباعد عن الشرك والمشركين ، كما فعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه وقوله : ﴿ وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون ﴾ (٢٧) .

فالبراءة من جميع المعبودات غير الله في جميع أنواع العبادات هو معنى التوحيد لا إله إلا الله .

وإذا كان حب الله ورسوله وحب مرادهما من مقتضى العبودية كما في قوله تعالى: ﴿ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا حبأ لله ﴾ (٣٨) ، إذا كان ذلك كذلك ، فإن هذا يقتضي بغض مايضاده ، وهو الباطل وأهله أو الشيطان وحزبه .

ويندرج تحت البراءة عدة أمور منها:

أ - إنكار الباطل والتبرى منه .

ب - البغض والعداوة له .

جـ - عدم الموالاة ، والموالاة المنهى عنها نوعان :

-قلبية : وهي الميل إلى الكفار تعظيماً وحباً ، أو اعتقاد صحة ماهم عليه أو التشبه بهم .

-عملية: وهي مداهنة الكفار وتقريبهم من دون المسلمين وجعلهم بطانة، وطاعتهم في غير شرع الله ، ومناصرتهم والإقامة بين ظهراني المشركين من غير حاجة ، ومشاركتهم في الأعياد .

وتتفاوت هذه الأعمال في المفسدة فمنها مايصل إلى حد الكفر ومنها ماهو معصية صغيرة <sup>(٣٩)</sup> .

### ثانياً: مقاصد العلاقة بغير المسلمين:

للعلاقة بغير المسلمين مقاصد وأهداف من أبرزها:

إظهار الديس ، الدعوة إلى الله ، إبطال الكفر وأمور الجاهلية ، وتبادل المنافع. ويمكن تفصيل ذلك على النحو التالي :

#### ١ - إظهار الدين:

من أعظم مقاصد الإسلام تبليغ الدعوة إلى الله إلى جميع الناس لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الرسول بِلّغ مَا أَنْزِل إليك مِن ربك ، وإن لم تفعل فيما بلّغت رسالته ﴾ (١٤) ، وقوله على: ( بلّغوا عني ولو آية ) (١٤) ، فالدين الإسلامي هو الدين الحق ورسالته رسالة عالمية ودعوته عامة لجميع البشر وهو الدين الخالد الذي يجب أن يسود جميع الأرض قال تعالى: ﴿هو الذي أرسل

رسوله بالهدى ودين الحق ليُظهره على الدين كله ولو كره المشركون ﴿ (٢٢) .

فالمسلم وهو يتعامل مع غير المسلمين بالقول أو العمل يهدف في تعامله كله إلى إظهار دين الله وإعلائه ، وهكذا كان سلوك السلف الصالح من علماء ودعاة وتجار . فالله عز وجل يريد أن تكون كلمته هي العليا وأن تصل كلماته إلى جميع الناس وأن يظللهم النور والهدى وتظهر لهم المحجة وتقوم عليهم الحجة .

وتبليغ دين الله ينبغي أن يتم بكل السوسائل الممكنة والدعوة تكون بالتي هي أحسن . فالإسلام كله محاسن وفيضائل فما أن تصل دعوته إلى القلوب إلا وتستجيب لها وتذعن لها النفوس وتنقاد لها الجوارح .

#### ٢ - الدعوة إلى الله:

هذا المقصد من المقاصد العظيمة والأهداف الجليلة ، فهداية البيشر إلى الخير ودلالتهم على الحق ، وتخليصهم من الكفر والنار ، من أهم الأعمال وأفضلها عند الله ولذلك كان الرسل عليهم السلام أفضل البيشر وأهداهم سبيلاً والدعاة إلى الله أحسن الناس قولاً : ﴿ ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴿ (من عالله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين ﴿ (من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لاينقص ذلك من أجورهم شيئاً) (نا) ، وقال النبي الله بك شيئاً (وحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وقال السني الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله بك الله بك رجلاً واحداً خير لك من حُمرِ النَّعم) (وولي الله بك الكه بك الكه بك الله بك الله بك الله بك الله بك الكه بك الكه بك الكه بك الكه بك الكه بك الكه بك بكه بك الكه بك الكه بك الكه بك الكه بكه بك الكه بك الكه بك الكه ب

فدعوة الإسلام دعوة إنقاذ للإنسانية ورسالته تصحيح وإصلاح فهو آخر الشرائع الإلهية ورسالته خاتمة الرسالات السماوية ، ودعوته خالدة باقية والمسلم يحب الخير لغيره ، سواء في الحاضر الدنيوي أم في المستقبل

الأخروي، فهو حريص على إنقاذهم وإصلاح أوضاعهم ، فقيام المسلم بالدعوة إلى الله أعظم خدمة للإنسانية ، وأكثر نفعاً وتحقيقاً للبشرية من الطعام والشراب لأن النفس أحـوج للغذاء الروحي من الغذاء المادي ، ففـقدان الغذاء الروحي يؤدي إلى الهزات النفسية والاجتماعية والاضطراب والقلق الذي يؤدي بدوره إلى كثرة الانتحار وانتشار الجرائم وهذا الأمر واضح بشكل جلي في بيئة الحضارتين الغربية والشرقية المعاصرتين ، وذلك بسبب فقدان الأمن والرخاء والطمأنينة النفسية حيث يؤدي فقدانها إلى القلق . الأمر الذي يوجب على المسلمين السعى للتبصير بالإسلام دين الوسطية ورسالة التوازن بين الروح والمادة ففيه إنقاذ للإنسان من ضياعيه وضلاله وتدرج به في مدارج الكمال الإنساني الذي يكسب السعادة في الدارين ، وواجب الدعوة إلى الله يقع بالدرجة الأولى بعد الأنسبياء على ورثتهم وهم العلماء والمدعاة المصلحون ثم بعد ذك يكون شاملاً لجميع أفراد الأمة فليس في الإسلام طبقة معينة هي المسؤولة وحدها عن نشر الإسلام وتعاليمه - كطبقة رجال الدين أو « الإكليروس " كما في النصرانية بل على كل من علم من الإسلام شيئاً صحيحاً وفهمه فهمأ سليماً أن يبلغه إلى غيره وهو مسؤول أمام الله عز وجل عن ذلك لقوله عَلَيْكَ : ( بلغوا عنى ولو آية )(١٤١ ، وقوله عَلِيُّك : ( نضَّر الله امرأ سمع منا حديثاً ، فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، ورب حامل فقه ليس بفقيه )(١٤٧) ، وكان النبي عَلَيْكُ يأمر الوفود التي تفد إليه بتبليغ الإسلام وما سمعوه منه إلى من خلفهم .

لذلك كان قيام المسلم بواجب تعليم الإسلام ونشره أنفع عمل وأرجى له عند الله عز وجل لأنه بذلك ينفع نفسه ويدفع الضرر عن غيره ضرر التخبط في ظلمات الكفر والضلالة .

والرسول عَلَيْ يقول: (خير الناس أنفعهم للناس)(١٤٨)، وقال أيضاً: (الخلق

كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) (١٩٩) أي بالهداية إلى الله، وتعليم مايصلحهم وقضاء حوائجهم ، وكان من أثر ذلك أن أصبح كل مسلم تقي داعية إلى دين الله في الماضي والحاضر وفي مختلف بقاع العالم حيث انتشر الإسلام في جنوبي شرقي آسيا وفيما وراءهما وفي أفريقيا وفي أمريكا وأوربا بالقدوة وبالدعوة بالتي هي أحسن وبالنقاش الهادئ والحوار القائم على الإقناع والبرهان . وهذه مهمة المسلم أيا كان تخصصه أو نوع عمله سواء كان طالباً أو أستاذاً أو تاجراً أو سفيراً لدولته ينبغي أن يستشعر أنه قدوة وأنه يمثل الإسلام وأنه داعية إليه بالقول أو العمل أو بهما جميعاً وهكذا كان سلفه رضوان الله عليهم ، فلم ينسوا دعوتهم وهم يجوبون الأرض تجاراً أو طلاباً وسفراء وغيرهم .

#### ٣ - إبطال الكفر وأمور الجاهلية:

القضاء على الكفر وإزالته أو كسر شوكته وإضعاف قوته من مقاصد الإسلام ، وكذا أمور الجاهلية لأن الكفر والشرك إفساد للفطرة وتشويه للطبيعة البشرية التي خلقها الله في أحسن تقويم ، وفي ظهورهما وقوتهما تحريض على نشر الفساد والإفساد في الأرض الأمر الذي جاءت جميع الرسائل السماوية لمحاربته والقضاء عليه .

يقول الله عز وجل مبيناً للمسلمين الهدف من مواجهة الكافرين وذلك في سياق الحديث عن غيزوة بدر: ﴿ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون﴾ (٥)، وأمر الله بمقاتلة الكفار حتى يسلموا أو يخضعوا للمسلمين ، فقال تعالى : ﴿ قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولايحرمون ماحرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق من الذين أتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ﴾ (٥) ، والصغار معناه : الخضوع لأحكام

الإسلام.

ومن أهداف الجهاد في الإسلام كسر شوكة الكفر وإذهاب سلطة الكافرين لإفساح المجال أمام الدعوة إلى الله لتصل إلى قلوب الناس وعقولهم وكذلك إزالة الظلم والعدوان الناتج عن تسلط الكافرين وبطشهم فهذا هو هدف المسلمين من حروبهم مع أعداء الإسلام ، لم يكن الدافع لهم الطمع أو حب السيطرة والعلو في الأرض ، بل كان الهدف الأساس هو فتح المجال أمام أبصار الناس وعقولهم حتى ترى النور وتعرف الحق فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وتنقاد له جوارحهم . وهكذا كان حيث دخل مئات الآلاف من أبناء البلاد المفتوحة في الإسلام أو تحت حكمه دغبة فيه وفي عدله . وهكذا الإسلام إذا خالطت بساشته القلوب وعرفت الحق الذي فيه العقول. وماحجب كشير من شعوب العالم عن الدخول في الإسلام أفواجاً إلا سلوك المسلمين وأخلاقهم ، وزهدهم في الإسلام وأسلوبهم في التعامل مع غير المسلمين في جميع مجالات الحياة مما زاد في نفرة كثير من الراغبين فيه ، في تركه والعدول عنه فضلاً عن الذين لم يفكروا فيه ، وما أصاب الإسلام في هذا العصر من أبنائه أشد وأنكى مما أصابه عن طريق أعدائه لذلك سلط الله عليهم أعداءهم فنهبوا خيرات بلادهم وأشاعوا الفوضى والتخلف في حياتهم وهكذا سيظلون حتى يراجعوا دينهم : ﴿ إِنَ اللَّهُ لَا يَغْيَرُ مَا بِقُـومَ حَتَّى يَغْيُرُوا ما بأنفسهم ﴾(٢٥) .

#### ٤ - تبادل المنافع:

من الأهداف المقررة في الإسلام من علاقة المسلمين بغيرهم تبادل المنافع الدنيوية من أمور التجارة والصناعة وغيرهما من العلوم النافعة التي يحتاج إليها الناس في معاشهم. فقد درج المسلمون على التعامل مع غير المسلمين في

أمور المعاش، والتعامل مع غير المسلمين وفق الضوابط الشرعية لم يرد في القرآن والسنة مايدل على منعه، بل الثابت خلافة: (فقد عامل رسول الله على أن الله على أن أن الله على أن أن أله على أن أن أموالهم وأنفسهم، وهذه شركة في الزرع والغرس والثمر، وقد ابتاع رسول الله على طعاماً من يهودي بالمدينة ورهنه درعه، ومات عليه السلام ودرعه رهن عنده، فهذه تجارة مع اليهود، ومعاملتهم جائزة، ومن خالف فلا برهان له)(٥٣).

واستمر العمل كذلك في تبادل المنافع العلمية والتجارية ونقل الخبرات بين المسلمين وغيرهم سواء كانوا داخل البلاد أم خارجها منذ ذلك العصر إلى عصرنا الحاضر. وعلماء السلف يفصلون تلك العلاقة ويحددون معالهما كما سيأتى في حقوق غير المسلمين وواجباتهم.

. . . . . .

## حقوق غير المسلمين في الإسلام

إذا قبل غير المسلمين الدخول مع الدولة الإسلامية في عهد يلتزمون بموجبه الخضوع لسلطانها والانقياد لأحكام الإسلام فيهم ، فلا شك أن ذلك يمنحهم حقوقاً قريبة من حقوق المسلمين بل قد تكون مساوية لها إلا فيما استثنى .

وذلك أن بعض الحقوق في الإسلام يشترط لها توافر الإسلام كما سيأتي تفصيله .

و يمكن تقسيم حقوق الأقليات في الإسلام إلى قسمين : عامة وخاصة ، وذلك على النحو التالى :

أولاً: الحقوق العامة:

ونقصد بها الحقوق الضرورية للإنسان باعتباره فرداً في مجتمع ولايمكنه الاستغناء عنها ومنها:

١ - الحقوق الشخصية .

٢ - الحقوق الاقتصادية والوظيفية .

٣ – الحقوق الدينية والفكرية .

٤ - الحقوق السياسية .

وتفصيلها على النحو التالي:

١ - الحقوق الشخصية:

ويندرج تحتها جملة من الحقوق من أهمها :

أ – حق الأمن والحماية للنفس والمال والعرض .

- ب حق الحركة والتنقل والاجتماع داخل حدود الدولة .
  - ج حق المأوى والسكن وحرمته .
- د عدم حبس المعاهد وتوقيفه ومعاقبته إلا بمقتضى الشرع .

هذه الحقوق وغيرها مما ستأتي الإشارة إليه قد قررها الفقهاء وأجمعوا على وجوب الوفاء بها استناداً للنصوص الشرعية الواردة في ذلك من الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من علماء الإسلام، ويمكن شرحها كالآتى:

#### أ - حق الأمن والحماية للنفس والمال والعرض:

فالمعاهد له حق الأمن على نفسه وماله وعرضه وحق الحسماية له من أي اعتداء يقع عليه من الداخل أو الخارج مادام في دار الإسلام لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ﴾ (١٥٠)، وقوله تعالى: ﴿ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولاتنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً ﴾ (٥٠).

فالأمر بالوفاء بموجب العهد في هاتين الآيتين موجه للمسلمين على وجه الخصوص ، وهو تكليف أقره الشارع لمصلحة المعاهدين سواءً كانوا أهل ذمة أو مستأمنين . ومن لوازم الوفاء بموجب عقد الذمة وعقد الأمان ، وجوب الحماية للحقوق الناشئة عنهما ، وذلك بتمكين صاحب الحق من الاستمتاع به على وجه الكمال وفي حدود النظام العام ، ويمنع الغير من العدوان على هذا الحق .

ومما جاء في السنة مما يدل على وجوب حماية المعاهد - سواء كان ذمياً أو مستأمناً - قوله على : (من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة)(٥١)، وقوله على : ( ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها )(٥٠).

وفي عهد النبي ﷺ لأهل نجران: (ولايؤخذ منهم رجل بظلم آخر)(٥٠٠).

وعلى هذا المنهج سار الخلفاء الراشدون فجاءت أقوالهم وصدرت أوامرهم للولاة والعمال بلزوم رعاية أهل الذمة . فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوصي خليفته من بعده بقوله : ( وأوصية بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، وألا يكلفوا إلا طاقتهم )(٥٩) .

وقال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حق أهل الذمة : « إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا » ( 1 ) .

ونقل أبو عبيد في الأموال : « أن عمر رضي الله عنه كان يتفقد أهل الذمة ويسأل الوفود عنهم ، ويستوثق من ولاته أنهم لم يظلموا  $^{(11)}$ .

وجاء الفقهاء من بعدهم فسلكوا المسلك نفسه ونهجوا المنهج نفسه فقرروا الأحكام التي تقضي بحماية الذمي في نفسه وماله وعرضه وجميع حقوقه حتى أنهم لم ينسوهم عند ذكر واجبات المحتسب فقالوا « إن عليه أن يمنع المسلمين من التعرض لهم بسب أو أذى ، ويؤدب من يفعل هذا بهم »(١٢).

ومن وصايا أبي يوسف إلى هارون الرشيد: « وقد ينبغي يا أمير المؤمنين أيدك الله الرفق بأهل ذمة نبيك وابن عمك محمد اللهوالتقدم لهم حتى لايظلموا ، ولايؤذوا ، ولايكلفوا فوق طاقاتهم ، ولايؤخذ من أموالهم إلا بحق وجب عليهم »(١٣) .

ويقول ابن قدامة -رحمه الله-: « وإذا عقد الذمة فعليه -أي الإمام- حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب وأهل الذمة، لأنه التزم بالعهد حفظهم» (١٤٠).

ويقول الماوردي : « ويلزم لهم - يعني أهل الـذمة - ببذل الجزية حقان :

أحدهما : الكف عنهم ، والثاني : الحماية لهم ، ليكونوا بالكف آمنين ، وبالحماية محروسين »(١٥) .

ونختم هذه النقول عن الفقهاء بقول القرافي في الفروق حيث يشير إلى ضرورة كف الأذى عنهم بكل أنواعه وأشكاله فيقول: « إن عقد الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم ، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا وذمة الله تعالى وذمة رسوله ودين الإسلام ، فمن اعتدى عليهم ، ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم ، أو نوع من أنواع الأذية أو أعان على ذلك ، فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله على وفرة الإسلام »(١٦) ، فأي رعاية أو أي عدل في رعاية الحقوق لأهل الذمة فوق هذا العدل وفوق هذه الرعاية .

بل إذا بدر من حكام المسلمين شيء يسؤذي الذميين فإن الفقهاء ينكرون عليهم. ومن ذلك إنكار الإمام الأوزاعي على السوالي العباسي عندما أجلى قوماً من أهل الذمة من جبل لبنان بعد أن ثبت من بعضهم المتجسس لحساب الروم واللحاق بهم. فكتب إليه ينكر عليه ، ومما جاء في رسالته هذه: «. . . وقد كان من إجلاء أهل الذمة من جبل لبنان ممن لم يكن ممالئاً لمن خرج على خروجه ممت قتلت بعضهم ورددت باقيهم إلى قراهم ماقد علمت . فكيف تؤخذ عامة بذنوب خاصة حتى يخرجوا من ديارهم وأموالهم، وحكم الله تعالى: ﴿ ألا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ثم يقول له في رسالته: فإنهم ليسوا بعبيد فتكون في تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل ليسوا بعبيد فتكون في تحويلهم من بلد إلى بلد في سعة، ولكنهم أحرار أهل

والحق أن الإمام الأوزاعي ضرب المثل السرائع في دفاع السفقهاء عن أهل الذمة بالرغم من اختلافهم معه في الدين، وستبقى عبارات ( وحكم الله « ألا تزر وازرة وزر أخرى ». . . فانهم ليسوا بعبيد . . . ولكنهم أحسرار أهل ذمة)

مفخرة من مفاخر التاريخ الإسلامي قلما نجد لها نظيراً في دساتير العالم الحديث النظرية فضلاً عن العملية .

والتزام الإسلام بالمحافظة على أهل الذمة لايقف عند حد حمايتهم من الاعتداءات الداخلية من قبل المواطنين أو من قبل موظفي الدولة ، بل يمتد إلى حمايتهم من أي عدوان خارجي قد يتعرضون له وحدهم ، ولهذا رد أبو عبيدة ابن الجراح الجزية التي استوفوها من بعض قرى أهل الذمة في الشام لما غلب على ظنه عدم قدرته على حمايتهم لاحتمال عودة الروم ومهاجمتهم لهذه المقرى، وأمر آخر وهو : إذا ما وقع الذميون أسرى بيد العدو فعلى الدولة الإسلامية استنقاذهم ولو بدفع الفداء عنهم من بيت المال. قال الفقية الكبيسر الليث بن سعد فقيه مصر: «أرى أن يفدوهم من بيت المال ويقرون على على ذمتهم " وقد شاع بين الفقهاء القول المشهور في الذميين : «لهم ما لنا وعليهم ما علينا »، و « من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا " (١٩٥) .

ومن الوقائع العملية التي تثبت حقهم في الحماية ، أن شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - حين تغلب التتار على الشام - وكان قائدهم قد أظهر الإسلام - وأسروا جماعة من المسلمين وأهل الذمة ، ذهب إلى قائدهم «غازان» وكلمه في إطلاق سراح الأسرى، فأطلق أسرى المسلمين، ومنع أسرى أهل الذمة ، فأبى الرجوع إلا بافتكاك أسرى أهل الذمة وحصل له ما أراد حيث قال: «غازان» لشيخ الإسلام: لكن هنا نصارى أخذناهم من القدس. فهؤلاء لايطلقون فرد عليه شيخ الإسلام: بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا ؛ فإنا نفتكهم ، ولاندع أسيراً لا من أهل الملة ، ولا من أهل الذمة »( ) .

ويشارك المستأمنون أهل المذمة معظم الحقوق التي لهم ما داموا في دار

الإسلام فهم بمنزلة أهل الذمة إلا فيما استثنى، إذ يجمعهم اسم «المعاهدون»، فلهم من الحسماية ورعاية الحقوق ما للذميين في جب حمايتهم من كل عدو يقصدهم ومنع أي ضرر يتوجه إليهم من الداخل أو الخارج . وقد ألحقهم الفقهاء بأهل الذمة يقول الإمام السرخسي في شرح السير : « ولو أن قوماً من أهل الحرب لهم منعة دخلوا دارنا بأمان فشرطوا علينا أن نمنعهم مما نمنع منه المسلمين وأهل الذمة ، فعلينا الوفاء بهذا الشرط » ، وذكر أنه : «لو أغار أهل الحرب على دار الإسلام وأسروا المستأمنين فإنه يلزم أهل دار الإسلام استنقاذهم من أيدي الذين قهروهم، كما يجب ذلك للمسلمين وأهل الذمة» (۱۷) ، بل وذهب إلى أبعد من ذلك بحيث لو تطلب الأمر إنقاذ حياة مسلم عند العدو وفكه من الأسر بناءً على طلبهم أو هددوا بتعريض ابن البلد للخطر فإنه لايجوز للمسليمن فعل ذلك . حيث يقول : « لايجوز مفاداة المستأمن بالأسير المسلم ولو طلب أهل الحرب ذلك ، ولا تسليمه إلى أهل الحرب ولا إلى أهل دولته ، ولو هددوا بقتالنا إذا لم نسلمه إليهم، لأنه في الحرب ولا إلى أهل دولته ، ولو هددوا بقتالنا إذا لم نسلمه إليهم، لأنه في حماية دار الإسلام وأمانها ، وينبغي توفير الأمان له حتى يرد إلى مأمنه ، واعتبر تسليمه في كل ماسبق عذراً لا رخصة فيه »(۲۷)

وأساس ذلك كله قوله تعالى: ﴿ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ﴾ (١٧٧) ، يقول صاحب أحكام القرآن في معنى الآية: «يسدل على أن على الإمام حفظ الحربي المستجير وحياطته ، ومنع السناس من تناوله بسشر » (١٧٤) ، ورغم قسوة غير المسلمين اليوم في معاملتهم للمسلمين في بعض البلاد غير الإسلامية ومنعهم من ممارسة أبسط حقوقهم ، فلا ينبغي أن يحمل ذلك البعض منا إلى أن يدعو أو يعمل على معاملة غير المسلمين في بلادنا بمثل مايعامل به المسلمون في تلك البلاد تجاوباً مع سياسة المعاملة بالمثل .

فليس ذلك من العدل ولا من الوفاء في الإسلام ، فالقاعدة في الإسلام تقوم على عدم الظلم : ﴿ وألا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ فغير المسلمين في بلاد الإسلام قد دخلوا في أمان المسلمين وثبتت لهم حقوق وواجبات بموجب هذا الأمان فيجب رعايتها وحفظها كما تقدم مهما كانت الظروف والأحوال .

## ب - حق الحركة والتنقل والاجتماع داخل حدود الدولة:

ويحق لغير المسلمين التنقل في داخل الدولة الإسلامية من غير أن يتعرض لهم أحد بحجز أو عقاب عدا الحرم المكي فلا يجوز دخولهم إياه كما في قول جمهور الفقهاء ، كما لهم الحق في السكنى والإقامة في أي بلد شاءوا إلا بلاد الحجاز ، كذلك في قول جمهور الفقهاء ، لكن إذا كان هناك مفسدة في تنقلهم فلولي الأمر أن يضع من القيود مايدرأها (٥٧) .

أما الاجتماع والتقاء بعضهم بعضاً فهو حق لهم كغيرهم ، فيلتقون بحسب عوائدهم وتقاليدهم ، سواء في بيوتهم أو مدارسهم أو معابدهم أو في أعيادهم أو ما إلى ذلك .

ولايمنعون من شيء من ذلك إلا إن كان فيه ضرر واضح على الدولة أو على المجتمع .

## ج - حق المأوى والسكن وحرمته :

ومن حقوق غير المسلمين أيضاً وجود سكن يأوون إليه وهم آمنون كغيرهم من المسلمين، ولا يجوز دخول مساكنهم إلا بإذن أهلها، ولا التلصص عليهم فيها ولا اقتحامها بلا مسوغ شرعي ما داموا محافظين على القواعد الشرعية المرعية، لأن مسكن الإنسان موضع أسراره، ومحل حياته الخاصة مع أسرته وفيه أمواله، فلا ينبغى الاعتداء عليها، لأن ذلك اعتداء على الشخص نفسه

وقد دل على ذلك عموم الأدلة الواردة في ذلك، ومنها قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون . فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم (٧٦).

وقوله عَلَيْكَ: ( من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه ) (٧٧) ، فالبيوت في الآية والحديث عامة تشمل مساكن المسلمين ومن في حكمهم ولم يرد مايخصصه من جهة الشرع

# د - عدم حبس المعاهد أو توقيفه أو معاقبته إلا بمقتضى الشرع:

فإلحاق شيء من ذلك به فيه أضرار عليه وعلى مصالحه وفيه جناية عليه بغير حق ، وفيه عدوان : ﴿ والله لايحب المعتدين ﴾ ( ( ) كما أن فيه ظلم والله عز وجل قد حرم الظلم مطلقاً سواء للمسلم أو غير المسلم ، والرسول يقول: ( من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه) ( ) ، وقوله عليه : (من آذي ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خمصه خصمته يوم القيامة ) ( ) .

ومن القواعد الشرعية : « أنه لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص الشرع » ، وتقتضي النصوص والقواعد الشرعية أنه لايجوز القبض أو الحبس أو المعاقبة إلا بأمر يستوجب ذلك .

### ٢ - الحقوق الاقتصادية والوظيفية وكفالة بيت المال:

#### أ - الحقوق الاقتصادية:

لأهل الذمة ومن في حكمهم في دار الإسلام حرية العمل ومباشرة النشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه ومزاولة العمل الذي يريدونه ، وحق الـتملك

والكسب بشرط ألا يخالفوا أحكام الشريعة الإسلامية ، فهم كالمسلمين في أحكام المعاملات وسائر التصرفات ، ويدخل في الحق الاقتصادي : المتمتع بجرافق الدولة العامة كوسائل المواصلات ، والاتصالات ، والماء ، والكهرباء ونحوها إذا التزموا بما عليهم من الواجبات كالجزية والخراج والعشور فلا يجوز أخذ شيء من أموالهم غير الجزية وما صولحوا عليه كالضيافة وتعشير المال ونحوهما ، وأما الزيادة على ذلك فكما يقول الإمام أبو عبيد - رحمه الله: "ما علمنا أحداً رخص فيها في قديم الدهر ولا حديثه "(١٨) ، وقد سار الوضع على رعاية حقوق أهل الذمة في هذا الجانب كغبره من الجوانب طوال فنرة الحكم الإسلامي حتى صار منهم أصحاب الصنائع التي تدر أرباحاً وفيرة كما كان منهم الصيارفة والأطباء وأصحاب الضياع (٢٨) .

#### ب - الحقوق الوظيفية:

قبل الدخول في الحديث عن هذا الحق نذكر نظرة الإسلام إلى الوظائف العامة. فالإسلام يعتبر الوظيفة تكليف تكلف به الدولة الفرد إذا كان أهلا لها فهي بالتالي أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة ، فلا تسند إلا للكفء الناصح ، فهي بالتالي ليست حقاً ولا تشريفاً ولا مكافأة بل عبئاً وتكليفاً .

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: « دخلت على النبي على أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين: يارسول الله: أمّرنا على بعض ما ولآك الله عز وجل ، وقال الآخر مثل ذلك، فقال: (إنا والله لانولي على هذا العمل أحداً سأله، ولا أحداً حرص عليه) (١٢). وفي الصحيحين أيضاً عن عبدالرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله على: (باعبدالرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن غير مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها (١٨).

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أنه لاينبغي للإنسان أن يطلب العمل والولاية، وفيهما دلالة صريحة أن تولي الوظائف العامة ليس حقاً للفرد، إذ لو كانت حقاً له لما كسان طلب الوظيفة أو الولاية سبباً لمنع طالبها منها، لأن صاحب الحق لايمنع من حقه إذا طلبه أو طالب به أو حرص عليه (١٥٠).

ويجوز الاستثناء من هذه القاعدة على من يجد في نفسه الكفاية ويتعين علبه العمل ، وبعض الوظائف العامة لايجوز أن يتولاها إلا مسلم لاشتراط الإسلام فيها أو لأن طبيعتها تتطلب ذلك . أما الوظائف التي ليس فيها خصوصية فيجوز للذمي توليها بشرط أمن جانبه وآن لايكون فيها نسلط على المسلمين .

وقد درج الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من العلماء على جواز إسناد بعض الوظائف لأهل الذمة ماداموا أهل ثقة وكفاية ، وفي هذا تسامح وتساهل مع المخالفين في الدين لايوجد له نظير في القديم ولا في الحديث وقد اعترف به مؤرخو الغرب أمثال : آدم متز وغيره (٨٦) .

ولايشارك المستأمنون أهل الذمة في حق تولي الوظائف العامة لأنهم أجانب ولايتمتعون بجنسية الدولة الإسلامية ، كما أن للدولة أن تقيد حرية المستأمن بنوع من العمل ، أو أن تحظر عليهم ذلك بخلاف أهل الذمة ، الذين صارت لهم جنسية أهل البلد كما لهم حق التمتع بالحقوق المشروعة وفق الضوابط الشرعية .

وللعلماء خلاف طويل في جواز إسناد الأعمال والوظائف العامة لغير المسلمين حيث ذهب الكثيرون إلى منعه وتحريمه ، لئلا تكون لهم ولاية وعلو وسلطة على المسلمين ، وذهب بعض منهم إلى القول بجوازه ، واشترط

آخرون لجوازه اختفاء العداوة والبغضاء والحقد ، وهو مافعله الخلفاء والحكام والأمراء الذي أدخلوا غير المسلمين في بطانتهم وأسندوا إليهم بعض الوظائف والأعمال في الدولة الإسلامية وهو الراجح إذا دعت الحاجة إليه وفق الضوابط الشرعية وفي الأمور التي لايشترط فيها الإسلام .

## ج - كفالة بيت المال للذمى:

وإلى جانب ذلك يتمتع الذمي بكفالة الدولة الإسلامية له عند العجز أو الفقر أو الشيخوخة حيث وجد عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- شيخاً يهودياً يسأل الصدقة ، فسأله عن ذلك، فأجاب بأنها الحاجة والسن ، فأخذ عمر بيده وذهب إلى منزله وأعطاه شيئاً، ثم أرسل إلى خازن بيت المال وقال له: « انظر هذا وأمثاله فو الله ما انصفناه إن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم»

وكتب خالد إلى أهل الحيرة: « وجعلت لهم أيما شيخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات ، أو كان غنياً فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه ، طرحت جزيته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ، ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام» (  $^{(\Lambda\Lambda)}$  ) وهذا الأمر الذي هو كفالة أهل الذمة وسعد حاجتهم أمر محل إجماع الصحابة ومن بعدهم ومما يؤكد ذلك أن عمر بن الخطاب عند مقدمه إلى الشام مر بقوم مجذومين من النصارى فأمر أن يعطوا من بيت المال وأن يجرى عليهم القوت  $^{(\Lambda\Lambda)}$  .

وعمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - كان يتحرى أوضاع أهل الذمة ، ويأمر ولاته بالتحري عن المحتاجين منهم حيث كتب إلى عامله على البصرة عدي بن أرطأة : « أما بعد . . وانظر من قبلك من أهل الذمة من قد كبرت

سنه ، وضعفت قوته ، وولت عنه المكاسب ، فأجر عليه من بيت مال المسلمين مايصلحه  $^{(9)}$  .

ومما سبق يمكن القول إن الدولة الإسلامية التزمت إعالة المحتاجين من أهل الذمة على أنه حق من حقوقهم وهذا الحق الذي هو إعالة الذمي من بيت المال لايشمل المستأمنين بمطلق عقدهم ، لأنهم ليسوا من أهمل دار الإسلام ، وإقامتهم فيها مؤقتة ، غير أنه لايجوز إسلامهم إلى الهلاك لأن الإسلام يأمر بالإحسان وإعانة المحتاجين والرحمة بهم ، وليست هذه المعاني مقصورة على المسلم بل تشمل كل حي كما يدل عليه قوله على : ( في كل كبد رطبة أجر) (١٩) ، فضلاً عما في الإحسان إلى المستأمن من تأثير بالغ في نفسه وتعريف له بمحاسن الإسلام .

#### ٣ - الحقوق الدينية والفكرية:

ويندرج تحتمها بقاء المعاهدين على عقيدتهم بحيث يتركون ومايدينون، وحق التعلم والتعليم، وحق إبداء الرأي . ويمكن توضيح ذلك كالآتى :

أ - فالمعاهد له حق البقاء تملى دينه وعقيدته ، ولا يكره عملى دخول الإسلام في قول عامة الفقهاء ، وذلك لأنه خضع لحكم الإسلام . وللمعاهدين إظهار شعائرهم الدينية في أمصارهم وأحيائهم الخاصة ومعابدهم وفي مواسم أعيادهم وغيرها . فقد قال تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين ﴾ ، وقد قرر الفقهاء ترك أهل الذمة ومايدينون .

ومما يدل على ذلك ماجاء في كتاب النبي عَلَيْكَ إلى أهل اليمن : ( أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لايفتن عنها وعليه الجزية )(٩٢) .

وفي عهده لأهل نجران : ( ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد عليه

على أموالهم وأنفسهم ، وأرضهم وملتهم . . . وبيعهم . . . ) (٩٣) .

وقد سار على هذا المنهج الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم ومن بعدهم كما في عهد عمر رضي الله عنه إلى نصارى بني تغلب ، ونصارى القدس، وخالد بن الوليد إلى أهل دمشق ، وحبيب بن مسلمة لأهل تفليس (٩٤)، وكلها شواهد ناطقة بأن لأهل الذمة ومن في حكمهم ممارسة عباداتهم وإظهار شعائرهم في أمصارهم وأحيائهم الخاصة بهم ، وليس لأحد أن يتعرض لهم بمنع أو إكراه على غير مايحبون ، مادام ذلك في نطاق الاعتقاد والعبادة وإظهار الشعائر ، دون أن يؤذوا المسلمين أو يتعرضوا لعقائدهم بالسوء أو ينتج عنه أمر يضر بالإسلام أو الدعوة إليه (٩٥).

وكما يجوز لهم البقاء على عقائدهم وإظهار شعائر دينهم كذلك لا يمنعون من بيع الخمر والخنزير والصليب وضرب الناقوس في قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين (٩٦).

ومما يلحق بحقوقهم الدينية بقاء معابدهم التي صولحوا على بقائها ولهم إعادة ما انهدم منها ورمه . وللعلماء في المسألة أقوال أجملها فيما يلي :

- ما أنشأ المسلمون من المدن والقرى ابتداءً وكذلك جزيرة العرب لا يجوز إحداث المعابد فيها ولا إقرار بقائها مطلقاً ، وذلك لنهيه عَلِيم عن ذلك.
- ما أقر من المعابد فيجوز إصلاحه وتجديده وإعادة ما انهدم منه على القول الراجح .
- ما فتحمه المسلمون عنوة فلا يجوز الإحداث فيه مع جواز الإقرار للمعابد القائمة وبقائها على قول الجمهور .

أما ما فتح صلحاً فيكون بحسب الاتفاق (٩٧) .

ب - حق التعلم والتعليم: ليس في نصوص الشريعة وقواعدها العامة ما عنع غير المسلمين من قيام الذميين بالتعلم لدينهم وتعليمه لأولادهم إذ لا يمنعون من ذلك ولهم إنشاء المدارس الخاصة لذلك، ولكن يمنعون من تعليم المسلمين تعاليم دينهم أو نشره بين المسلمين لما فيه من الضرر على الإسلام والمسلمين.

هذا في العلوم الشرعية ، أما العلوم الدنيوية فالأمر فيها واسع .

جـ - حق إبداء الرأي : يحق للذميين ومن في حكمهم إبداء الرأي فيما يخص شوونهم كما يحق لهم إبداء النصح لأي أحد من الناس ، أو إبداء وجهة نظر حول أمر من أمور الحياة الدنيا أو أمر من أمور دينهم هم ماداموا يريدون العدل والحقيقة وتحقيق المصلحة .

وهذا الحق والذي قبله مقيد بعدم إساءة استخدامه كأن يدعوا لدينهم بين أبناء المسلمين أو يقوموا بالتجوال في أنحاء العالم الإسلامي لحمل المسلمين على الردة عن الإسلام بحجة التعليم وإبداء الرأي ، فالردة جريمة في نظر الإسلام ولايجوز المساهمة في وقوع الجريمة .

وكما أسلفنا فإن إبداء آرائهم مخصوص في شؤونهم الخاصة. وفيما لاعلاقمة له بالأمور الإسلامية، وفي حدود القواعد الشرعية والمصالح الإسلامية، فليس من حقهم الطعن في دين الإسلام، أو شعائره أو نبيه عَلَيْك، أو في سيرة الصحابة وعلماء الإسلام بحجة إبداء الرأي، لأن ذلك كله مخالف للنظام العام، ويمنع منه المسلمون فضلاً عن غير المسلمين.

#### ٤ - الحقوق السياسية:

اختيار الحاكم في الإسلام يتم عن طريق أهل الحل والعقد ، وهم إذا تم

تعيينهم عن طريق الاختيار فيشترط فيهم مايشترط في الإمام نفسه . وحق اختيار الحاكم ونوابه ووزرائه وآمرائه من حق المسلمين أنفسهم ولم يرد أن أحداً من أهل الذمة اشترك في اختيار أحد من الخلفاء الراشدين . كما لم ينقل أن أهل الذمة أو واحداً منهم طالب بهذا الحق ، مما يدل على أن المفهوم لدى الجميع أن هذا الحق مقصور على المسلمين دون غيرهم .

إلا أنه يجوز لولي الأمر أن يستشير الذمّي في تعيين ذمي آخر في الوظائف المسموح بها لهم .

من ناحية أخرى ف إن لغير المسلمين حق النصيحة أو المراقبة ، والمراد بهذا الحق مناصحة ولاة الأمر ومراقبة تصرفات الحاكم أو أحد ولاته . فهذا أمر مشروع وهو من حق الفرد لقوله على : (الدين النصيحة ، قيل لمن يارسول الله قال : الله ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم )(١٩٠) ، فغير المسلمين لهم حق المناصحة ، فإذا رأى أحد منهم تصرفات غير سليمة فله أن يتقدم بها إلى المسؤولين .

#### ٥ - ضمانات حماية تلك الحقوق:

عندما قررت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين كل تلك الحقوق ، وكفلت لهم الحريات ، وزادت على ذلك بتأكيد الوصية بحسن معاملتهم ومعاشرتهم بالتي هي أحسن ، ضمنت لهم الوفاء يتنفيذ هذه الحقوق وتحقيق هذه الوصايا.

وهذا الكلام حق وصدق إذا نصرنا إلى الدساتير الأرضية والقوانين الوضعية التي تنص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ثم تظل حبراً على ورق ، لغلبة الأهواء والعصبيات التي لم تستطع القوانين أن تنتصر

عليها ، لأن الشعب لايشعـر بقدسيتهـا ، ولايؤمن في قرارة نفسـه بوجوب الخضوع لها والانقياد لحكمها .

أما الشريعة الإسلامية فهي شريعة الله الذي لاتبديل لكلماته ولا جور في أحكامه، ولايتم الإيمان إلا بطاعته، والرضا بحكمه لقوله تعالى: ﴿ وما كان لمؤمنة ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾ (٩٩).

فهذا ضمان الإيمان والعقيدة إذ يحرص كل مسلم يتمسك بأحكام دينه على تنفيذ أحكام هذه الشريعة ووصاياها، ليرضي ربه وينال ثوابه، لايمنعه من ذلك عواطف ولا مصالح، ولا مشاعر مودة أو عداوة لقوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين (١٠٠).

وهناك ضمان آخر وهو رقابة المجتمع الإسلامي بما فيه من علماء ودعاة ومصلحين فهم حراس الشريعة وحماتها ، فإذا قصر بعض الناس أو انحرف أو جار أو تعدى وجد في المجتمع المسلم من ينبهه ومن يرده إلى الحق ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ، ويقف إلى جانب المظلوم المعتدى عليه ولو كان مخالفاً له في الدين كما مر معنا في موقف الإمام الأوزاعي من الوالي العباسي، وغيره كثير . وأمثلة التاريخ وشواهده كثيرة في رعاية المسلمين لحقوق أهل الذمة وحمايتها وإنصافهم ممن ظلمهم سواء كانوا من أفراد الرعية أو من الولاة والأمراء، ومن أمثلتها : قصة شكوى أحد الرهبان في مصر إلى واليها أحمد بن طولون أحد قواده، فأنصفه منه وقصة القبطي مع عمرو بن العاص - رضي الله عنه - وإنصاف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه له قصة مشهورة ، وكذلك قصة أميسر المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه له مع النصراني الذي أخذ درعه لما سقط من بعيره أمام القاضي شريح ، وقضاؤه

بالدرع للنصراني لعدم وجود بينة لأمير المؤمنين على أنها له، مما دعا النصراني إلى الإسلام قائلاً: أما أنا أشهد أن هذه أحكام أنبياء! أمير المؤمنين يدينني إلى قاضيه فيقضي لي عليه! أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، الدرع درعك يا أمير المؤمنين. اتبعت الجيش وأنت منطلق من صفين ، فخرجت من بعيدك الأورق . فقال علي رضي الله عنه أما إذا أسلمت فهي لك(١١) ، وهي قصة تغنى عن كل تعليق وتكفى عن كل شاهد .

### ثانياً: الحقوق الخاصة:

نقصد بالحقوق الخاصة تلك التي تنشأ من علاقات الأفراد فيما بينهم ، سواء كانت علاقات عاتلية أم مالية ، فمن الحقوق العائلية حق الزواج والطلاق ونحوهما ، ومن الحقوق المالية حق التملك ، ومباشرة سائر التصرفات المشروعة على أعيان أملاكهم ، أو مع غيرهم من الأشخاص دائنين كانوا أو مدينين (۱۲).

فغير المسلمين كالمسلمين لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين في كل الحقوق الخاصة التي لايشترط فيها الإسلام ويتساوى في ذلك المذمى والمستأمن.

وقد أشار ابن القيم - رحمه الله - إلى صحة أنكحة غير المسلمين وثبوت آثارها .

وأشار أيضاً إلى جواز توارث أهل الدين الواحد ولو اختلفت أوطانهم ودولهم (١٠٠٠).

وخلاصة القول أن لغير المسلمين من الحقوق الخاصة ما يناظر حقوق المسلمين إلا ماكان الإسلام شرطاً في جوازه - كما أسلفنا - فيتميز به المسلمون عن غيرهم، ولذلك جاز لغير المسلمين بيع الخمر والخنزير بحسب معتقدهم فيها، ويمنع من ذلك المسلمون .

# واجبات غير المسلمين في الإسلام

إذا كان غير المسلمين في البلاد الإسلامية لهم حقوق فمن طبائع الأشياء أن يكون عليهم واجبات يؤدونها للمسلمين ، ولعل من أبرزها :

- ١ الالتزام بدفع الجزية .
- ٢ الخضوع لأحكام الإسلام .
- ٣ ترك مافيه ضرر على المسلمين .
- ٤ الالتزام بأنظمة البلاد ومراعاة الآداب ، وعدم جرح شعور السلمين.
  - ٥ عدم إظهار المنكرات.

ويمكن شرح ذلك كالآتي :

### ١ - الالتزام بدفع الجزية:

يقترن عقد الذمة في الغالب بدفع الجزية من البالغ العاقل الذكر الحر القادر على دفعها مرة كل سنة ثم يلحق به نساؤه وأولاده دون أن يدفعوا شيئاً وذلك مقابل حمايته وأسرته من الاعتداء ومقابل الدفاع عن البلاد حيث لايجب عليه ذلك ، كما يجب عليه أن يدفع ضريبة على أمواله التجارية وهي التي يسميها الفقهاء بالعشور وكذلك الخراج على الأرض الخراجية .

فالجزية إذاً مبلغ ضئيل من المال يدفعه الذمي كل سنة للدولة في مقابل حمايته والدفاع عنه كما أسلفنا ، ومقابل مشاركته في المصالح العامة ، والاستفادة من المرافق العامة ، وهي رمز الولاء للدولة والتزام الأحكام المطبقة فيها ، وهي مقابل الزكاة التي توخذ من المسلمين فالمسلم مطالب بدفع الزكاة والجهاد والدفاع عن البلاد والذمي لايلزم بشيء من ذلك .

فالجزية رمز للطاعة من جهة ، ومظهر للعدالة الاجتماعية بين المواطنين من جهة أخرى (١٠٠) .

يقول ابن القيم - رحمه الله - : « فإن الجنوبة أثبت له الأمان على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر  $^{(a)}$  .

ويجوز عقد الدذمة دون دفع الجزية كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع نصارى بني تغلب ، حيث أخذها منهم باسم الصدقة مع تضعيفها ، وبشروط أخرى (١٠٦) ، وإذا شارك الذمي بأعباء القتال وانخرط في صفوف الجيش مع المسلمين وشارك في الخدمة العسكرية فلا تؤخذ منه الجزية ، كما ترد الجزية إلى أصحابها إذا تعذر القيام بحمايتهم كما فعله أبو عبيدة -رضي الله عنه- وغيره في حمص وعلى حدود الروم (١٧٠).

### ٢ - الخضوع لأحكام الإسلام:

ويدخل تحسته المعاملات المدنية ، والجنائية بحيث تسري عليهم أحكام الإسلام لما لهذه الأحكام من ارتباط وثيق بالمجتمع وأمنه بما فيه من مسلمين وغيرهم .

ولذلك قرر فقهاء الإسلام أن معاملات غير المسلمين يجب أن تخضع لأحكام الشريعة ، صحة ، وفساداً ، وبطلاناً ، لأن المعاملات أساس النظام المدني والاقتصادي في المجتمع ، ولكونها تقوم على تبادل المنافع بين أفراده ، ولايمكن أن ينعزل غير المسلمين عن المجتمع الذي يعيشون فيه ، وأسواقه وأنشطته المختلفة ، وهي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمقصد عام من مقاصد الشريعة ، وهو بتحقيق الحاجيات التي من شأنها أن تيسر سبل الحياة وترفع الحرج عن الناس ، ولو فرضنا قيام نظام خاص بغير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، للزم من ذلك قيام دولة داخل الدولة وهذا ينافي الاندماج والولاء للدولة التي التزمت بتحقيق أمنهم وأمانهم (١٨) .

ويستثنى من سريان أحكام الإسلام عليهم في باب المعاملات جواز تبايعهم بالخمر والخنزير ما لم يكن أحد أطراف المعاملة مسلماً ، أو كان تعاملهم بها مجاهرة في أمصار المسلمين .

أما في جانب الأحكام الجنائية: فإنه يلزم غير المسلمين الامتناع عن جرائم القتل والزنا والسرقة والقذف والحرابة ، ونحوها ، لأنها تمس أمن المجتمع مباشرة . . . وهي تتناقض مع الضرورات التي جاءت الشريعة لصيانتها ، وفعلهم لها مخالف لمقتضى عقد الذمة وعقد الأمان ويعود عليه بالنقض .

وعقد الذمة الأصل فيه أنه لمصلحة من يعقد له وأخذ الجزية منهم ليس لرغبة المسلمين فيها أو حاجتهم إليها أو لطمع منهم في ذلك كما لاحظنا في تطبيقاتها ، بل دعوة أهل الذمة إلى الإسلام ، ليخالطوا المسلمين ، فيتأملوا في محاسن الإسلام وشرائعه ، وينظروا فيها ، فيجدوها مؤسسة على ماتحتمله العقول ، وتقبله ، فيدعوهم ذلك إلى الإسلام فيرغبون فيه ، فكأن عقد الذمة لرجاء الإسلام .

وهكذا نرى أن عقد الذمة وطلب الجزية تحت أي اسم كانت هـو أحد وسائل الـدعوة لنشر الإسـلام ، وتبليغ الدعـوة ، وإنقاذ الناس مـن الضلال والانحراف والفساد ، وإخراجهم من الظلمات إلى النور .

وهذا فيما مضى وفيما سيأتي - إن شاء الله - إذا عادت العلبة والشوكة للمسلمين . أما في العصر الحاضر ، فلم يبق عقد الذمة موجوداً بصورته القديمة التي تحدث عنها الفقهاء وقعدوا لها ، حيث اختلفت الأسس والأنظمة التي تنظم علاقات الدول مع بعضها ، وعلاقة الدولة مع المواطنين القاطنين في أرضها بمختلف فئاتهم .

وإذا أردنا أن نطبق عقد الذمة في عصرنا الحاضر فلابد من التفريق في أحكامه بين حالتين :

الحالة الأولى: تطبيقه في العلاقات الدولية وفي ظل القانون الدولي في وقتنا الحاضر حيث لم يبق مجال لتطبيق عقد الذمة ودفع الجزية لعدم تعارف الدول عليه حالياً وزوال استعماله في التعامل الدولي ، حيث الالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل ، وفي هذه الحالة يتطور عقد الذمة بما يتناسب مع الأنظمة العالمية بدون دفع الجزية ، وهذا جائز شرعاً ، فيتجوز لولي الأمر أن يعقد اتفاقات ومعاهدات وعقوداً تحقق المصالح العامة للمسلمين ، ومدركزهم المناسب في المجتمع الدولي ، بما لا يتعارض مع أحكام الإسلام .

الحالة الثانية: تطبيق عقد الذمة ودفع الجزية في الأنظمة والقوانين الداخلية على المواطنين القاطنين في أرض الدولة ، فهنا لا نجد غضاضة من تطبيقه مع الاختلاف في الألفاظ والمصطلحات ، لأن عقد الذمة تنظيم داخلي لفئة من المواطنين ، ويتضمن دفع ضريبة معينة على فئة من الناس ، ويقابلها التزامات أخرى على بقية الفئات ، وهذا لاغبار عليه وقد جرى به العرف في أنظمة الدول قدعاً وحديثاً فللدولة أن تشرع من الأنظمة ما يناسبها ويحقق مصالحها وتفرض القيود التي تراها (١١).

#### ٣ - ترك مافيه ضرر على المسلمين:

يجب على غير المسلمين أن يتركوا من الأقوال والأفعال مافيه ضرر على المسلمين ويشمل عدة أمور ذكر منها ابن قدامة (١١١١):

أ - الاجتماع على قتال السلمين .

ب - الزنا بالمرأة المسلمة أو إصابتها باسم النكاح .

- جـ فتنة المسلم عن دبنه أو دعوة الناس إلى دينهم وترغيبهم فبه فإنه كما قال ابن القيم -رحمه الله-: « أولى الأشياء أن ينتقض العهد به، فإنه حراب الله ورسوله باللسان ، وقد يكون أعظم من الحرب باليد» (١١٢٠).
- د قتل المسلم ، وقطع الطريق أو التجسس لحساب العدو أو إيواء جاسوس الأعداء .
- هـ معاونة أعداء الإسلام بدلالتهم على عورات المسلمين أو مكاتبتهم بذلك.
- و ويلحق بذلك إيذاء المسلمين بأي وجه كان كالضرب أو السب أو الإهانة ونحو ذلك .

#### ٤ - الالتزام بأنظمة البلاد ، وعدم جرح شعور المسلمين :

فعلى غير المسلمين أن يمستعوا عما يُعد إخلالا بالنظام العام لملدولة الإسلامية وذلك بعدم التعرض لأمور المدبن وأحكامه بالنقد أو المسخرية أو الاستهزاء ، أو الإخلال بأمن البلد ، أو نشر الشائعات ، أو المتحريض على الفوضى ، أو دعم الإرهاب أو المنظمات المشبوهة المعادية للدين وأمن البلد ، أو تبني أنشطة تسيء إلى الإسلام أو فيها جرح لمشاعر المسلمين ، أو إيذاء لله ورسوله أو أحد الأنبياء أو فيها طعن في كتاب الله أو تحريف فيه . كما عليهم أن يمتنعوا عما فيه إخلال بآداب الإسلام وأخلافه من الفحش في اللباس أو التعري في الأماكن العامة أو ممارسة بعض المحرمات في معجامع المسلمين أو أمام أنظارهم .

#### ٥ - عدم إظهار المنكرات:

لا يجوز لغير المسلمين إظهار المنكرات الجائزة حسب معتقدهم بين المسلمين، كإظهار بيع الخمور والخنازير في بلاد المسلمين أو إدخالها فيها على

وجه الشهرة والظهور أو شربها أو أكلها بين المسلمين .

كما لايجوز لهم إظهار منكر يعتقدون حرمته كالمفواحش ونجوها وكذلك أكل الربا لأنه محرم في ديانتهم كما هو محرم في دينا لقوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ﴾. قال أبو يوسف: « ولايمكن المستأمنون من مبايعة الخمر والحنزير، أو المبايعة بالربا وما أشبه ذلك في دار الإسلام، لأن حكمه حكم الإسلام وأهله ولا يحل أن يبايع في دار الإسلام ماحرم الله»

كذلك يمنعون من إحداث البيّع والكنائس وأماكن العبادة في الأماكن التي تقدمت الإشارة إلى عدم جواز الإحداث فيها .

كما يمنعون من الإعلان بعباداتهم وفحشهم للمسلمين ، بل يسروها لئلا يؤذوا مشاعر المسلمين ، أو يتأثر بهم رعاع الناس ، ولايجوز لهم استيطان الحجاز ، ويحرم عليهم دخول حرم مكة ، كما تقدمت الإشارة إليه .

. . . . . .

#### الخاتمة

وهكذا نصل في نهاية البحث إلى نتائج من أبرزها :

- أن غير المسلمين في المجتمع الإسلامي نوعان: أهل ذمة وهؤلاء لهم الإقامة الدائمة في دار الإسلام ولهم حق التمتع بجنسيتها لقاء جزية يؤدونها بدل حمايتهم، وأهل أمان ويطلق عليهم لفظ «المستأمنون».
   وعرفنا مفهوم هذه المصطلحات كل في موضعه من البحث.
- ٢ يشبت لأهل الذمة على الخصوص من الحقوق مايقرب من المسلمين وجوب حمايتهم من كل عدو يقصدهم من الداخل أو الخارج ، كما يثبت لهم وللمستأمنين حق العصمة في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم ، وحق السفر إلا إلى مكة والإقامة حيث شاءوا إلا الحجاز ، كما يثبت لهم حق التمتع بحريتهم الفكرية والعقدية وشعائرهم الدينية ، دون أن يحدثوا بذلك فتنة في المجتمع أو يعرضوه لذلك ، كما يثبت لهم حق العمل ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية وغير ذلك من التصرفات المشروعة ماداموا في دار الإسلام .
- ٣ يحظر على أهل الذمة مايحظر على المسلمين في المجتمع الإسلامي من
   الأفعال والأقوال ، ويجب عليهم الالتزام بالواجبات المقررة ، كما
   يلزمون بالعقوبات المقررة على كل فعل أو تصرف اعتبر جريمة .
- خلال من خلال من خلال من خلال ماظهر لنا في أسس العلاقة ومقاصدها بغير المسلمين وأن الإسلام بلغ من التسامح مع غير المسلمين غايته ، كما بلغ حفظ الحقوق ورعايتها أعلى درجات الكمال .

### الهوامش

- ١ سورة المائدة ، الآية : ٦٧ .
- ٢ سورة الأعراف ، الآية : ١٥٨ .
- ٣ انظر: لسان العرب ٢/١١٤١، والمفردات في غريب القرآن، ص٣٨٦٠،
   والقاموس ٣/٥٣١.
  - ٤ المفردات ص : ١٢٦ ، ولسان العرب ص : ٦٨٠ .
    - ٥ سورة يس ، الآية : V .
    - ٦ انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ٧٦ .
  - ٧ القاموس المحيط ص ٤/٥٧٤ ، والمفردات ص ٥١٢ .
    - ٨ التعريفات للجرجاني ، ص : ٢٢٢ .
- 9 القاموس المحيط ص ٦٨١ ، ولسان العرب ص ٣/١٥٤ ، والمفردات ص ٤١٠ .
  - ١٠- راجع مفهوم الأقليات :
  - أ الأقليات بين العروبة والإسلام ، ص : ٩ .
    - ب الأقليات الإسلامية في العالم ص: ٥.
  - جـ الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة ص ٣٣٢ .
- ١١- انظر: القاموس المحيط. ج٤، ص ١١٥، ومقاييس اللغة ص ٣٤٦/٢،
   والنهاية في غريب الحديث ٢/١٦٢.
- ١٢- أخرجه البخاري في الصحيح ٢٠/١٠ ، وكذلك مسلم ص ١٤٣/٩ ،

- وأبو داود ٢/٤٦٩ ، والتـرمذي ٣٣٤٪ ، والـنسائـي ٨/١٨ ، وابن ماجة ٢/٨٩٥ في السنن والإمام أحمد في المسند ١/٨١ .
  - ۱۳ کشاف القناع ص : ۷۰٤ ، ج۱
    - ١٤- الأحكام السلطانية ص: ١٦٢.
- 10- المرجع السابق ، ص ١٦٢ ، ولتخريج الحديث انظر : تخريج الهامش رقم (١٢) .
  - ١٦ القاموس الفقهي ، ص : ١٣٨ .
  - ١٧ انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ص : ٣١ .
- ١٨- أخرجه أبو داود في السنن ٢٣١/ ٣، والبيهقي كذلك في السنن ٢٠٥.
  - 19- لسان العرب ص ١٤١/ ١ .
  - · ٢- سورة التوبة ، الآية : ٦ .
  - ٢١- انظر: فقه الاحتساب على غير المسلمين ، ص: ١٤.
  - ٢٢- أحكام أهل الذمة ٣٣٦/١، ومجموعة بحوث فقهية ص: ٧٥.
    - ۳/۳۳۵ : مرتیب القاموس ، ص : ۳/۳۳۵ .
      - ۲۲– المفردات ، ص : ۳۵۰ .
      - ٧٥- سورة الإسراء ، الآية : ٣٤ .
      - ٣٦٦ المرجع السابق الصفحة نفسها .
        - ۲۷- المغنى ص ۲۸/۳۸۸ ، .
      - ٢٨ سورة الإسراء ، الآية : ٧٠ .

- ٢٩- تفسير القرآن العظيم ص ٥١ ٣.
  - ۳۰- تفسير أبي السعود ۱۸٦/٥.
- ٣١- أخرجه البخاري في كتاب التيمم ( باب ٦ ) ، ومسلم في كتاب الماجد (الحديث رقم : ٣١٢ ) .
  - ٣٢ سورة المائدة ، الآية : ٢٨١ .
    - ٣٣ سورة المائدة ، الآية : ١ .
  - ٣٤- سورة النحل ، الآية : ١٢٥ .
  - ٣٥- سورة الممتحنة ، الآيات : ٨-٩ .
- ٣٦- البخاري في الهبة ( ٢٨ ، ٢ ) ، وفي الجزية ( ٢٨ ، ٢ ) ، ومسلم في الزكاة ( ١٥ ، ١١ ) .
  - ٣٧- سورة الزخرف ، الآية : ٢٦ .
    - ٣٨- سورة البقرة ، الآية : ١٥٦ .
  - ٣٩- انظر: فقه الاحتساب على غير المسلمين ، ص: ٣٢.
    - ٤٠ سورة المائدة ، الآية : ٦٧ .
- ١٤- أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء(الباب: ٥٠)، والإمام أحمد(١٥٦/ ٢)، والترمذي في كتاب العلم ( باب ١٣ ) عن عبدالله بن عمر .
  - ٤٢ سورة الصف ، الآية : ٩ ، والتوبة : ٢٣ .
    - ٤٣ سورة فصلت ، الآية : ٣٣ .
- ٤٤- أخرجه مسلم في كتاب العلم (حديث رقم: ١٦) ، والترمذي كذلك في (كتاب العلم: باب ١٥) .

- ٥٤ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد (باب: ١٠٢).
- 27- أخرجه البخاري والإمام أحمد عن عبدالله بن عمر كما تقدم، انظر ص: ١٧.
- ٧٤ أخرجه الترمذي في كتاب العلم : باب ٧ ، وأبو داود في كتاب العلم : باب ١٠ ، والإمام أحمد ٢ / ٤٣٧ ، عن زيد بن ثابت .
- 84- رواه السيوطي في الجامع الصغير ، ج٣ ، ص ١٢٤ ، وقال عنه الألباني حديث حسن كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة ص ١/١٦٨ حديث رقم ٤٢٧ .
- 29- أخرجه التبريزي في المشكاة في كتاب الآداب (باب الشفقة والرحمة على الخلق) (ج/٣ ص ١٣٩٢)، وقد ضعفه الإمام النووي وغيره راجع: (إسماعيل العجلوني: كشف الخفا ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ط٣ ٨٠٤١هـ، جرا، ص: ٣٨١).
  - · ٥ سورة الأنفال ، الآية : A .
  - ٥١ سورة التوبة ، الآية : ٢٩ .
  - ٥٢ سورة الرعد ، الآية : ١١ .
  - ٥٣ انظر: المحلى لابن حزم ١٢٥/ ١٢٦/ ٨ ، والمغني لابن قدامة ١٥٦٧ .
    - ٥٤ سورة المائدة ، الآية : ١ .
    - ٥٥ سورة النحل ، الآية : ٩١ .
    - ٥٦- أخرجه البخاري في كتاب الجهاد ، باب ١٧٤ .
    - ٥٧- مسند الإمام أحمد ٨٩/٤ ، وأبو داود في الأطعمة ٣٥٣ .

- ٥٨- انظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ، ص ٧٢ .
  - ٥٩ انظر : الخراج ليحيى بن آدم ، ص : ٧٤ .
- ٦٠- سنن الدارقطني ص ٣٥٠/ ٢ ، والمغنى لابن قدامة ٦٢٣/ ١٠ .
  - ٦١- كتاب الأموال لأبي عبيد ، ص ٥٤ .
  - ٦٢- الأحكام السلطانية للماوردي ص ٢٤٧ .
  - ٦٣- كتاب الخراج لأبي يوسف ص ١٢٤ ١٢٥ .
    - ٦٤- المغنى ص ١٥٥٥.
    - ٦٥- الأحكام السلطانية: ١٤٣.
      - ٦٦- الفروق ٣/١٤ .
- ٦٧- الأموال لأبي عبيد ص ١٧٠ ١٧١ ، وتاريخ البلاذري ص ٢٢٢ .
- 7A- الأموال لأبي عبيد ص ١٢٧ ، ومجموعة بحوث فقهية لعبدالكريم زيدان ص : ٧١ .
  - ٦٩ المصدر السابق ، ص : ٧٠ .
  - ٧٠- مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢١٨/٢٨ .
    - ٧١- شرح السير ١٨٥٧/٨٥٨/٥ .
    - ٧٢- المصدر السابق ١٦١٢ ١٦١٧ .
      - ٧٣- سورة التوبة ، الآية : ٦ .
  - ٧٤- أحكام القرآن للجصاص ، ص ٢٧٣/ ٤ .

- ٥٧- انظر: الجامع للقرطبي ٨/١٠٤، والمغني لابن قدامة ٨/٥٢٩، ومراتب الإجماع لابن حزم، ص: ١٢٢.
  - ٧٦ سورة النور ، الآية : ٢٧ ٢٨ .
  - ٧٧- أخرجه مسلم في كتاب الآداب ، باب تحريم النظر في بيت غيره .
    - ٧٨- سورة البقرة ، الآية : ١٩٠ .
    - ٧٩- سنن أبي داود جـ٢، ص ٢٥٥، والبيهقي في السنن ٢٠٥٠.
      - ٨٠ الجامع الصغير ، جـ٢ ، ص : ٥٤٧ ، وقال إسناده حسن .
        - ٨١- الأموال لأبي عبيد ص ١٧٠ .
- ٨٢- انظر أهل الذمة في الإسلام تأليف أ.س ترتون ، ترجمة حسن حبش ، ط٩٤٩م ، ص : ١٦٩ .
- ٨٣- أخرجه البخاري في كتاب الأحكام حديث رقم ( ٧١٤٩ ) ، ومسلم في الإمارة واللفظ له حديث رقم : ١٤ .
  - ٨٤- انظر : تخريج الحديث السابق .
  - ٨٥- انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ٧٨ .
  - ٨٦ انظر : أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ٨١ .
    - ۸۷- کتاب الخراج ، ص: ۱٤٤ .
    - ٨٨- الخراج لأبي يوسف ، ص: ١٤٤ .
      - ۸۹ تاریخ البلاذري ، ص : ۱۷۷ .
      - ٩٠ الأموال لأبي عبيد ، ص: ٥٧ .

- ٩١- أخرجه البخاري في كتاب المسافات (باب: ٩)، وأخرجه مسلم في كتاب السلام (باب: ١٥٣)، وأبو داود في كتاب الجهاد (باب: ٤٤).
  - ٩٢- الأموال لأبي عبيد ، ص : ٢١٣ .
    - ٩٣- كتاب الخراج ، ص : ٧٢ .
  - ٩٤ أحكام أهل الذمة لابن القيم ، ص ٢/١١٦ ومابعدها .
  - ٩٥- انظر : معاملة غير المسلمين في الإسلام ، ص ١/٢١٧ .
    - ٩٦- البدائع للكاساني ، ص ٩٦/٨٠ .
      - ٩٧- أحكام أهل الذمة ، ٢/١٣٢ .
- ۹۸- أخرجه مسلم ( ۱/۲۱) ، أبو داود رقم ( ۹۶٤) ، والنسائي ( ۲/ ۱۸۲ ) .
  - ٩٩- سورة الأحزاب ، الآية : ٣٦ .
  - ١٠٠- سورة النساء ، الآية : ١٣٥ .
  - ١٠١- البداية والنهاية لابن كثير ، ص ١٠١.
  - ١٠٢- أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ١٣٠ .
  - ١٠٣ أحكام أهل الذمة ، ص : ٤٤٢ ٤٤٤ / ٢ .
  - ١٠٤- الحكومة الإسلامية، ص: ١٠٠، والمجتمع الإنساني، ص: ١٩٧.
    - ١٠٥ أحكام أهل الذمة ، ص : ١٥٧ .
    - ١٠٦- المرجع السابق ، ص : ٧٥ ، والأموال ، ص : ٣٩ .
  - ١٠٧- أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ١٥٧ ، والخراج ، ص : ١٣٩ .

١٠٨ - أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ٢٠٩ .

١٠٩ - انظر : بدائع الصنائع للكاساني ، ص : ٩/٤٣٢٩ .

١١٠ انظر: النظم الإسلامية ،ص: ٣٦٤ ، ومعاملة غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ،ص: ١٢٦ .

١١١- انظر : المغني ١١١٨ .

١١٢ - أحكام أهل الذمة ، ص : ١٦٠ .

١١٣ - أحكام الذميين والمستأمنين ، ص : ٢٠٩ .

. . . . . .

#### المراجع

- القرآن الكريم .
- أبو العباس، أحمد بن إدريس المشهور بالقرافي ( د.ت )، الفروق، دار المعرفة، بيروت .
- أبو بكر، علي بن أحمد بن يحيى بن جابر (د.ت)، تاريخ البلاذري، المسمى فتوح البلدان، مكتبة النهضة المصرية.
- أبو عبدالله، محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، ( ١٤١٠هـ )، المغنى، دار هجر ، القاهرة .
- أبو عبدالله، محمد بن أبو بكر ابن قيم الجوزية، ( ١٤١٥هـ)، أحكام أهل الذمة، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد ، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى .
- أبو عبيد، القاسم بن سلام، (١٩٧٢م)، الأموال ، طبيعة دار الفكر، القاهرة، الطبعة الثانية.
- أبو محمد ، علي بن أحمد ، ( ١٣٩٦هـ ) ، مراتب الإجماع ، مكتبة القدس .
- أبو محمد، علي بن حزم، (د.ت)، المحلى، تحقيق: حسن طلبة، مكتبة الجمهورية ، مصر .
- أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم ، ( ١٣٨٢هـ ) ، الخراج ، المطبعة السلفية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة .
  - أحمد بن حنيل ، ( ١٤١٣هـ ) ، المسند ، الناشر ، مؤسسة الرسالة .

- أحمد عبدالحليم بن تيمية ، ( ١٣٩٨هـ ) ، الفتاوي ، جمع وترتيب عبدالرحمن بن قاسم ، الطبعة الأولى .
- أحمد بن علي الرازي ، ( د. ت ) ، المشهور بالجماص أحكام القرآن، الناشر دار المصحف ، القاهرة .
- أحمد بن فارس، (د.ت) ، معجم مقاييس اللغة ، دار الكتب العلمة.
- أحمد بن الحسين البيهقي، ( ١٣٥٥هـ )، السنن الكبرى، الطبعة الأولى.
- أحمد بن شعيب النسائي ، (د.ت) ، سنن النسائي ، طبعة دار الدعوة .
- أحمد بن محمد الحوفي، (د.ت)، سماحة الإسلام، مكتبة نهضة مصر.
  - إسماعيل بن عمر بن كثير:
  - ( د.ت ) تفسير القرآن العظيم ، طبعة دار الفكر ، بيروت .
    - البداية والنهاية ، الطبعة الثانية .
- بحوث، المجمع الملكي، (١٩٨٩م)، عمان، معاملة غير المسلمين في الإسلام .
- ترتون، أ. س ، (د . ت )، أهـل الذمة في الإسلام، ترجـمة حـسن حبش، بيروت .
- جلال الدين السيوطي، ( ١٤٠١هـ )، الجامع الصغير، الناشر دار الفكر، بيروت .

- الحسين بن محمد ، المعروف بالراغب الأصفهاني ، (د.ت) ، المفردات في غريب القرآن ، دار المعرفة ، بيروت .
- سليمان بن أحمد الطبراني ، ( ١٩٧٩م ) ، معجم الطبراني ، تحقيق : حمدي السلفى ، الدار العربية ، بغداد ، الطبعة الأولى .
- سليمان بن الأشعث السجستاني ، (د.ت) ، سنن أبي داود ، طبعة
   دار الدعوة .
- سليمان الحقيل ، ( ١٤١٤هـ ) ، حقوق الإنسان في الإسلام ، الطبعة الأولى .
- صبحي الصالح ، ( ١٣٨٥هـ ) ، النظم الإسلامية ، دار العلم للملايين ، بيروت: الطبعة الأولى .
- الطاهر أحمد الرازي ، ( ١٩٨٠ م ) ، ترتيب الـقاموس ، الدار العربية للكتاب ، الطبعة الثالثة .
- عبدالله بن إبراهيم الطريقي، ( ١٤١٦هـ ) ، فقه الاحتساب على غير المسلمين، طبعة دار المسلم .
  - عبدالكريم زيدان:
  - (١٣٩٦هـ)أحكام الذميين والمستأمنين، الطبعة الثانية، طبع دار الرسالة.
    - (١٣٩٦هـ) مجموع بحوث فقهية ، الناشر ، مكتبة القدس .
- عبدالوهاب أحمد عبدالواسع ، ( ١٤١٤هـ ) ، الأمة الإسلامية وقضاياها المعاصرة، الطبعة الأولى ، طبع دار الطاير ، الرياض .
- عبدالكريم النملة ، ( ١٤١٤هـ ) ، الإلمام في مسألة تكليف الكفار بفروع الإسلام، مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى .

- علي بن محمد بن حبيب الماوردي ، ( د.ت ) ، الأحكام السلطانية ، دار الكتب العلمية .
- علي بن محمد أبو الحسن الجرجاني ( ١٣٥٧هـ ) ، التعريفات ، طبعة مصطفى البابي الحلبي ، القاهرة .
- علاء الدين ، أبو بكر بن مسعود الكاساني ، (د.ت) ، بدائع الصنائع في تريب الشرائع ، مطبعة الإمام بالقاهرة ، الناشر زكريا علي يوسف .
- مجد الدين بن المبارك بن محمد الجزري ، (د.ت) ، النهاية في غريب الحديث، المكتبة الإسلامية .
- مجد الدين الفيروز أبادي ، ( ١٣٥٧هـ ) ، الـقاموس المحيط ، مطبعة دار المأمون، الطبعة الرابعة .
- محمد بن أحمد القرطبي ، (د.ت) ، الجامع لأحكام القرآن ، الناشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- محمد بن إسماعيل البخاري ، ( ١٩٧٩م ) ، الجامع الصحيح ، المكتبة الإسلامية ، اسطنبول .
- محمد بن الحسن الشيباني ، ( ١٩٧١م ) ، كتاب السير الكبير ، وشرحه لمحمد بن أحمد بن سهل ، تحقيق : صلاح الدين المنجد .
  - محمد أبو زهرة، (د.ت) ، المجتمع الإنساني، دار الفكر ، بيروت .
- محمد بن علي ضناوي ، ( ١٤١٣هـ ) ، الأقليات الإسلامية في العالم، الطبعة الأولى ، طبع دار الريان ، بيروت .

- محسمد بن عيسى الترمذي ، ( د.ت ) ، سنن الترمذي ، دار إحياء التراث العربى، تحقيق أحمد محمد شاكر .
- محمد فؤاد عبدالباقي ، ( ١٣٧٨هـ ) ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، مطابع الشعب .
- محمد السماك ، ( ١٩٩٠م ) ، الأقليات بين المعروبة والإسلام ، دار العلم للملايين ، الطبعة الأولى .
- محمد بن يزيد القزويني، ( د.ت )، سنن ابن ماجة، طبع دار الدعوة.
- مسلم بن الحجاج القشيري ، ( د. ت ) ، الجامع الصحيح، دار إحياء التراث العربي ، بيروت .
- منصور بن إدريس ، ( ١٣١٩هـ ) ، كشاف القناع عن متن الإقناع ، المطبعة الشرقية ، مصر القديمة الأولى .
- المودودي ، أبو الأعلى ، ( ١٣٩٧هـ ) ، الحكومة الإسلامية ، الناشر المختار الإسلامي ، الطبعة الأولى .
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي ، ( ١٤٠٦هـ ) ، الأقليات المسلمة في العالم الإسلامي .
- يوسف القرضاوي ، ( ١٣٩٧هـ ) ، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي ، مكتبة وهبه ، القاهرة ، الطبعة الأولى .

• • • • •

# الأقليات المسلمة في قارة آسيا

الأستاذ/سيد عبدالمجيد بكر

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضـــوع                           |
|--------|--------------------------------------|
| ٧٥     | فهرس الموضوعات                       |
| ٧٧     | مدخل إلى جغرافية القارة              |
| ٨٦     | محاور انتشار الإسلام في القارة       |
| 91     | الأقلية المسلمة في الهند:            |
| 93     | - مدخل إلى جغرافية الهند             |
| 1.4    | – انتشار الإسلام                     |
| ۸۰۸    | – الفتوحات والدول الإسلامية          |
| 174    | - توزيع المسلمين                     |
| 122    | – التعليم الإسلامي                   |
| 181    | – المؤسسات والهيئات الإسلامية:       |
| 180    | – المساجد والأثار الإسلامية          |
| 101    | - التحديات والمطالب                  |
| 109    | الأقلية المسلمة في الصين الشعبية:    |
| 171    | - مدخل إلى جغرافية الصين             |
| 179    | – النشاط الاقتصادي والموارد الطبيعية |
| 171    | – انتشار الإسلام                     |
| ۱۷۸    | - أصول المسلمين                      |
| 7 . 1  | - أعداد المسلمين                     |
| ۲ · ۸  | - توزيع المسلمين                     |
| 717    | - النشاط الاقتصادي والعادات          |
| 719    | - التعليم الإسلامي                   |

| الصفحة      | الموضـــوع                            |
|-------------|---------------------------------------|
| 377         | - الجمعيات الإسلامية والمساجد         |
| 777         | - التحديات والمطالب                   |
| 744         | الأقلية المسلمة في الفيليبين          |
| 740         | مدخل إلى جغرافية الفيليبين            |
| 737         | انتشار الإسلام                        |
| 408         | الخصائص الديموجغرافية للمسلمين        |
| 777         | التعليم الإسلامي                      |
| 414         | الجمعيات الإسلامية والمساجد           |
| 774         | الأقلية المسلمة في روسيا الاتحادية    |
| 440         | مدخل إلى جغرافية روسيا الاتحادية      |
| 440         | انتشار الإسلام                        |
| 4.0         | التركيب العرقي للمسلمين               |
| ٣٠٨         | توزيع المسلمين حسب الأقاليم الجغرافية |
| <b>ጞ</b> ጞለ | الإدارات الدينية                      |
| 444         | التعليم الإسلامي                      |
| 137         | المساجد                               |
| 737         | خاتمة                                 |
| 450         | المراجع                               |
| 404         | فهرس الأشكال                          |
| 404         | فهرس الجداول                          |

# مدخل إلى جغرافية القارة

#### الملامح العامة:

آسيا اسم قديم أطلقه الإغريق على الأراضي التي تقع إلى الشرق من موطنهم في البلقان (Philip, 1991, vol. 14, 158) . فلقد أطلق الإغريق كلمة (ASU) على الأراضي السواقعة شرق بحر إيجه ، وتعني عندهم أرض الشرق أو مسشرق الشمس، (السزوكة ، ١٩٨٦م ، ١٧) ، وقارة آسيا تمثل حوالي ٣٠٪ من مساحة اليابس ، حيث نبلغ مساحتها (٠٠٠٠٠٤٤ كيلو متر مربع) ، لذا تعتبر أكبر القيارات مساحة واتساعاً . ويسشغل المحيط الهادي حدها الشرقي بما في ذلك مجموعات الجزر المتناثرة في شرقيها ، وجنوبيها السرقي . أما حدها الغربي، فيساير السفوح الشرقية لجبال أورال ويستجه نحو الجنوب الغربي حتى شمال بحر فزوين، ويصل إلى نهر "كاما" أحد روافد نهر الفولجا ، ثم يسير الحد الغربي إلى بحر أزوف، شمال شرق البحر المتوسط ، ويتجه جنوبا ليضم برزخ السويس، بالصغرى، ثم الساحل الشرقي للبحر المتوسط ، ويتجه جنوبا ليضم برزخ السويس، ثم سواحل شبه الجزيرة العربية . أما حدها الشمالي ، فيطل على المحيط المتجمد ، قرب دائرة العرض ٥٥ شمالا . وأما حدها الجنوبي ، فيشرف عملى لقاء المحيطين قرب دائرة العرض ٥٥ شمالا . وأما حدها الجنوبي ، فيشرف عملى لقاء المحيطين الهادي والهندي، قرب دائرة عرض ١٠ جنوبا (Philip, 1991, vol. 14, 151) .

تتصدر آسيا قارات العالم من حيث ارتفاع السطح باستثناء قارة أنتاركتيكا ، وكذلك من حيث تعدد القمم الجبلية . وتشغل آسيا فلكياً حوالي ٩٢ دائرة عرضية بين الشمال والجنوب ، كما تنضم حوالي ١٤٥ خط طول . وبذلك تكون أوسع القارات امتداداً واتساعاً . وبآسيا أعمق أجزاء اليابس بالنسبة لمستوى سطح البحر ، فعمق البحر المبيت حوالي ٠٠٠ متر ، تحت مستوى سطح البحر ، كما بها أعلى قمة جبلية على سطح اليابس (إفرست ٨٨٤٨ متر) . وقرب ساحل آسيا الشرقي ، وجد أعمق خندق محيطي (ماريانا ٢٢ر ١١ كيلو متر) تحت مستوى سطح البحر . وفي آسيا أكثر بقاع اليابس المعمور برودة ، ففي منطقة فرخويانسك أقصى شمال

شرقي روسيا، سجلت أدنى درجة حرارة تحت الصفر .(الزوكة ، ١٩٨٦م ، ٢٦ – ٢٧) .

وتضم آسيا في هيكلها مجموعات كبيرة من الجزر في المحيطين الهادي في الشرق والمحيط الهندي في الجنوب ، كما تجمع العديد من أشباه الجزر شمالا وشرقا وجنوباً . ولقد وفر امتداد آسيا وعظم اتساعها كل أنواع الأقاليم المناخية ، وما يتبعها من الأقاليم الحيوية النباتية والحيوانية . وتشمل القارة إقليم المناخ القطبي في أقصى الشمال ، ثم تتدرج الأقاليم المناخية حتى تصل إلى الإقليم الاستوائي في أقصى الجنوب (Philip, 1991, vol. 14, 157) .

## مظاهر السطح:

تنقسم أراضي القارة حسب تنوع مظاهر سطحها إلى ما يلي (شكل رقم١):

أولا: الأراضي المنخفضة الشمالية ، وتشكل مثلثا ضخما يتسع في الشمال على شاطىء المحيط المتجمد الشمالي . وهذه ليست سهلا مستوياً تمام الاستواء . ففي الـشمال الشرقي ، تتقطع بسلاسل من الجبال بينما تأخذ في الـوسط شكل هضبة . وفي الغرب ، تظهر الأراضي على شكل سهل فسيح ، تفصله عن السهل الأوروبي جبال أورال . والجزء الأكبر من هذه السهول ينصرف نحو المحيط المتجمد الشمالي ، حيث أنهار أوب وينسي ولـينا (موسى والحمادي ، د.ت ، ١٩١ - ١٩١) .

ثانيا : مرتفعات وهضاب وسط آسيا: تشغل هذه المنطقة أكثر من خُمس القارة، وهي متنوعة السطح ، تعرضت لعوامل تكتونية وتحاتية في فترات مختلفة، وتتكون من الهضاب والأحواض التي تحفها الجبال . ومعظم مرتفعات هذا القسم التوائية حديثة . وإذا أخذنا عقدة بامير كمركز، نجد أنها تتشعب إلى جبال الهيملايا الشاهقة الارتفاع نحو الجنوب الشرقي، وجبال كن لن نحو الشرق ، وجبال تيان شان نحو الشمال الشرقي، وإلى الشمال الغربي جبال آلاى وهيسار ،

شكردد) السالاسال الجبلية والأنهار الرئيستة في قارة أسمايا



وإلى الجنوب الغيربي هندكوش، وتمتيد غربا إلى جبال البيرز، وتستمر إلى عقدة أرمينيا ثم جبال بنطس. كمات تمتد جبال كلجيت وسليمان أيضا نحو الجنوب الغربي، ثم جبال زاجروس حتى عقدة أرمينيا ثم جبال طروس جنوبي هضبة الأناضول. أما الهضاب والأحواض المحصورة بين هذه السلاسل الجبلية الوسطى، فهي هضبة التبت وحوض تسيدام وحوض تاريم وحوض زونجاريا، ثم جوبي شمال التاي . أما هضاب غربي آسيا ، فأبرزها هضبة إيران وهضبة آسيا الصغرى وهضبة شبه الجزيرة العربية (صادق، ١٩٧٠م) .

ثالثا: الهضاب القديمة تتمثل في هضبة شبه الجزيرة العربية بحافتها الغربية المرتفعة حيث جبال البحر الأحمر ، وهضبة الدكن بحافتيها المتمثلة في جبال غات الشرقية وغات الغربية وهضبة يوننان وهضبة المهند الصينية في الجنوب الشرقي (موسى والحمادي ، د.ت ، ١٩٨) .

رابعا: أودية الأنهار الكبري: مجموعة من الأنهار تندرج ضمن أهم الأنهار في العالم ، وتنقسم إلى أربع مجموعات رئيسة:

- ١ مجموعة الأنهار الشمالية وتشمل أنهار سيبيريا في شمالي القارة وتنصرف إلي المحيط المتجمد الشمالي ، وفي الشمال الشرقي نهر أمور (عامور) وينصرف إلى المحبط الهادى .
- ٢ مجموعة الأنهار الشرقية وتضم أنهار الصين ، ومنها هوانج هو (النهر الأصفر) ، ويانجتسى كيانج ، وتنصرف إلى المحيط الهادى .
- ٣ مجموعة الأنهار الجنوبية ، وتضم أنهار شبه جزيرة الهند الصينية وشبه جزيرة الهند الباكستانية ، وتشمل أنهار ميكونج إبراوادي وسلوين وبراهمابترا والجانج والسند، وتنصرف إلى المحيط الهندى .
- ٤ مجموعة الأنهار الجنوبية الغربية ، أبرزها دجلة والفرات وروافـدهما ،
   ويتجهان إلى الخليج العربي (الزوكة ، ١٩٨٦م ، ١١٩ ١٢١) .

### المناخ:

يتأثر مناخ آسيا بالعديد من العوامل ، منها موقعها الفلكي والمساحة الشاسعة للقارة وأشكال السطح ، لاسيما المرتفعات الوسطى التي تفصل بين شمالي القارة وجنوبيها . وكذلك يتأثر المناخ بنطاقات الضغط المختلفة الداخلية والخارجية ، ونتيجة لمساحة آسيا الشاسعة ، تختلف درجات الحرارة ، وتظهر المتناقضات في الأحوال الحرارية في فصل الشتاء . ففي فرخويانسك شمال شرقي سيبيريا ، سجلت معدلات حراة أقل من درجة الصفر المئوي ، بينما في المناطق المدارية سبجلت درجات حرارة (٢٠ درجة مئوية) في بعض المناطق ، و (٢٥ درجة مئوية) في المناطق الدرجة مئوية) في نعض المناطق الدرجة مئوية) في المناطق الاستوائية ، وفي فصل الصيف ، توجد أعلى متوسطات درجات حرارة (٣٠ درجة مئوية) إلى دائرة العرض (٠٠ شمالا) ، ويرتفع خط درجة الحرارة المتساوي (٢٠ درجة مئوية) إلى دائرة العرض (٠٠ شمالا) ، وينخفض خط الحرارة المتساوي (٢٠ درجة مئوية) نحو الجنوب قرب شواطيء المحيط الهادي . وعلى السواحل الشمالية لآسيا فتنخفض الحرارة إلى دون (٢٠ درجات مئوية) .

ويختلف موسم المطر من جهة إلى أخرى ، كذلك تختلف كميات المطر السنوية، فتتلقى مناطق جنوبي ، وجنوب شرقي آسيا معظم أمطارها في فصل الصيف ، بينما تتلقى مناطق غربي وجنوب غربي آسيا أمطارها في فصل الشتاء . وتسبب الرياح الموسمية الصيفية هطول أمطار على جنوبي وجنوب شرقي آسيا . ويبلغ أقصى معدل سنوي للأمطار في المناطق الاستوائية في جنوبي وشرقي آسيا ، التي تتلقى أمطاراً في معظم الفصول . ومن المناطق التي تتلقى أمطاراً غزيرة مرتفعات غات الغربية ودلتا نهر الجانج ، وجبال أسام وشبه جزيرة الملايو وجنوب شرقي الصين وجزر أندونيسيا وجزر اليابان . وتقل الأمطار في الصحراء العربية وصحراء إيران وراجبوتانا (ثأر) وصحاري وسط آسيا (موسى والحمادى ، د.ت ،

- وتضم القارة معظم أنماط الأقاليم المناخية ، حيث يوجد ·
- ۱ النمط الاستوائي: يسود أقصى جنوب القارة ، ويضم النمط الاستوائي الجزرى . وهو يتسم بارتفاع الحرارة ، وغزارة الأمطار . ويتمثل العظاء النباتي السائد في الغابات الاستوائية (صادق ، ۱۹۷۰م ، ۲۱) .
- ٢ النمط الموسمي: يتمثل في جنوبي وجنوب شرقي آسيا ، يوتحول إلى النمط الموسمي المعتدل في جنوبي الصين ، وتسقط معظم أمطاره صياً . وتنقسم السنة إلى ٣ فصول ، أشدها حرارة الفصل الجاف الذي يسبق الفصل المطير ويتمثل الغطاء النباتي في النمط الموسمي (Philip, 1991, vol. 14, 175) .
- ٣ النمط الصحراوي: يشمل صحاري شبه الجزيرة العربية وراجبوتانا (ثأر)
   وأدنى حوض السند. ويعتبر الإقليم من أعلى مناطق العالم حرارة (في
   الصيف)، وأمطاره شحيحة (صادق، ١٩٧٠م، ٢١).
- ٤ غمط الصحاري المعتدلة: يندرج تحت هذا المسمى عدة أنواع ، منها نمط بارد في التبت ، كذلك صحراء جوبي وحوض التاريم ، كما يشمل صحاري إيران والتركستان ، وأمطاره قليلة ، ويميل إلى البرودة في الشتاء ، وينصف بالفروق الحرارية الكبيرة .
- ٥ النمط المعتدل الدفيء: يشمل النطاق الواقع بين دائرتي عرض ٣٠ و ٤٠ شمالاً ، وينقسم إلى نطاقين . نطاق غربي على سواحل البحر المتوسط وهو حار جاف في الصيف ، معتدل مطير في الشتاء ، ونطاق شرقي القارة في جنوب ووسط الصين ، أمطاره معظم شهور السنة (صادق ، ١٩٧٠م ،
- ٦ النمط المعتدل البارد: يسود شمالي الصين ، ووسط اليابان ، وجنوب

- منشوريا ويتسم بالشتاء البارد ، والصيف الدفيء تنتشر فيه الخابات النفضية والصنوبرية .
- ٧ النمط المعتدل القاري: يسود وسط آسيا ، ويوصف بارنفاع مدى التغير
   الفصلي .
- ٨ النمط البارد : يوجد وسط وشمالي منشوريا ، وشمالي اليابان ، والمعدل الحراري لا يزيد على ١٠ م ، وهو يتصف بالبرودة الشديدة في الشتاء وتنتشر به الغابات الصنوبرية (الزوكة ، ١٩٨٦م ، ١٣٩) .
- ٩ النمط القطبي: يتمثل في أقصى المناطق الشمالية من القارة ، ويتصف بالشتاء الطويل والبرودة القارصة والصيف القصير الذي ترتفع الحرارة فيه قليلاً ، ويتعرض لرياح شديدة البرودة ، والنبات السائد هو التندرا (الزوكة ، قليلاً ، ويتعرض لرياح شديدة البرودة ، والنبات السائد هو التندرا (الزوكة ، ١٩٨٦ م ، ١٤٠) .

#### السكان:

بليغ عدد سيكان آسيا في سنية ١٤١٤هـ ( ١٩٩٤م ) حيوالي بليغ عدد سيكان آسيا حوالي ( ٢٠٠٠ ، ٢٠٠٠ ، ٣٠٤ ، وبلغت حصة المسلمين من سكان آسيا حوالي ٢٨٪ ( ٩٦٨ مليون نسمة ) وحوالي ثلثي عدد المسلمين في العالم . ويمثل سكان القارة حوالي ٤٠٠٪ من جملة سكان العالم (1995 ، ١٩٩٤) . وأغلب السكان يتجمعون في آسيا الموسمية ، حيث يعتبر هذا الإقليم من أعظم أقاليم العالم اكتظاظا بالسيكان، وتعتبر آسيا موطن الأعراق البشرية الرئيسة ومهد الإسلام ، ومهبط الديانات السماوية ، غير أن الهجرة وسياسة التهجير الإجباري ، أدت إلى اختلال الأعراق، وأثرت في البنية البشرية للقارة ، خصوصا في المناطق التي خضعت للاستعمار الروسي ، ويمكن أن نميز الأعراق الرئيسة التالية :

١ - العناصر المغولية: تنتشر في النطاقات الباردة وفي الأجزاء الوسطى والشمالية

من آسيا وبخاصة في منغوليا ، كما تظهر الصفات المغولية بين العديد من الشعوب ، كالصينيين الشماليين واليابانيين والكوريين ، كما تظهر في سيبريا (موسى ، سابق ، ٢٢١) . ولقد انتشر الإسلام بين مغول وسط وشمالي آسيا وغربي الصين ، وفي الهند حيث نشأت دولة المغول ، وحكمت معظم شبه القارة الهندية الباكستانية لأكثر من ثلاثة قرون .

- ٢ العناصر الملايووية: توجد في القسم الجنوبي من الصين ، والهند الصينية ، والفيلبيين ، وأندونيسيا والملايو (الزوكة ، ١٩٨٦م ، ١٦٩٥) وينتشر الإسلام بين الشعوب الملايووية في ماليزيا وأندونيسيا وجزر المحيط الهادي.
- ٣- العناصر التركية: تنتشر في غربي آسيا ووسطها، ويمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات فرعية، وإلى العديد من المجموعات الثانوية، ومن أبرزها المجموعة الغربية، وتسمل التركسمان والأتراك في إيران وتركيا، وسكان التركستان. والمجموعة الثانية، توجد في الوسط، حيث المناطق الجبلية، ومنهم القرغيز، أما المجموعة الثالثة، ففي السرق (الزوكة، ١٩٨٦م، ١٧١) والإسلام دين الغالبية العظمى من الشعوب التركية.
- العناصر القوقازية: تنقسم إلى مجموعتين ، مجموعة جنوب غربي آسيا ، حيث سلالة البحر المتوسط ، السلالة الإيرانية ، والسلالة الأرمينية . وينتمي العرب إلى سلالة البحر المتوسط والإسلام دين الغالبية العظمى من هذه المجموعة . والمجموعة المثانية هي مجموعة شبه القارة الهندية الباكستانية ، ويشكل هؤلاء معظم سكان الهند والباكستان وبنجلاديش ويتحدثون اللغات (الهندو أوروبية) وينتشر الإسلام بين هذه المجموعة في الباكستان وينجلاديش ، وبين الأقليات المسلمة بالهند ، وفي شبه القارة مجموعة أخرى تختلف عن المجموعة السابقة وهي المعروفة بالسلالة الدرافيدية في جنوبي الهند (الزوكة ، د.ت ، ۱۷۱ ، ۱۷۲) .

مناصر أخرى: بالإضافة إلى العناصر السابية ، ثمة عناصر آخرى متل: نتسي "Nentsi" ونجاناساني "Neganasani" ، ويعيشون في الأجزاء القطبية من القارة ، والإينو "Ainu" الذين يقطنون شمالي اليابان وجزيرة سخالين ، وهم من العناصر البقديمية بالإضافية إلى الميلانيزيون والبولينيزيون والأقزام والميكرونيون ، وهذه الجماعات تعيش في جنرر المحيط الهادي والأقزام والميكرونيون ، وهذه الجماعات تعيش في جنرر المحيط الهادي (النوكة ، د.ت ، ۷۳) (أبو البعينين ، ۱۹۷۹م ، ۵۰۰ - ۵۰۰). والإسلام ينتشر بين جميع الأعراق في آسيا ، ولا يميز بين عرق وآخر .

# التوزيع الجغرافي للكثافة البشرية:

في آسيا أقاليم مرتفعة الكثافة السكانية تتركز في جنوبي وشرقي آسيا ، حيث أكثف مناطق العالم سكاناً . وهناك مناطق متوسطة الكثافة ، مثل هضبة الدكن شمال غربي الهند ، وجهات متفرقة في الهند الصينية وشمالي وجنوبي الصين ، وتوجد مناطق منخفضة الكثافة ، مثل بعض المناطق المدارية في جنوب شرقي آسيا ومناطق الاستبس وبعض الأقاليم الباردة في شمالي القارة والأقاليم الحدية والمناطق المعقدة التضاريس . كما توجد مناطق نادرة السكان ، مثل صحاري المناطق الحارة والصحاري الجليدية والأقاليم الجبلية (الزوكة ، د.ت ، ١٨٣ -

• • • • • •

# محاور انتشار الإسلام في القارة

#### المحاور البحرية:

لقد سلك الإسلام في وصوله إلى جنوبي آسيا وجنوبها الشرقي محاور بحرية (شكل رقم ٢) إذ عبر من الجنوب الغربي للقارة "كمركز إرسال" إلى الهند والملايو "كمراكز استقبال" . وتركّبز في بؤر مشعة لاسيما في "الملايو" . فإذا كان المسلمون قد أوصلوا الإسلام إلى الملايو التي أصبحت مركزاً للإشعاع ، فإن الملاويين والإندونيسيين حملوا مشعل الدعوة إلى باقي جزر شرقي آسيا ، شم إلى الصين والفيلين ، وأدى التجار المسلمون دوراً مهما في انتشار الدعوة .

## المحاور البرية:

لقد سلك الإسلام محاور برية أساسية ، تفرعت عنها أخرى فرعية ؛ فلقد نشر العرب الإسلام فيما يعرف الآن بالعالم العربي ، وبثوا دعوة الحق إلى آفاق أبعد من ذلك، حيث أوصلوا مشعل الإسلام إلى فارس ووسط آسيا ، وذلك عبر محور شرقي رئيس، ووصلوا به إلى مراكز مشعة ثانوية ، تولت دفع الإسلام إلى آفاق مكانية أبعد. ثم تحملت مسؤولية الدعوة شعوب مسلمة أخرى (حمدان، ١٩٧١م، ٥٢).

وحمل الإسلام عبر محور شرقي عبر به أرض فارس حتى وصل إلى ممر خيبر وإلى شبه القارة الهندية السباكستانية، وكان العرب نواة البداية. ثم عبر الإسلام إليها من وسط آسيا في موجتين، الأولى تركية - أفغانية، استمرت من أواخر القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) في تتابع إلى منتصف القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي). ثم جاء دور الموجة الثانية، حيث مكن المغول الإسلام من شبه القارة الهندية الباكستانية في الفترة من منتصف القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) إلى القرن الثاني عشر المهجري (الثامن عشر الميلادي). ولم يتوقف الانتشار إلا عندما جاء الاستعمار الأوروبي إلى المنطقة (Philip, 1991, vol. 14, 230) وعرقل حركة انتشار الإسلام، ولم يواصل

هذا المحور حركته إلى شبه جزيرة الهند الصينية لأسباب جغرافية طبيعبة بحته، حيث يتحول كوع جبال الهيملايا في هذه المنطقة من محور عربي- سرقي إلى محور جنوبي- شمالي، ويقوم كحائط شاهق شديد الوعورة، ويشارك في هذا الكثافة النباتية المتمثلة في الغابات، لهذا أوقفت هذه العوائق تقدم هذا المحور نحو الشرق، بحيث اعتمد وصول الإسلام إلى جنوب شرقي آسيا على المحور البحري (حمدان، ١٩٧١م، ٤٣)

لقد خرجت من المحور البري الرئيس السابق محاور فرعية انبشقت من بؤرة تانوية تكونت في وسط آسيا ، حيث خرج محور آخر إلى سهول التركستان شرق بحر الخزر على شكل قوس عظيم ، يطوي ما وراء النهرين (سيحون - وجيحون) متجها إلى حوص نهر الفولجا وتخوم البحر الأسود ، وأصبح محوراً من محاور انتشار الإسلام في شرقي أوربا . ومن البؤرة السابقة التي خرج منها محور التركستان ، خرج أيضا المحور الصبني وتفرغ إلى شعبتبن ، واحدة شمالية عبر عمر "زونجاريا" والأخرى إلى "طورفان" حيث سلك طريق الحرير التجاري إلى الصين، ثم تلتقي الشعبتان شمال غربي الصين . وظهر أخيراً محور غربي آخر عكس الاتجاه الشرقي ، حيث نقل الأبراك العثمانيون وظهر أخيراً محور غربي آخر عكس الاتجاه الشرقي ، حيث نقل الأبراك العثمانيون هذه المحاور مشعل الإسلام إلى أبحاء القارة الآسيوية .

إن محصلة ما سبق هي وجود هذا العدد الكبير من الدول الإسلامية في آسيا، والتي تضم أكثر من ٢٦٨ مليون مسلم (١٩٩٤م). وهي تتوزع على أقاليم غربي وجنوب غربي، وشرقي وجنوب شرقي آسيا، ثم وسطها هذه المنظومة من الدول الإسلامية بآسيا، نتجت كثمار لجهود عظيمة قام بها السلف الصالح من المسلمين، الذين حملوا مشعل الإسلام إلى جميع أنحاء آسيا، الني تعد من أكبر القارات مساحة وسكانا، حيث غطى الإسلام فيها مساحات شاسعة ، ليس لأى دين سماوي آخر نظير لها.

وخارج حــدود الدول الإسلاميــذ، ينتشر المســلمون في بقــية الدول الآسيــوية ولكن بنسب قليلــة من إجمالي عــدد ســكانها، وذلك كما توضــع بيانات الجـدول رقم(١).



شكل (٢) محاور إنتشار الاسلام في فتارة آسيا

المصدر: حمرات ، جمال ، العالم الاسلامي المعاصر ، ١٩٧١م

Templar Book, New World Atlas, Templer Company, London, 1992.

جدول رقم (١) الأقليات المسلمة في بعض الدول الآسيوية غير الإسلامية (١٩٩٤م)

| عدد المسلمين | نسبة المسلمين | عدد السكان         | الدولة          |
|--------------|---------------|--------------------|-----------------|
| ۲٫۲۰۰٫۰۰۰    | /. 10         | \$\$,,             | ىورما "ميانمار" |
| ۸٫۷۳۲٫۰۰۰    | ۸ر۱٤٪         | ٠٠٠ر٠٠٠ر٥٥         | تايلاند         |
| 1,791,000    | ٥ر٩/          | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰         | سريلانكا        |
| ٤٣٥,٠٠٠      | /10           | ۲٫۹۰۰٫۰۰۰          | سنغافورة        |
| ۲۵۳٫۵        | /5.14         | \$\$1700000        | كوربا الجنوبية  |
| 19.,         | 74            | ٠٠٠,٠٠٠            | كمبوديا         |
| ٧٥,٠٠٠       | ۲۰۲/          | 170,,              | اليابان         |
| ۸٤٢٨٠٠       | ٣ر٤٪          | ۱۹٫۳۰۰٫۰۰۰         | نيبال           |
| ۰۰۰, ۲۹٫۹۲۰  | /\£           | ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۲۹        | الهند           |
| 17.,,        | /1.           | ۱٫۲۰۰٫۰۰۰,۰۰۰      | الصين           |
| ۱۲٫۹۹۸٫۰۰۰   | £ر٩٩٪         | ٠٠٠,٠٠٠,٧٢         | الفيلبين        |
| ۱۲٫۱۷۰٫۰۰۰   | 711           | 127, , , , , , , , | روسيا الاتحادية |
| 791,097,797  |               | 7,772,275,000      | المجموع         |

#### المصدر.

- اعتمد الباحث في حساب عدد المسلمين على النسب المثوية الواردة في المصادر التالية: الحداد ، السيد (١٩٨٥م): المدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الاقصى، عالم المعرفة ،
- السمرائي ، صالح ( ١٩٩٠م) . عن المسلمين في اليابان ، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية ، جدة .
- بكر ، سيد عبدالمجيد: الاقليات المسلمة في آسيا واستراليا ، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية بالمملكة العربية السعودية ، حدة .
- غلاب ، محمد السيد وآخرون ( ١٩٧٩م ) البلدان والأقليات المسلمة ، حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .
- Europa Publication Limited (1996), The Europa World Year-Book, Vol. 1 &Vol. 11
- The Korean Muslim Federation (1977), Facts About Islam in Korean, Seol

ورغم أنه لا توجد دولة آسيوية تـخلو من المسلمين ، إلا أن الدول التي وردت في الجدول رقم (١) هي التي يتمثل فيها المسلمون بنسب تذكر .

ويستفاد من بيانات هذا الجدول ، أن كلأ من الهند والصين وروسيا والفيلبين على التوالي ، تعد من أكبر الدول الآسيوية غير الإسلامية من حيث عدد المسلمين، أما عن نسبة المسلمين إلى إجمالي عدد سكان هذه الدول ، فتأتي الفيلبين على رأسها جميعاً ، حيث يمثل المسلمون فيها أكثر من ١٩ ٪ من إجمالي عدد سكانها ، ويلى الفيلبين كل من تايلاند والهند وروسيا والصين على التوالي .

ولأن مجال البحث لا يتسع لبحث حالة الأقليات المسلمة في كل الدول المشار اليها ، فستقتصر الدراسة على الدول التي تضم أكثر الأقليات المسلمة عدداً ، وهي: الهند والصين وروسيا والفيلبين .

. . . . . .

# الأقلية السلمة في الهند

# مدخل إلى جغرافية الهند

### الملامح العامة:

وبـلغ عـدد سـكان الـهنــد فـي تـعـداد عــام ١٤١١هـ (١٩٩١م) حــوالــي وبـلغ عـدد سـكان الـهنــد فـي تـعـداد عــام ١٤١١هـ (Europa(A), 1993, 293) ، وفي تقديسر سنة ١٤١٥هـ (Europa(B), 1996, 1540) .

وعاصمة الاتحاد الهندي هي نيودلهي، ويبلغ عدد سكانها سنة ١٤١١هـ (٩ر٩ ملاين نسمة. وأما أكبر مدن الهند، فهي بومسبي (٩ر٩ ملايين نسمة)، بومسبي الكبرى (١٢٥٥ مليون نسمة) وكلكتا (٤ر٤ ملايين نسمة)، وكلكتا الكبرى (٩ر١٠ ملايين نسمة)، يضاف إلى هذا العديد من المدن المليونية (Europa (A.), 1993, 293).

### التضاريس:

تعد الهند أكبر الوحدات السياسية في شبة القارة الهندية الباكستانية مساحة،

لذا تصور لنا تضاريها أبرز معالم الجغرافيا الطبيعية لشبه القارة . وبصفة عامة تنقسم ملامحها التضاريسية إلى ثلاثة أقسام تضاريسية كبرى هي :

- ١ المرتفعات الشمالية: تتكون من جبال الهيملايا التي تمتد على شكل قوس، ويقدر طولها بحوالي (٢٥٠٠ كم)، وتضم أعلى قمم العالم الجيلية، وهي قمة إفرست (٨٨٤٨ متر) في نيبال. والهيملايا من الأقاليم الجبلية المعقدة التضاريس، وتمتد من جامو وكشميسر غربا عبر نيبال إلى أسام شرقا، ومن شلالاتها المتدفقة، تنبع معظم أنهار شبه القارة الهندية الباكستانية. ويكاد يفصل هذا الحائط الجبلي العظيم الهند عن التبت وباقي آسيا (أبو العينين، يفصل هذا الحائط الجبلي العظيم الهند عن التبت وباقي آسيا (أبو العينين، ١٩٧٩م، ١٨٨). ولقد وصل الإسلام إلى هذه الجبال، واستقر في جامو كشمير.
- ٢ السهول الشمالية: تمتد من شمالي الهند وحتى قاعدة مثلث الدكن جنوبا ، وتتكبون من سهل الجانح والحوض الأدنى من براهمابترا . وتشكل هذه السهول أخصب أراضي الهند الزراعية ، وتضم أكثف مناطق التجمع البشري بالهند، ويجري عبر هذه السهول نهر الجانج وروافده العديدة ، ومن أهمها جومنا وجوجرا ، ونهر السند وروافده ، وأهمها جالوم وشيناب ورافي وبياس وسوتاج ، فضلا عن نهر برهمابترا ، الذي ينبع من هضية التبت ويصب جنوبا في خليج البنغال (سكل رقم ٣) . وفي السهول الشمالية ، فشأت معظم الدول الإسلامي التي حكمت الهند .
- ٣ هضبة الدكن : مشلثة الشكل تشغل الأراضي الواقعة جنوبي السهول الشرقية الشمالية ، ويفصل بينهما العديد من الجبال . وتظهر على الحواف الشرقية للدكن مرتفعات الغات الشرقية ، وعلى الحواف الغربية مرتفعات الغات الغربية عن بحر العرب سهول ضيئة . كذلك الغربية ، وتفصل جبال الغات الغربية عن بحر العرب سهول ضيئة . كذلك

يفصل الغات الشرقية عن خليج البنغال سهل ساحلي . وتنصرف معظم مياه هضبة الدكن شرقا نحو خليج البنغال . بواسطة أنهار مهاندى وجودافرى وكرشينا وكوفرى ، بينما لا ينصرف غرباً سوى نهرى نادابادا وباتى . ولقد استقر الرعيل الأول من الدعاة المسلمين بموانىء السهول الساحلية للدكن .

## المناخ:

تقع شبه الـقارة الهندية - الباكستانية في نطاق المناخ الموسمي ، إلا أن درجة الحرارة ومواسم سقوط الأمطار تختلف من مكان إلى آخر ويحكم المناخ نظام الرياح الموسمية المطيرة . وتشير مصلحة الأرصاد الهندية إلى أربعة فصول هي : الفصل الـبارد نسبيا من ديسمبر إلى مارس ، الفصل الحار من إبريـل إلى مايو ، الفصل المطير من يونيو إلى سبتمبر ، فصل عودة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية من أكتوبر إلى نـوفمبر . وفي الفصل الـبارد ، تنخفض الحرارة في الشـمال ، وترتفع كلما اتجهنا إلى الجنوب ، وتسجل أعـلى درجات الحرارة في شهري ابريل ومايو . ويختلف طـول الفصل المطير من مكان إلـى آخر حسب الموقع الفلكـي ، ونظـام ويختلف طـول الفصل المطير من مكان إلـى آخر حسب الموقع الفلكـي ، ونظـام التضاريس (أبو العينين ، ١٩٧٩ م ، ٢٢٥) .

هذا وتختلف الحرارة باختلاف المناطق ، سمتها في ذلك سمة الأمطار. فأعلى متوسط لدرجات الحرارة سُجل في منطقة تاميل نادو (٥٥٥ درجة مئوية) وفي نيودلهي (٢٦ درجة مئوية) وفي مدراس (٢٩ درجة مئوية) وفي بومبي (٢٨ درجة مئوية) . وأقل درجات حرارة سجلت فوق مرتفعات الهيملايا ,Philip, 1991, vol. 21, 3)

# الغطاء النباتي:

نستطيع أن نتبين عدة أقاليم نباتية عمثلة في : (١) المناطق غزيرة الأمطار حيث

توجد غابات دائمة الخنضرة ، خصوصا في المناطق المرتفعة المواجهة لهبوب الرياح المطيرة على السواحل المواجهة لجبال الغات الغربية وعلى أراضي أسام وشرقي البنغال والسفوح الجنوبية للهيملايا . هذه المناطق ، تنتج أنواعاً جيدة من الاخشاب الصلبة ، لاسيما في الجنوب وعلى سفوح الغات الغربية ، (٢) تنتشر الغابات الموسمية في المناطسة التي تزيد أمطارها على (١٠٠٠ ملم) ، حيث أشجار الساح (التيك) خصوصا فوق هضبة الدكس ، يضاف إليها أشجار السال والصندل ، (٣) في المناطق الجافة وشبه الجافة ، تنمو الشجيرات الشوكية والحشائش ، ووفقا للارتفاع (٤)ويختلف الغطاء النباتي فوق الجبال فوق الجبال تبعا للموقع الفلكي ، ووفقا للارتفاع (٩) (Philip, 1991, vol. 21, 4) .

#### السكان:

تشير تقديرات عام ١٩٩٥م إلى أن عدد سكان الهند يبلغ ١٩٩٥م إلى يقدر نسمة ، وهذا العدد يمثل ١٧٧٠٪ من إجمالي عدد سكان قارة آسيا ، الذي يقدر بنحو ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ر٣ نسمة . ويمثل المسلمون ١٤٪ من إجمالي عدد سكان الهند ، وهم بذلك يأتون في المرتبة الثانية بعد الهندوس الذين يشكلون ٨٠٪ من إجمالي السكان (Famighett, 1996, 772) .

وتتألف الهند من مجموعات لغوية عديدة ، حيث تعرضت على مدى تاريخها الطويل إلى عدة غزوات أتت بالعديد من الهجرات . فقد وفدت إلى الهند خلال المراحل الأولى من تعميرها عناصر بشرية قديمة ، عرفت باسم (ما قبل الدرافيديين المراحل الأولى من تعميرها عناصر يطلق عليها ما قبل الأستراليين الأصليين ، استقرت في مناطق العزلة ، ثم وفدت إليها العناصر الدرافيدية ، التي تتميز بالبشرة السوداء ، واستقرت في جنوب الدكن . ثم وفدت العناصر الآرية من الشمال الغربى، وهذه تنتمى إلى العناصر "الهندو - أوروبية" ، وتتركز هذه العناصر في



شكل (٣) أنهارشبه المتارة الهندية

المحدد : An Historical Atlas of Islam, 1981 القطاع الشمالي الغربي . ووفدت العناصر المغولية عبر ممرات الهيملايا ، وهي تنتشر في مناطق متفرقة في بوتان وأسام ، ثم وفدت عناصر مغولية أخرى أثناء حكم المغول الإسلامي للهند (أبو العينين ، ١٩٧٩م ، ٢٠٨).

تعتبر السهند متحفا لغويا ، فأثناء الاحتلال البريطاني ، استطاع السير جورج جريرسون "George Grierson" إحصاء ٧٢٣ لغة ولهجة بالهند ، غير أن حكومة الهند تعترف بعدد (١٥) لغة إقليمية . ويمكن اختصار هذه اللغات إلى أربع عائلات لعوية رئيسة ، هي عائلة اللغات الدرافيدية ، وعائلة اللغات الهندو - آميوية ، وعائله اللغات الصينو - تبتية ، ثم عائلة اللغات الاسترو - آميوية ، وأغلب السكان يتحدثون لغات العائلة الدرافيدية ، والعائلة الهندو - آرية وأغلب السكان يتحدثون لغات العائلة الدرافيدية ، والعائلة الهندو - آرية (Philip, 1991, vol. 21, 10) .

وعندما اتسع نفوذ الإسلام بالهند ، استخدمت اللغة الفارسية خصوصا في شمال الهند ، وذلك من القرن السابع الهجرى (الثالث عشر الميلادي) وما بعده ، لاسيما أيام حكم أباطرة المغول ، وأصبحت اللغة الشعبية في شمالي الهند ، وتأثرت بها اللغات المحلية ، مثل الهندوستانية ، والتي تطورت إلى لغتين الهندية التي تأثرت بالفارسية والتركية وبعض الكلمات التي تأثرت بالسنسكريتية ، والأردية التي تأثرت بالفارسية والتركية وبعض الكلمات العربية ، ثم تأثرت هذه اللغات بالإنجليزية في عهد الاستعمار البريطاني . ولقد استخدمت الأردية الحروف العربية في كتابتها . أما الهندية ، فتستخدم حروف تعرف بالدفنجارية الحروف العربية في كتابتها . أما الهندية ، فتستخدم حروف تعرف بالدفنجارية الهندية ، وبعد الاستقلال تقرر أن تكون اللغة الهندية هي اللغة العامة في الهند ، كما أن الإنجليزية تعد أيضاً لغة رسمية (Philip) .

#### الموارد:

تتميز الهند بتنوع مواردها الطبيعية من المعادن والخامات الحيوية من الموارد الغابية والحيوانية ، وذلك على النحو التالى :

١ - الخامات المعدنية: تتنوع موارد الهند من الثروة المعدنية والطاقة، وأبرزها الفحم، الذي يعد المصدر الأول للطاقة بالهند، ويكفي الاستهلاك المحلي لعدة سنوات مقبلة. حيث إن هناك احتياطياً كبيراً في مناطق مختلفة. وبلغ إنتاجها من الفحم سنة ١٤١٦هـ (١٩٩٥م) حوالي ٢٥٤٥٥ مليون طن. وتشتهر الهند بوفرة خام الحديد، ولهذا تعتبر من الدول المهمة في تصدير الفحم. وبلغ إنتاجها من الحديد سنة ١٤١٦هـ (١٩٩٥م) حوالي ٧٠ ر ٢٠ مليون طن، كذلك يتوافر خام الحديد سنة ١٤١٦هـ (قليرة بصفة عامة في الموارد البترولية والغاز (Europa) المنتجنيز. والهند فقيرة بصفة عامة في الموارد البترولية والغاز (Philip,1991,vol.21,13)

٢ - الموارد الحيوية: تشغل الزراعة حوالي نصف مساحة الهند، وأهم المحاصيل (عام ١٤١٧هـ/ ١٩٩٦م) الأرز ٢ر٨١ مليون طن والقمح ٢ر٦٥ مليون طن. وبلغت جملة الإنتاج من الحبوب الغذائية ٤ر١٧٧ مليون طن. كما بلغ الإنتاج من البذور الزيتية ٣ر٢٢ مليون طن، ومن القطن ١١٧٧ مليون بالة، ومن الجوت ٢ر٨ مليون بالة، ومن الشاي ٧٣٧ ألف طن، ومن قصب السكر الخام ٢٥٩ مليون طن، وقد بلغت نسبة العاملين في الزراعة ٢٠٪ من إجمالي القوى العاملة عام ١٩٩٠م.

وتشعفل المراعي العشبية مساحة لا بأس بها من الهند. ورغم هذه الإمكانات، تعانى الثروة الحيوانية العديد من المشاكل التي تنعكس على الإنتاج، أبرزها استخدام الأساليب التقليدية، والتعاليم الدينية خصوصا عند

الهندوس. وبلغت الثروة الحيوانية عام ١٤١٦هـ (١٩٩٥م) حوالي ١٩٢ مليون رأس من الماشية ، ٤٤ مـليون رأس من الأغنام ، ١١٨ مليون رأس من الماعز. وبلغت جملة الصيد البحري والنهري ١ر٤ مليون طن , 1996, vol. 11) . (Europa (B), 1996, vol. 11)

وتشغل الغابات حوالي ٢٠٪ من مساحة الهند ، وحوالي ٧٥٪ من هذه المساحة تمتلكها الدولة أو تدخل في نطاق المحميات . ومن أنواع الأشجار ذات القيمة الاقتصادية ، التيك أو "الساج" ، "البامبو". وقدرت منظمة الفاو إنتاج الهند من كتل الخشب في سندة ١٤١هـ (١٩٩٠م) (Europa (A), 1993, 1295) (Philip, بحوالي ٢٧٤ مليون مستر مكعسب ,1991 (Philip) (1991, vol .21, 13)

#### الصناعة:

تقدمت الصناعة في الهند بعد الحرب العالمية الثانية ، وأهم الصناعات في سنة الدمت الصناعة في الهند بعد الحرب العالمية الثانية ، وأهم الصناعات في سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) : المنسوجات القطنية ٤ر١٣ ماليين طن ، ومنتجات البترول طن ، السكر ١١٨٨ مليون طن ، ومنتجات البترول ١٨٨٨ مليون طن . وبلغت قيمة الصادرات في سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٥ر٥٣ تريليون روبية ، والواردات ٩ر٤٣ تريليون روبية ، والواردات ٩ر٤٣ تريليون روبية ، والواردات ٢٤١٩ تريليون روبية . (٤٣٥ م.)

# نظام الحكم والأقسام الإدارية:

الهند جمهورية ديمقراطية ، تسمى جمهورية الهند ، أو اتحاد الهند ، أو الاتحاد الهند ، وتعتبر أول الهندي . صدر دستورها بعد الاستقلال في عام ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م) . وتعتبر أول جمهورية تنضم لعضوية الكومنولث . وتتولى حكومة الاتحاد الدفاع ، والشؤون

الخارجية ، والنقل والمواصلات ، وإصدار العملة ، والقضاء في الأمور العليا ، بينما تتولى الولايات أمور الشرطة ، والشؤون الصحية ، والتعليم ، ومختلف الشؤون المحلية . وتنقسم البلاد إلى ٢٥ ولاية (شكل رقم ٤) ، هذا خلاف الممتلكات ، حيث توجد سبع مناطق من الممتلكات التابعة لها تتمثل في جزر اندمان ونيكوبار ، شنديجارا ، ودادرا ، ونجارها فيل ، دمان وديو ، لاكاديف، فضلا عن العاصمة نبودلهي (أبو العينين ، ١٩٧٩م ، ٢١٢) . (٢١٢ . 21, 18)

• • • • • •

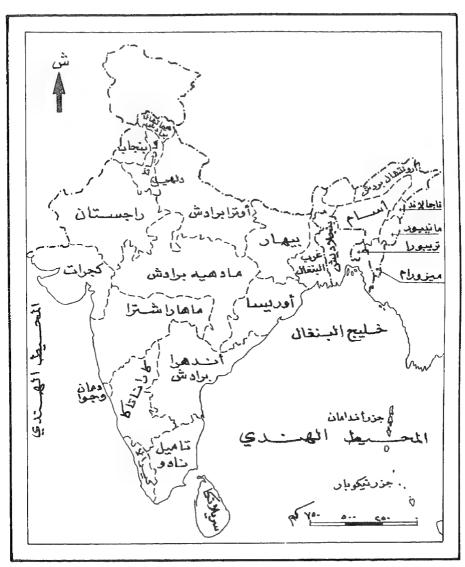

الولايات الهندي شکل (ع)

المصدد:

An Historical Atlas of South Asia, 1993.

# انتشار الإسلام

كان العرب على صلات تجارية بالهند قبل الإسلام ، وذلك في رحلاتهم بين موانىء غربي الهند والخليج العربي وبين موانىء جنوبي شبه الجزيرة العربية ، خصوصا صلانهم بساحلي مليبار وكيرالا . وقيل إنها كانت منذ عهد النبي سليمان عليه السلام . ولذلك حينما انتشر الإسلام في شبه جزيرة العرب ، حمل التجار العرب والمسلمون من الحضارية وغيرهم الإسلام إلى موانىء الهند منذ القرن الأول الهجري السابع الميلادي) ، . واستقروا على سواحلها الغربية بأعداد كبيرة ، وتزوجوا من هنديات ، واجتهدوا في نشر الإسلام بين الهنود في الموانىء المطلة على بحر العرب (ثقافة الهند ، واجتهدوا في نشر الإسلام بين الهنود في الموانىء المطلة على بحر العرب (ثقافة الهند ، ١٩٦٢م) . وكذلك اتجه الإسلام إلى الهند عبر محور بري، تخللته فتوح المسلمين في شمالي الهند ، ولهذا أخذ الإسلام في الوصول إلى الهند عبر محورين بحري وبري. وذلك على النحو التالي (شكل رقم ٥) :

## ١ - المحور البحري:

كان العرب يقومون بالوساطة التجارية عن طريق نقل التجارة بين بلاد السام في حوض البحر المتوسط وبين الإقليم الموسمي جنوبي آسيا ، لاسيما الهند ، فكانت سفنهم تحمل التجارة من الخليج العربي والبحر الأحمر إلى موانيء السند وساحلي مليبار وكيرالا . وقد عرف العرب كيرالا قبل الإسلام واستقرت جاليات عربية بموانيء هذا الساحل ، فكونوا فرسة بشرية ، ثم نقلوا الإسلام إلى هذه المناطق ، وبنسوا المساجد والمدارس الإسلامية ، ونشطوا في بث الدعوة عبر موانيء غربي الهند . وفي بحث نشره د. تاراشند في مجلة (ثقافة الهند ، ١٩٥٠م ، مارس) ، ذكر الباحث العديد من الأمثلة على استقرار الجاليات العربية المسلمة بموانيء ساحل مليبار، وأشار إلى أن هذا النشاط في بث دعوة الإسلام بدأ من القرن المثامن

المسلادي، وشهد بهذا الرحالة المسلمون الذين زاروا الهند فيما بعد ، أمثال المسعودي الذي زار الهند في عام ٤٠٣هـ (٩١٦م) ، ووجد حوالي عشرة آلاف مسلم في سي مور (شول)، وأشار إلى هذا أيضا أبو دلف المهلهل ، وابن سعيد (النمر ، ١٩٩١م، ٧٧ - ٦٨) ، وتدل هذه الروايات على وصول مبكر للدعوة الإسلامية .

لقد كان هناك طريق بحري بين الهند والخليج العربي ، وآخر بينها وبين البحر الأحمر ، ويتحد هذان الطريقان مع طريق الصين البحري عبر المحيط الهندي ، وكانت أبرز موانىء السهند التي يصلها الطريقان ، والتي استقرت فيها أسر عربية هي موانيء : كمباي في ولايــة كوجرات ، وديو ، وسورات ، ودمان ، وشول ، وكنانور وقاليقوط في ولاية كيرالا ، فضلا عن جوا وكانت هذه الموانيء تـتعامل تجاريا مع موانيء هرمز وسيراف وقيس والأبلة والبصرة على الخليج العربي ، هذا فضلا عن مسقط وعدن. وقيل إن الجالية العربية كانت تشكل حوالي خُمس سكان هذه الموانيء. وقد ثبت المسلمون من العرب والفرس أقدامهم بهذه الموانيء منذ زمن بعيد، ونشروا الإسلام بين الأهالي، وكذلك اللغة العربية، كما كان ميناء قاليقوط أبرز هذه الموانىء، واشتهـ بتجارة التوابل والأحجار الكريمـة ، ومنها كان يذهب المسلمون إلى موانىء الصين. وقد زار قاليقوط البحار الصيني المسلم (ماهون) في القرن ١٥م ووصفها في رحلاته. وسكن العرب ميناء كمباي أعظم موانيء الهنـــد قديما في تجارة التوابل، وكانت السفن العربية تصلها محملة بالخيول ومنتجات حوض البحر المتوسط، وتعود محملة بالتوابل والخشب والبخور والكشمير والأحجار الكريمة. وكانت ديـو مخرج إقليم كـجرات ، وقـد سكـنتها جـاليات مسلمة من العرب والفرس، وكان يصلها حوالي ٢٤ ألف تاجر سنويا، (فهمي، ٣٧٧١م، ١٦١ - ١٦١). كذلك كان وصع ميناء جوا - في ولاية جوا حاليا - حيث كانت تصلها سفن جدة وزيلع وعدن وهرمز ، وسكنتها حاليات عربية وفارسية وصينية . ولأهمبتها التجارية ، احتلها البرتغال بعد معركة ديو البحرية (١٩هه/ ١٥٥٩م) ، وتحوّلت التجارة إلى رأس الرجاء الصالح ، بعد أن مكثت تحت سيطرة العالم الإسلام حتى نهاية القرن الخامس عشر الميلادي (فهمي ، ١٩٧٣م ، ١٧١) . وهكذا نشط هذا المحور البحري في نشر الإسلام على السواحل العربية لشبه القارة الهندية الباكستانية سلماً عن طريق التجار والحجاج . ونشطت الدعوة الإسلامية تحت جناح السلم، وتمركزت جاليات عربية وفارسية في العديد من موانىء الساحل الغربي للهند والجزر القريبة منه ، وكان للدعاة تأثير كبير في نشر الإسلام بهذه المنطقة ، وأورد توماس قصة إسلام أحد ملوك مليبار على يد شرف بن مالك وأخيه ورفاقهما (توماس ، ١٩٧٧م ، ١٩٨٥م) . وعندما شظهر البرتغاليون أمام الساحل الغربي في معركة ميناء شو عام ١٩٨هه ( ١٨٥م) ، وحدث تعاون بين الملوك المحليين مناهم المملوكي . ولكن بعد هزيمة الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية سنة ١٩٩هه ( ١٩٠٥م) ، تأكد النفوذ البرتغالي في المحيط الهندي (فهمي ، ١٩٧٣م)

## ٢ - المحور البري:

وصل الإسلام عبر هذا المحور إلى شمال غربي الهند، حيث قدم إليها من وسط آسيا بواسطة الفتوح الإسلامية والدعاة، وتأثر بالعناصر التركية والفارسية، ولكن أحداث الانتشار الأولى قامت على جهود المسلمين الآوائل. فلقد بدأ التمهيد بفتوح السند أيام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك أن عثمان بن أبي العاص الشقفي حاكم البحرين وعُمان أرسل أخاه (الحكم) على رأس جيش إلى (تانه) على ساحل الهند. كما أرسل أخاه المغيرة بن أبي العاص إلى

خور "الديبل" غربي دلتا نهر السند، فكان هذا أول بعث عسكري إلى الهند. وفي خلافة على بن أبي طالب رضي الله عنه، أرسل الحارث بن مرة العبدي إلى السند فأغار على أطرافها. وفي خلافة معاوية، غزا المهلب الهند فوصل إلى (بته) و"لاهور". في عهده أيضا، سار عبدالله بن سواد العبدي إلى القيطقان في القطاع الجبلي غربي حوض السند، ثم أرسل زياد بن أبيه سنان سلمة الهذلي لفتح مكران ففتحها. وجعل سنان ولاية الثعر (السند) ولاية قائمة بذاتها، وجعل عليها راشد ابن عمر، فغزا "الميد" جنوبي غربي السند، وامتدت الفتوحات إلى البوقان غربي السند (مؤنس، ١٩٧٠م، ١٩٢١).

. . . . . .



شكل (٥) محاور إذتشار الاسلام على سواحل شهبه القسّارة الهندية - الماكسنا نية المصدد، مؤلست عصيبيت أطلس تاريخ الرسلوم كالزهرا وللاعلام ، المتاكس ( ١٩٨٧ ) -

Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R., 1979

## الفتوحات والدول الإسلامية

فتح السند: كانت الغزوات السابقة على هموامش حوض السند، ولكن التوغل الفعلي داخل السند بدأ أيام ولاية الحجاج بن يوسف الشقفي على العراق، فأرسل محمد بن القاسم لفتح السند، فتقدم إلى الديبل وازال منها المبوذية، وتحول أهلها إلى الإسلام فبنى بها المساجد، وأسكن فيها ٠٠٠٠ مسلم، ثم فتح (قند) شمالي دلتا السند، ثم "داور" شمال قند، وأنشأ المسلمون مدينة المنصورة شمال شرقي دلتا السند، ثم فتح "الملتان" في الحوض الأوسط من السند، وهكذا أكمل محمد بن القاسم فتوح السند وبسطت غزواته سلطان العرب على مجرى السند الأعلى والبنجاب الأسفل، ثم عُزل محمد بن القاسم من ولاية السند، فعاد أهله إلى شق عصا الطاعة وعدم الخضوع للدولة الإسلامية، واضطربت الأمور في أواخر دولة بني أمية (مؤنس، ١٩٨٧م، ٢٣٥م)، (الشنتاوي،

ولقد مرت فترة توقف فيها هذا المحور الـبري عن التوغل في صميم شبه القارة الهندية الباكستانية ، ثم عادت الأمور سيرتها الأولى .

فتوح محمود الغزنوي: نشط هذا المحور مرة أخرى بزعامة تركية قامت في مرحلة ضعف الدولة العباسية . وكانت بداية نشاطه في عهد سبكتكين مؤسس الدولة الغزنوية ٣٦٦هـ - ٣٨٧هـ (٩٧٧م - ٩٩٧م) (النمر ، ١٩٩١م ، ٢٨١) ، فاستولى على بلاد الميد الواقعة بين إقليم مكران ودلتا نهر السند ، وهزم التحالف الهندي الدي قاده الملك الهندوسي "جبال" ، وسار إلى لمغان وبيشاور ، التي جعلها عاصمة لولاية استحدثها . وخلفه ابنه محمود الغزنوي ، الذي واصل فتوحاته في شمالي الهند، حتى أصبح من عظماء الفاتحين في تاريخ الإسلام ، فاستولى على بلاد الغور وأدخلهم في الإسلام وأرسل إليهم الأثمة والدعاة . وفي

كل ناحية فتحها ، كان يزيل المذاهب الخارجة على مذهب السنة والجماعة ، وأسهم بدور إيجابي في الفتح، حتى مد حدود دولة الإسلام في الشرق ، فشملت شمالي الهند ، وقام بحوالي ٢٠ غزوة في الفترة ٣٩١ – ١١٨هـ (١٠٠١م – ١٠٢٧م) ، وأسس في البنجاب القسم الشرقي من مملكته (الساداتي، ١٩٧٠م ، ٧٩) (مؤنس، ١٩٨٧م ، ٣٥) .

لقد أخذت فتوحات محمود طابع الجهاد الإسلامي ، وفي هذه المرحلة كان المسلمون يتراجعون في الأندلس في الغرب ويتقدمون في الشرق . ومن المناطق التي وصلها ، الملتان على رافد السند (دجلهم) . وهزم محمود تحالف ملوك الهندوس واستولى على قلعتهم في "بيهيمنكر" على سفوح جبال الهيملايا ، ودخل إقليم الرجبوت في طاعته ، وهم مجموعة من الراجات كانوا يحكمون بعض الإمارات شمالي الهند ، وبدأ الإسلام الصحيح يسيطر على شمالي الهند . كما فتح كشمير (٨٠٤هـ/ ١١٧) فتحولت إلى الإسلام . وفتح إقليم الكجرات ، ووصل الإسلام إلى سمنات في شبه جزيرة كيشياوار ، وأكمل إجتياح السند والبنغال (مؤنس ، ١٩٨٧م ، ٢٣٥) ، (الساداتي ، ١٩٧٠م ،

ولقد تولى الحكم بعد محمود الغزنوي حكام ضعاف ، فسقطت الدولة الغزنوية ، تحت ضربات السلاجقة . وتعتبر الدولة الغزنوية من أكبر الدول الإسلامية التي مدت مملكة الإسلام نحو الشرق .

دولة الغوريين في الهند: حلت دولة الغوريين محل الدولة الغزنوية حيث كانت نشأتها في المنطقة المحصورة بين غزنة وهرات. ولقد نمت قوتها العسكرية سريعا في القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) وأسس دولتهم محمد الغوري (غياث الدين) ، وغزا شمالي الهند ، وقاد هذا الغزو معه قائده قطب الدين أيبك . وانتصر محمد الغوري على التحالف الهندوسي في معركة تراوري

"Taraori" شمال غربي دهلي ، مما أدى إلى فتح الطريق إلى دهلي الـتي استولى عليها الغوريون . ومنـذ ذلك التاريخ ، أصبحت عاصـمة للدول الإسلامية في الهند، وظلت تحتفظ باسمها "دهلي" حتى حولها الانجليز إلى "دلهي" . وواصل الغـوريون فـتوحـاتهم في حـوض الجـانج الأعلى ، ومـد الغوريون نفوذ الـدولة الإسلامية إلى البنغال في عهد شهاب الدين الغوري ، الذي تولى الحكم بعد غياث الدين ، وامتدت دولـتهم من السند غربا إلى البنغال شرقا .1991, vol ) .

دولة المماليك في الهند: لقد تلى الفترة السابقة فترة أخرى جاء فيها دور دولة المماليك ، التي أسسها قطب الدين أيبك (٢٠٦هـ - ٢٠٢٩هـ / ١٢١١م - ١٢١١م) ، وخلفه شمس الدين إلتمس (٢١٧هـ - ٣٣٣هـ / ١٢١١م - ١٢٣٥م)، الذي أمضي ربع قرن في حروب لاستتباب أمن علكة الإسلام ، ثم جاء من بعده سلاطين ضعاف . وفي أواخر حكم أسرة المتمش ، ظهرت جماعة الأربعين من المماليك الذين كانوا يتلاعبون بالحكم ، فانتقل الحكم إلى أسرة غياث الدين بلبن "Balban" (٢٦٥هـ - ٢٨٦مم ١٢٦٦م - ٢٢١١م) وقضى على جماعة الأربعين .

وفي أواخر حكم أسرة التمش ، بدأ غـزو المغول يلوح في الأفق واستطاع بلبن أن يقضي علـى ثورة البنغال ، وبذل جهـوداً في تعمير البـلاد ، واضطربت الأمور من بعده بسبب الخلافات والتنافس على العرش (الساداتي ، د ت ، ١٢٦ – ١٢٧) . (Philip, 1991, vol. 21, 51, 52)

دولة الخلجيين: جاء دور الخلجيون لتولي الحكم في الهند بعد ضعف حكم أسرة بلبن ، حيث تولى جلال الدين خلجي الحكم خلال الفترة (١٨٩ - ١٩٥٥ مر أسرة بلبن ، حيث تولى جلال الدين خلجي الحكم خلال الفترة (١٨٩ - ١٢٩٠ / ١٢٩٠ - ١٢٩٠ م) ، ولكن لم يدم حكمه طويلا . وجاء من بعده ابن أخيه علاد الدين الخلجي (١٩٦٦ - ١٢٩٦ م / ١٣١٧ م) ، الذي صد غارة المنول

على دهلي . ، اتسعت دولة الإسلام في عهده ، فضم الدكن ، واستعاد الكجرات والرجابوت ، ووصلت حدود دولة الإسلام إلى مناطق لم تكن وصلتها من قبل . ولقد ظهر في عهده مجموعة من علماء الدين ، مثل نظام الدين البدايوني ، واجتهد في بث المدعوة الإسلامية ، وتولى الحكم بعض أولاده ولكنهم كانو على درجة كبيرة من الضعف والفساد ، ثم إنتقل الحكم إلى أسرة تغلق (النمر ، درجة كبيرة من الضعف والفساد ، ثم إنتقل الحكم إلى أسرة تغلق (النمر ، والما ، ١١٨ ، ١١٨ ، ١١٩ ) .

وأبرز ماتم من أعمال علاء الدين الخلجي ، اتساع دولة الإسلام في الهند وكثرة العلماء الذين نشروا الإسلام ولكن في نهاية حكم الخلجيين ، اغتصب أحد قواده (خسرو) الحكم وهو مسلم من أصل هدنوسي بالكجرات ، فقتل الأمراء وانتهك الحرمات ، بهدف إحياء الديانة الهندوسية ، فقضى عليه ملك تغلق أحد قادة الخلجيين .

دولة آل تغلق: تولى ملك تغلق الحكم باسم غياث الدين تغلق (٧٧١ - ٧٧٥هـ / ١٣٢١ - ١٣٢٥م) ، فأسس الأسرة التغلقية التي حكمت الهند حوالي (٠٠٠سنة) ، واسترد الأقاليم التي انفصلت عن سلطان دهلي ، واجتهد في إحياء تعاليم الإسلام . وتولى مقاليد الأمور من بعده ابنه محمد تغلق (٧٢٥ - ٧٥٢ / ١٣٢٥ - ١٣٢٥ ) . وقد زار الهند في هذه الفترة الرحالة ابن بطوطة . وعاش في الهند ٨ سنوات تولى خلالها قضاء مدينة دهلي . وكان السلطان محمد نغلق محبا للعلوم والفنون ، وأغدق الكثير على العلماء . ولقد كان عهده قمة عهد سلاطين دهلي . وكانت الدولة في الفترة من ٢٥٥هـ (١٣٢٥م) إلى ٢٥٧هـ (١٣١٥م) تتكون من ٣٢ مقاطعة ، وهذا أقصى امتداد جغرافي لها في عهده . وبعد سنة تتكون من ٣٢ مقاطعة ، وهذا أقصى امتداد جغرافي لها في عهده . وبعد سنة ١٥٥هـ (١٣٥١م) ، انفصل جنوبي الهند، بينما سادت المقاطعات الشمالية الاضطرابات . وهاجم المغول دولته حتى وصلوا إلى أبواب دهلي، فاضطر أن يدفع لهم أموالا كثيرة حتى ارتدوا عن البلاد. ونقل محمد تغلق العاصمة إلى ديوكر

(دولت أباد). وخلف فيروز شاه ابن عمه محمد، فقام بالعديد من الإصلاحات، فأكثر من بناء المساجد والمدارس وحفر الترع، وصرف معاشا للمقعدين والعاجزين، وألغى ديون المزارعين، فعم اليسر والرخاء والعدل بين الناس، وانشأ ديوان الخبرات لمساعدة الناس في الزواج، والعلاج، وبلغ عدد دور الشفاء ١٠٠ مشفى، كانت تقدم العلاج والدواء مجاناً وتشدد مع الملحدين والمذاهب الخيارجة، وباشر الدعوة للإسلام الصحيح، وكان يعفي من الضرائب كل من يعتنق الإسلام (الساداتي، د.ت، ١٥٢، ١٥٤، ١٦٢)، (النمر، ١٩٩١م، ١٣٥، ١٣٨) (Philip, 1991, (١٣٨، ١٣٥).

حكم السادات: بعد أن انفرط عقد دولة آل تغلق ، سار خضر خان إلى دهلي واستولى عليها في سنة ١٨١٧هـ (١٤١٤م) ، وأسس أسرة حكمت حتى سنة ١٨٥٨هـ (١٤٥١م) ، وعرفت هذه الفترة بحكم السادات . وكانت فترة مليئة بالفتن، وتقلص فيها نفوذ دهلي واستقلت إمارات كثيره ، وهيمن عصر من التفكك وظهرت إمارات مستقلة ، وعرفت هذه الفترة بعصر أمراء الطوائف .

دولة المغول: انتهى حكم أسرة لودهي التي خلفت حكم السادات باستيلاء المغول على دهلي بقيادة بابر وأسس دولة المغول في الهند سنة ٩٣٢هـ (١٥٢٦م) وبدأ عهد جديد لدولة حكمت الهند من سنة ٩٣٢هـ (١٥٢٦م) إلى ١٢٧٣هـ (١٨٥٧م) ، أي ماينيف على ثلاثة قرون ، حكمت الدولة الإسلامية فيها معظم شبه القارة الهندية – الباكستانية ، خصوصا في عهد السلطان محمد أكبر . ففي عهده ، احتلت دولة الهند الإسلامية مكانة عالية بين الدول الآسيوية والأوروبية ، وأصبحت واحدة من أقوى وأغنى دول العالم ، وسعت كل من البرتغال وبريطانيا وفرنسا وهولندا لكسب صداقة الدولية الإسلاميسة بالهند، (مؤنس، وفرنسا وهولندا لكسب صداقة الدولية (Philip, 1991, vol. 21, 63) .

ولقد بدأت دولة المغول في عهد مؤسسها بابر ، فوحَّد شمالي الهند بالغزو أو

التحالف ، وذلك كما فعل مع بقايا الملودهيين بعد أن خاض معهم حربا انهكت قواهم، ثم انتصر على الراجبوتين الهندوس في معركة قنوة في سنة ٩٣٣هـ (١٥٢٧م) وكان انتصاراً حاسماً ، وبذلك شملت دولته كل شمالي الهند ، وتولى الحكم من بعده ابنه همايون (٩٣٧هـ (١٥٣٠م) (نوار ، ١٩٩١م ، ١٥٥٠) .

إن أهم مرحلة في تاريخ توسع دولة المغول الإسلامية في الهند هي تلك التي حكم فيها جلال الدين محمد أكبر بن همايون في الفترة ٣٦٩ و ١٠١٨ هـ (١٥٥٦ - ٥٠١م) فلقد بلغت دولة المغول الإسلامية في عهده أقصى توسع بلغته في عهد حاكم مسلم، وبلغت ذروتها من حيث الاتساع والقوة والحضارة والرخاء، وحقق ذلك في حكم دام قرابة نصف قرن .غير أن الدعوة الإسلامية واجهت أخطر منعرج في تاريخ دولة المغول الإسلامية بالهند ، وهذا المنعرج الخطير جاء نتيجة تخبط أكبر في أمور الدين وهذا عوق مسار الدعوة الإسلامية بالهند نتيجة ماسماه أكبر "بالدين الإلهي"، الذي اشنغل به حسى أواخر أيامه، فانحرف عن جادة الصواب، ولم يوفق فيما كان يدعو إليه. ورغم أن عصره كان عصر نهضة وازدهار، إلا أنه كان عصر نكسة دينية. (نوار، ١٩٩٧م، ٢١٥، ٥٠٠)، (مؤنس)

وفي عهد أكبر ، بدأت اللغة الأردية المكونة من الهندية والفارسية والتركية والعربية تبرز إلى الوجود ، وكانت الفارسية لغة الإدارة والعلوم ، والعربية لغة الدين . وقد خلف أكبر على عرش المغول ابنه سليم الذي لقب بجهانكير ، فحكم في الفترة ١٠١٤ – ١٠٣٧هـ (١٦٠٥ – ١٦٢٧م) ، ولم يزد في مساحة الهند إلا قليلا، ولكنه تمكن من الحفاظ على الدولة التي تركها والده ، وألغى فكرة "الدين الإلهي" الذي ابتدعه "أكبر" . وفي عهده ، ظهر الصراع الأوروبي عملى الهند (مؤنس ، ١٩٨٧م ، ٢٥٨) (النمر ، ١٩٩١م ، ٢٤١) .

تولى الحكم بعد جهانكير ابنه شاه جيهان من سنة (١٠٢٧هـ (١٦٢٧م) حتى ١٠٦٨ هـ (١٦٥٧م) واستطاع الحفاظ على الدولة ، وحارب البـرنغاليين وانتـصر عليهم سنة (٤٠١هـ/ ١٦٣٠م) ، وكانوا قد أسرفوا في ظلم الهنود ، واشتغلوا بتجارة الرقيمة ، فحرر ١٠ آلاف هندي أعدهم البرتغاليمون للبيع . ومن أبرز آثار شاه جيهان، القعلة الحمراء ومسجد اللؤلؤة داخل القلعة والمسجد الجامع في دهلي ومقبرة تاج محل في أكرا . وتمولي الحكم من بعده ابنه أبو المظفر محمي الدين أورنكزيب عالم كير في الفترة ١٠٦٨ - ١١١٩هـ (١٦٥٨ - ١٧٠٧م)، حيث حكم حبوالي ٥١ سنة، وأمضى معظم سنوات حكمه في إقرار السلم في أنحاء السلطنة ، وسمح للبريطانيين بإقامة مركز لهم عند قرية كلكتا ، التي أصبحت فيما بعد عاصمة الامبراطورية البريطانية في الهند قبل انتقالها إلى دهلي ، ولقد قضى أورنكزيب على العديد من الثورات ، منها ثورة فقراء الهنود (جمساعة ستنامي) ، وثورة الرجبوات ، وانتصر على "المراهتا" على الساحل الغيربي ، واستولى على مملكتي بيجابور وكولكندة في الجنوب وكان أورنكزيب آخر الأباطرة العظام في دولة المغول بالهند ، وخلفه ابنـه شاه عالم (بهادور شاه) الأول (١١١٨هـ - ١١٢٣هـ / ١٧٠٧م - ١٧١١م) (ميؤنيس ، ١٩٨٧م ، ٢٥٨) (التنمير، ١٩٩١م ، ٢٩٠، 197, 797, 797).

تولى الحكسم بعد بهادور شاه ملوك ضعاف ، تعرضت في عهودهم الدولة المغولية لغزر خارجي قام به نادر شاه ملك الدولة الإيرانية ، وفي هذه المرحلة عمت الفوضى وتقدم البريطانيون في البنغال ، وفرضوا سيطرتهم على ملوك دهلي من آل تيمور ، وعينوا للسلاطين رواتب سنوية ، فأصبحوا ملوكاً دون عالك ، وكان آخر ملوك دولة المغول المسلمة بالهند بهادور شاه الثاني ، (النمر ، ١٩٩١م، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ) .

ولقد كانت نهاية آخر ملوك المغول مأساة دامية . ففي أواخر أيامه ، قامت ثورة

عارمة ضد البريط انيين شارك فيها المسلمون والهندوس ، واختار القادة بهادور شاه قائدا أعلى للثورة رغم سنه المتقدم ، فكان مجرد رمز فلما هزم الثوار قبض البريطانيون على الملك في مقبرة همايون هو وأولاده وزوجته وساقوهم إلى دلهي مقيديين في ذلة وإنكسار ، وقتلوا من أولاد الملك ثلاثة ، وقطعوا رؤوسهم ووضعوها في وعاء على مائدة الملك ، فلما كشف الغطاء وجد رؤوس أبنائه ، وقد غطيت وجوهم بالدم ، ثم أخذ البريطانيون هذه الرؤوس وعلقوها على بوابة خوني دروازه (بوابة الدم) في دلهي ، وهكذا كانت نهاية بهادور شاه الثانسي آخر أباطرة المغول الذين حكموا الهند أكثر من ثلاثة قرون ، وحاكموا الملك المسن الضعيف في سنة ١٢٧٥هـ (١٨٥٨م) ، وقضت المحكمة بإعدامه ، ثم استبدل الحكم بالنفي إلى رانجون في بورما وظل هناك حتى توفى في سنة ١٢٧٩هـ (١٨٦٢م) . وهكذا انطفأ آخر مصباح في الأسرة التيمورية الـتي أسست أعظم ممالك المسلمين بالهند والتي اسنمر حكمها حوالي ٣٣٢ سنة . وفي نوفمبر ١٨٥٨م ، تم في عهد ملكة بريطانيا (فيكتوريا) نقل حكم الهند من شركة الهند الشرقية إلى الحكومة البريطانية مباشرة ، وتم تعيين لورد "كايننكك" أول حاكم عام بريطاني على الهند مكافأة له على المجازر التي ارتكبها في الهند . وظلت تحت عبء الاستعمار البريطاني منذ ذلك التاريخ حتى الاستقالال سنة ١٣٦٧هـ (١٩٤٧م) أي حوالي ٩٠ سنة (النمر ، ۱۹۹۱م ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۳۲۱)، (مؤنس ، ۱۹۸۷م ، ۲۲۰) .

## جهود الدعاة في نشر الإسلام:

أما عن دور الدعاة في انتشار الإسلام في ظل السلام ، فلقد أشار إلى ذلك لين بول "Lane Poale" في كتابه (Medieval India ، ص ٤) ، حيث قال : "إن الإسلام ببساطته يلائم العقلية الهندية أكثر من النصرانية ، وأن الحكومة الإسلامية مهما يكن من عيوبها كانت أفضل الحكومات التي عرفتها الهند ، وقد أدى هذا بالسكان إلى الدخول في هذا الدين وطاعة أصحابه " . وهكذا لم تكن

الفتوحات والغزوات والحروب التي خضاها المسلمون ، هي التي ساعدت على النتشار الإسلام وحدها أو طموح فريق من أهل البلاد للحصول على المناصب في الدول الإسلامية بالهند إنما كان العامل الأول في انتشار الإسلام في هذه البلاد ، ودخول الكثير من أهلها فيه هو ما لمسوه من المساوة التامة بين أهل الإسلام ، وانعدام نظام البطبقات الذي كان يعاني منه الهنود . وإن كان المحور الشمالي قد شهد حروبا وغزوات للهند استغرقت قرونا ، إلا أن أغلب السلاطين تركوا للناس حرية اختيار الدين ، وفرضوا الجزية على من ظل على دينه ، باستثناء قلة من السلاطين المسلمين الذين استخدموا الشدة مع الوثنين . فلقد حل تاريخ ملوك الهند المسلمين من المغول وغيرهم بالذين تركوا الناس على مللهم واكتفوا بالجزية ، ولولا هذا ما عاشت الهندوسية أو البوذية أو السيخية ، وغيرها من الملل والنحل طيلة الحكم الإسلامي للهند .

ولقد بذل بعض السلاطين جهودا سلمية في نشر الإسلام . وهناك العديد من الأمثلة ، فالسلطان محمد الغوري بذل جهداً سلميا في نشر الإسلام بين شعب الجكهر "Ghakkard" ، وهو شعب متبربر يسكن المقاطعات الجبلية شمالي البنجاب . اعتنق الإسلام . وذكر ابن بطويه (٤٠٧٩/٧هـ) - الذي مكث في الهند ٨ سنوات - أن سلاطين الخلجيين شجعوا الناس على الدخول في الإسلام ، فسنوا عادة تقديم الشخص الذي يعتنق الإسلام إلى السلطان ، فكان يكسوه كسوة حسنة ويعطيه قلادة وأساور من ذهب . كما أعلن السلطان فيروز شاه تفلق فيما كتبه عن تاريخ حياته . لقد شجعت رعاياي الكفار على اعتناق الدين الإسلامي واعتنق المهندوس الإسلام زرافات ووحدانا . وقال الأسقف لوفري "Lefory" : إن الإسلام لم ينتصر فحسب في هذه المعركة ، بل غدا البلسم الشافي الذي سرى في شريان الحياة والفكر في بلاد الهند العليا (توماس ، ١٩٧٠م ،

ولقد نقل المحور البحري الذي أدخل الإسلام إلى جنوبي الهند عبر التجارة مع سواحلها ، الدعوة في ظل السلام ، فارتكزت على ما بذله هؤلاء من جهد في نشر الدعوة الإسلامية في ظل السلام بجهود الدعاة الذين تعاملوا مع سكان جنوبي الهند، وتجاوز الأمر هذا إلى هجرة عناصر عربية وفارسية مسلمة استقرت في جنوبي الهند. وقد شجع ملوك هذه المناطق الجماعات المسلمة التي هاجرت إليها على الاستقرار، وقد قابل ابن بطوطه العديد من الدعاة المسلمين في جنوبي الهند على ساحل مليبار. وفي القرن الخامس عشر الميلادي ، كان المسلمون يشكلون غمس سكان مليبار، ولولا قدوم البرتغاليين إلى جنوبي الهند ، لتحول كل أهالي هذا الساحل إلى الإسلام. ويحفل التاريخ الإسلامي بالعديد من الدعاة الذين وصلوا إلى جنوبي الهند ونشروا الإسلام بين سكانه (توماس، ١٩٧٠م، ٢٩٩ / ٢٩٠٠).

لقد ظل انتشار الإسلام في جنوبي الهند في معظم الأحوال ينتشر سلميا ، ذلك أن الإسلام خلص الطبقات المستضعفة من استغلال نظام الطبقات في الهندوسية . كما أن الإسلام وصل إلى جزر خليج البنغال عن طريق التجار والدعاة . ومن الدعاة الذين وصلوا هذه الجزر ، يوسف شمس الدين ومماملايكا . وفي الدكن أمثلة عديدة من الدعاة الذين نشروا الإسلام في هذه المناطق . وشهدت الفترة ٧٥٨ - ٣٦٨هد (١٣٤٧ - ١٤٩٠م) ، قدوم دعاة عرب من ذوي الغنى واليسر يلتمسون القيام برحلات دعوية لأجل الدعوة إلى الإسلام . وهناك أمثلة أخرى تدل على انتشار الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة في مناطق الملتان والسند والكجرات والبنغال حيث وجد دعاة المسلمين ترحيبا عظيما . وفي بيهار ، اعتنقت الإسلام قبائل عديدة بسبب عدالة الإسلام ومساواته بين الناس ، وكونه مثلا أعلى الأخوة الإنسانية . ومن الدعاة في البنغال جلال الدين التبريزي ، وكان تلميذاً لشهاب الدين السهر وردي الداعية الإسلامي ، كذلك كثر عدد الدعاة في إقليم راجبوتانا (توماس ، ١٩٧٧م ، ١٩٧٦ ، ٣٠٦ ، ٣٠٦ ) (٣٠٦ ، ٢٠١ ، ١٩٥٨) . (اجبوتانا (توماس ، ١٩٩٧م ، ١٩٥١ )

ظهر في النصف الثاني من القرن الثالث عـشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) نشاط في الدعوة الإسلامية فكان يعتنق الإسلام سنويا عشرات الآلاف من الهنود. وعندما تغلغل نفوذ شركة الهند الشرقية البريطانية ، وأخذت تهيمن على مقاليد الأمور في الهند ، تصدى لهذه الهيمنة العديد من العلماء المسلمين الأوفياء لدينهم، برز منهم في نهاية القـرن الثاني عشر الهجري (الثامن عـشر الميلادي) وأوائل القرن الثالث عشر الهـجري (التاسع عشر الميلادي) شاه ولى الله الدهـلوي، كعالم مسلم اجتهد في التدريس، فأعطاه السلطان محمد شاه بناءً كبيراً ليصبح مدرسة (دار العلوم) فدرس فيها شاه ولى الله ، وخرَّج جيلا من الدعاة . وكان قد عاصر تسعة من سلاطين الدولة المغولية بالهند ، فعاصر الدولة وهي تحتضر ، فركز شاه ولى الله جهاده في التدريس، فكان صاحب مدرسة لها أشرها في تطوير الفكر في الهند، وتوفى سنة (١١٧٦هـ (١٧٦٣م) بعد أن كوَّن مدرسة من أولاده وتلاميذه ، استكملوا رسالته في الدعوة الإسلامية وتحرير الهند من رق الاستعمار البريطاني ، الذي استفحل أمره حتى أعلن مندوب شركة الهند البريطانية سنة ١٢١٨هـ (١٨٠٣م) مقولته الشبهيرة : "أن الخلق لله ، والملك للملك ، والحبكم للشركة " فهب شاه عبدالعزيز ولي الله ١١٥٩ - ١٢٤٠هـ (١٧٤٦ - ١٨٢٤م) يدعو للجهاد في سبيل إبقاء الحكم الإسلامي بالهند، فأصدر عدة فتاوي تحض على الجهاد، كذلك ترجمت معانى الـقرآن إلى اللغـة الأردية (النمر، ١٩٩١م، ١٦ - ٤١٦) . (Hohn, 1995, vol 2, 189)

#### مقاومة نفوذ السيخ والبريطانيين:

لقد انتشرت أفكار المدرسة التي أسسها شاه ولي الله وأتباعه من بعده والتي تحض على تعاليم الإسلام الصحيح ومقاومة الاستعمار البريطاني ، انتثرت مبادئها في مختلف أنحاء الهند ، وتجاوز دور العلماء النصح والإرشاد والتوعية الإسلامية إلى دور تكوين الجيوس والجهاد ضد أعداء الإسلام . ومن أمئلة هؤلاء سيد أحمد

(باريلوي) "Barelwi" وبدله (۱۷۸۰م) - ۱۲٤٩هـ (۱۸۳۱م) أحد تلاميذ مدرسة ولي الله الذي هب لمقاومة ظلم السيخ للمسلمين بزعامة ملكهم رانجيف سينغ "Ranjif Singh" وبذل سيد أحمد جهوداً ممتازة في تصحيح مفهوم الإسلام، كما قاتل السيخ في البنجاب، واستشهد في إحدى المعارك ومعه إسماعيل الدهلوي في سنة ١٦٤٦هـ (١٨٣١م) وعرفا بالشهيديس. وانتشرت دعوتهما في شمالي الهند (النمر، ١٩٩١م، ١٩٩١م، ٤١٠). لقد كان لهذا الفكر أثر كبير في الدعوة الإسلامية وتطهير العقيدة من المعوقات. كما كان لهذه المدرسة الأثر الأكبر في مقاومة أعداء المسلمين من البريطانيين والسيخ، وشملت هذه الدعوة شمالي الهند والبنغال، وكان هذا تمهيداً لثورة عارمة ضد الاحتلال البريطاني.

## الهندوس في ظل الحكم الإسلامي:

بعد أن غمرت حضارة المغول الإسلامية البلاد، وأصبح للهند كيال سياسي دولي، شهدت الهند علاقات طيبة بين المسلمين والمهندوس، رغم الاختلافات الدينية. وشغل الهندوس في ظل حكم المغول مناصب سامية في الدولة. وقدم الإسلام نموذجا عمليا في القضاء على التفرقة العنصرية والتمييز الطبقي، ولقد شهد بهذا رئيس وزراء الهند الأسبق جواهر لال نهرو، حيث قال. إن دخول الإسلام قد ساهم في كشف الفساد في أوسساط المجتمع الهندوسي الذي خربته الطائفية والطبقية، حيث قدم الإسلام نظرية الأخوة الإسلامية وأثر بذلك على الهندوس.

## الثورة في الهند ضد الاستعمار:

ظهر تنافس الدول الأوروبية على احتلال مراكز من سواحل السهند ، فنافست هولندا البرتغال في الشرق ، وكونت شركة الهند الهولندية (١٠١١هـ/ ١٦٠٢م)،

واستولى الهولنديون على باتافيا "Batavia" في جزيرة جاوا . ثم دخل البريطانيون الحلبة فكونوا شركة الهند الشرقية البريطانية ، فسعت لنيل موطىء قدم على ساحل الهند ، فأنشأت مركزاً لها في سورات "Surat" سنة ٢١ اهـ (١٦١٢م) ، تم حصلت على مركز آخر في البنغال ، تمثل في هوغالي "Haghly" سنة ٤٩ اهـ (١٦٣٩م) ، وسعت لنيل مراكز أخرى في بمبي سنة ٢٧ اهـ (١٦٦١م) . ثم دخلت فرنسا حلبة السباق الاستعماري فكونت شركة الهند الشرفية الفرنسية دخلت فرنسا حلبة السباق الاستعماري على استعمار الهند (النمر ، ١٩٩١م ، ١٩٩٥م ، ١٩٩٥م ) . (Philip, 1991, vol. 21, 77 - 79) .

لقد أخذت شركة الهند الشرقية البريطانية في احتلال مراكز أخرى بالهند ، وذلك خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر الميلادين ونتج عن هذه الأطماع التوتر في العلاقة بين الشركة ودولة المغول بالهند ، ونشبت حروب بينهما ، ومن أبرزها معركة بلاسي سنة ١١٧١هـ (١٧٥٧م) ، وانتصرت فيها الشركة على قوات أبرزها معركة بلاسي سنة ١١٧١هـ (١٧٥٧م) ، وانتصرت فيها الشركة على قوات الامبراطور المغولي ، وفتح لها هذا الباب التوسع في البغال وبيهار وأوريسا ، وأخذت تتدخل في شؤون الحكم خصوصا في الفترة ١١٧٤ – ١٧٣٠هـ (١٧٦٠ – ١٨٥٦م) ، وأصبح سلاطين المغول تحت سيطرة الشركة . ثم تكشفت مطامع البريطانيين بعد أن استولت على المناطق الإسلامية والهندوسية ، وكانت محنة المسلمين في ظل حكم الشركة أشد قسوة ، خاصة بعد أن أخذت الشركة جانب الهندوس، وأطلقوا أيديهم للعمل ضد المسلمين ، لسوموهم العذاب ، فلقد نجح البريطانيون في الاستيلاء على الهند برجال الهندوس وأموالهم ، بل استولت على الهند بجنود ثلاثة أرباعهم من الهندوس ، وكان السيخ والمراهتا أكثر الهنود قسوة على المسلمين، ووقعت مذابح عديدة راح ضحيتها آلاف من المسلمين ، فكانت عملة شرسة أراد البريطانيون بها تحويل ما يمكن تحويله من المسلمين عن دينهم ، فعطلوا التعليم الإسلامي ، واستولوا على الأوقاف ، وفتحوا أبواب التعليم على فعطلوا التعليم على

النظم اليريطانية للهندوس ، ونشطت حركات التنصير بتمويل من السركة . وهكذا أصبح المسلمون في أوضاع سيئة (83 - 81, 1991, vol. 21, 81) (نوار، المسلمون في أوضاع سيئة (83 - 81, 1991 م ، ٥٥٠ - ٥٥٥) .

لقد أدت الأحداث السابقة إلى ظهور المصلحين من علماء الدين الإسلامي بالهند، فعملوا على توعية الناس وترسيخ الدين في قلوبهم ، وحتهم على التكاتف ضد قموى الإبادة التي سيطرت على الساحمة ممثلة في السريطانيين والسيخ، فزاد السخط بعامة على البريطانيين والسيخ الذين انضموا إليهم من التحدي ضد المسلمين. وأيقن المسلمون والهندوس أن قبضة اليريطانيين أخذت تستد حول أعناقهم وتزلزل عقائدهم. وقد عبر عن هذه الحالة المتدنية بمعض البريطانيين ومن بينهم القاضى "ميكلم لويتس" أحد القضاة البريطانيين في مدراس، فقال: "نحن أذللنا الـذوات من أهل الهند ، ومسمخنا قانـون وراتتهم ، وغيـرنا قواعد الأعـياد وعقود الزواج ، وجعلنا شعائرهم سخرية، وأخذنا أوقاف المساجد وخربنا البلاد بالسلب والنهب والقتل ، وفرضنا الضرائب الباهظة ، وهكذا أصبحت أنهار الثروة في الهند تصب في لندن ، حتى أصبحت الهند جسماً بلا روح ، وأصيب البلاد بالقحط والمجاعات، ومات الملايين جوعا". وأما في النواحي الدينية ، فلقد فتح البريطانسيون الأبواب أمام بعشات التنصير، وكان المنصِّرون يتقاضمون رواتبهم من الشركة ، وامتدت يد اليريطانسين إلى عقائد الناس فأفسدتها، وسخرت منها ، وقضوا على حكم إسسلامي دام أكثر من ثمانية قرون ، وفتح البريطانيون مدارس التنصير ، بينما أغلقت مدارس المسلمين بمصادرة الأوقاف الإسلامية وأبطلوا العمل بالشريعة وعزلوا القضاة (النمر ، ١٩٩١م، ٣٨٣ ، ٣٩٠، ٣٩٧ ، ٤٠١) .

#### أسباب ثورة المسلمين ضد البريطانيين:

لقد لخص هنتر "W.W.Henter" أسباب الشورة في الهند في كتابه "مسلمو الهند" الذي نشر سنة ١٢٨٨هـ (١٨٧١م) فيما يلي : (١) أغلق البريطانيون على سكان الهند أبواب المعيشة الطيبة ، (٢) قضوا على التعليم الإسلامي ، (٣) عطلوا

القضاء بعزلهم القضاة ، (٤) عرقلوا قيام المسلمين بواجباتهم الدينية ، (٥) صادروا الأوقاف . وعلق على ذلك بقوله " إن المسلمين صادقون في اتها اتهم " ، ولقد زاد البريطانيون من لهيب المشاعر عندما أنذروا ملك الهند الشرعي بهادور شاه ، المسن القابع في قلعته ، بأنه سيكون آخر ملوك المغول المسلمين بالهند ، وسوف تكون القلة ثكنة للجيش البريطاني . كذلك زاد من لهيب مشاعر المسلمين والهندوس بإزالة شحم والهندوس أمر الضباط البريطانيين لجنودهم من المسلمين والهندوس بإزالة شحم الخنازير والأبقار الذي كان يغلف (الخراطيش) بأسنانهم ، وفي هذا احتقار لمشاعر المسلمين والهندوس الدينية ، فكان هذا العمل احتقاراً للمشاعر الدينية عند الطرفين . عا ألهب المشاعر خصوصا بعد محاكمة الجنود الذين رفضوا إطاعة الأوامر (النمر، ١٩٩١م ، ٢٤٦ ، ٤٢٧ ) (Philip, 1991 , vol. 21, 91) .

وهكذا بدأت الثورة ضد البريطانيين ، وانتهت بالفشل وإعلان الهند مستعمرة بريطانية في سنة ١٢٧٥هـ (١٨٥٨م) .

. . . . . .

# توزيع السلمين

يستفاد من الجدول رقم (٢) والشكل رفم (٦) ، أن المسلمين ينشرون في جميع الولايات والأقاليم الهندية ، غير أن عددهم أو نسبتهم تحتلف من منطقة إلى أخرى . فعلى سبيل المشال ، تختص ولايات أوتر برادش وغيربي البنغال وبيهار بنسبة ٥٠٪ من إجمالي عدد مسلمي الهند عام ١٤١١هـ (١٩٩١م) . ويلاحظ أن هذه الولايات الثلاث تتركر في حوض السند الذي كان يعرف قديما بهندستان . وإذا تتبعنا توزيع المسلمين بالهند حسب الولايات والأقاليم ، نحد أن أهمها جميعا من حيث عدد المسلمين هي:

# ١ - ولاية أوتربرادش:

نوجد في أقصى شمالي الهند ، وتشغل حيزا كبيراً من حوض نهر الجانيج . وبلغ عدد المسملين في هذه الولاية حسب التعداد الرسمي لحكومة الهند في سنة ١٤١١هـ ١٤٠١هـ (١٩٨١م) حوالي (١٧,٢ مليون نسمة) ، وفي نعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي (٢٤ مليون نسمة) ، لذا تعتبر الأولى من حيث عدد المسلمين بين الولايات الهندية . ويتركز المسلمون بنسب عالية في أربع نواح إدارية من الولاية ، هي: مراد أباد "Morad abad" وساهارانبور "Saharanpour" وبيجنور "Rampur" . ويشكل المسلمون النسب التالية حسب ترتيب النواحي ورامبور "بر٨٣٪ ، و٥٩ر٣٪ ، و٥٩ر٩٪ ، و ٢٢ر٧٤٪ . وتضم اوتربرادش أكبر عدد من سكان الولايات الهندبة فسكانها حسب تعداد سنة ١٩٩١م حوالي المركز الأول بين الولايات الهندية ١٩٩١م حوالي حوالي خمس عدد المسلمين بالهند.

### ٢ - ولاية غربي البنغال:

توجد في القطاع الشرقي من الهند ، في غرب جمهورية بنجلاديش ، وضمن ولايات الشمال . وحسب التعداد السابق (١٩٨١ هـ/ ١٤١٨م) ، وصل عدد المسلمين بهذه الولاية حوالي ١١٨٨ مليون نسمة ، وفي تعداد سنة (١٤١١هـ/ المسلمين بالولايات ١٦٩٨م) ١٦ مليون نسمة ، وتشغل المركز الثاني بالنسبة لمعدد المسلمين بالولايات الهندية . ويشكل المسلمون أغلبية السكان في ٦ نواح من الولاية . هي : مرشد أباد "West Dinajpur" ومالدا "Barganas" وغربي ديناوبور "Nadia" ونسبهم بين وبيروبهو "Rirbhum" وبارجاناس "Parganas" وناديا "Nadia" ، ونسبهم بين سكان هذه النواحي ٧٥٨٥٪، ٣ر٥٤٪، و ٨ر٥٥٪، ١٣٪ ، و ٩ر٣٠٪ على حدود بنجلاديش . وبصفة عامة ، يتركز المسلمون على ضفتي نهر هوجلي "Hoogli" على حدود بنجلاديش . وتأتي ولاية غربي البنغال في المرتبة الثالثة من حيث نسبة المسلمين بين سكان الولايات الهندية ، حيث بلغت نسبة المسلمين بين سكانها سنة المسلمين بين سكانها من حوالي ٥ر٢١٪ ، وفي سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) وصلت نسبتهم ٢ (١٩٨٠) .

### ٣ - ولاية بيهار:

ضمن ولايات شمالي الهند، وإحمدى ولايات حوض الجانج، وتحمل المركز الثالث من حيث حجم عدد المسلمين بالولايات الهندية، فلقد وصل عددهم حسب تعداد ١٠٤١هـ (١٩٨١م) حوالي ٨ر٩ مليون نسمة، وفي تعداد نسبة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ١٢٦٧ مليون نسمة. ويتركز المسلمون في نواحي بورنيه "Purnia"، حيث شكلوا في تعمداد ١٠٤١هـ (١٩٨١م) حوالي ٢ر٤١٪ بين سكانها. وقد انقسمت هذه الناحية إلى ثلاث نواح في سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م)، منها ناحية كيشنجانج "Kishanganj"، التي تعتبر ثالثة أعلى النواحي من حيث منها ناحية كيشنجانج "لهند (١٩٧٥م)، بين سكانها). ومن بعدها تأتي مرشد آباد في غربي البنغال ومالابورام في كيرالاً. وكذلك يتركز المسلمون بنسب عالية في نواحي باتنا

جدول رقم (٢) المسلمون في الولايات والأقاليم الهندية حسب تعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م)

| عدد السلمين (نسمة) | نسبة المسلمين (٪) | إجمالي السكان | الولايات والأقاليم |
|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|
| ۵۲۸ر۵۹۴ر۵          | ۱۹ر۸              | ۸۸ ۰ ۵ ر ۲۶   | اندهرابرادش        |
| ۸۵۰٫۲۹۷٫۲۱         | ۱۸ر۱۶             | 0733777       | بيهار              |
| ۲۳۳ر۲۰۳ر۳          | ۷۳ر۸              | 7100 . 713    | كجرات              |
| ۱۳۹ر۳۲۷            | 37,3              | 17878781      | هاریانا            |
| ۹۳۹ر۸۸             | ۲۷ر۱              | ٥١٧٠٨٧٧       | هيماتشال بردش      |
| ۳۲۶ د ۲۳۰ د ۵      | ۱۱٫٦٤             | 1.777933      | كراناتاكا          |
| 317,117            | ۳۳٫۳۲             | 19.9001       | كيرالا             |
| ۰ ۸۰۰ر۲۸۲ر۳        | ۹۳ر ٤             |               | مدهیه بردش         |
| ۲۳۳۲ ۱۳۲۵ ۷        | ۲۲ر۹              | VA977V1AV     | ماهاراشترا         |
| ۲۰۵۰ ۱۳۳           | ۷۲۷               | 1227189       | ماتيبور            |
| ۷۰۶ر۲۱             | ۲۶۲۳              | 1445          | مجلايا             |
| ۳۸۲ ر ۲۰           | ۱۷۲۱              | 18.06.11      | ناجالاند           |
| ۷۰۲٫۲۷۵            | ۲۸ر۱              | 41109741      | أوريسا             |
| ۲۳۹٫۳۲۷            | ۱٫۱۸              | 9791277       | بنجاب              |
| ۹۷۸ر۲۶۵ر۳          | ۱.ر۸              | 88099.        | راجستان            |
| ۱۲۸ر۳              | ەەر               | 8.7507        | سیکیم              |
| 313,11             | ٥٢٥               | 1179795       | جوا                |
| ۶۸٤ر۵۵۰ر۳          | ۷٤ره              | 7392000       | تاميل نادو         |
| ۸۸۵ر۲۹۱            | ۱۳۰۷              | 77077.0       | تريبورا            |

| عدد المسلمين (نسمة) | نسبة المسلمين (/) | إجمالي السكان        | الولايات والأقاليم |
|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| ۱۶۹۰ر۸ · ۱ر۲۶       | ۳۳د۱۱             | 14411444             | أوتربرادش          |
| ۱٦٫۰۷۳٫۱۷۷          | ١٣٥٣٢             | 7.8.4787             | غربي البنغال       |
| 770017              | ۷۶٫۷              | 177.77               | اندمان ونيكوبار    |
| ۱۱۶۹۳۰              | ۸۳۵۱              | ۸٦٤٥٥٨               | ارونتشال بردش      |
| 75301               | ۲۷۲۲              | 01.737               | شاتديجارا          |
| ۳٫۳۳۷               | ۱۶ر۲              | 147511               | ددرواونجارهافيل    |
| ۸۰۳٫۸۸              | 33ر٩              | 987.788              | دلهي               |
| ۱۵۰ر۹               | ۱۹ر۸              | 1.1017               | دمانوديو '         |
| £۲٧ر٨٤              | 18,39             | 014.4                | لاكشاد ويب         |
| ۲۵٥ر٤               | ٦٢ر               | 789707               | ميزورام            |
| ۲۹۸٬۲۵              | ٤٥ر٦              | ۸۰۷۷۸٥               | بوند يشيري         |
| 7,777776            | ۳٤ر۸۲             | 7781377              | آسام               |
| ۲۰۱٫۰۹۰٫۱۷۲         |                   | ۹ ۵ ۸ ر ۸ ۸ ۵ ر ۸ ۳۸ | المجموع            |

#### المصادر:

- Muslim India, (April 1997, Neq Delhi, India .
- Radiance (1992), News Weekly, vol. xxvii, no. 24, 5 11 April.
- Europa Publication Limited (1993), The Far East and Australia.
- Famighelti, R, (1996), The Wold Almanac and Book of Facts.

بكر ، سيد عبدالجيد ، ١٩٨٨ م . الأقليات المسلمة في أستراليا وآسيا ، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ، جدة .



ونالاندا "Nalanda" وأورانج أباد وبوهجبور "Bhohpur" وروهتاس "Nalanda" ومونجير "Munger" ورانشي "Ranchi" وجُملا "Gumla" وسينجهبوم "Singhbhum" ، وترتيب ولاية بيهار السادسة من حيث نسبة المسلمين بين سكان الولايات الهندية ، وبلغت نسبة المسلمين بين سكانها سنة ١٠١١هـ (١٩٨١م) ٢ر١٤٪ ، فأصبحت سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) ١ر١٤٪ .

### ٤ - ولاية ماهاراشترا:

تشغل المركز الرابع من حيث حصة أعداد المسلمين في الولايات الهندية ، وتوجد في القطاع الغربي من هضبة الدكن . وبلغ عدد المسلمين بها في تعداد سنة ١٤١٨هـ (١٩٩١م) ٢٧٥ ملايين نسمة ، وفي تعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) ٢٧٥ ملايين نسمة . ويشكل المسلمون أكثر من ١٠٪ من سكان ٩ نواح بهذه الولاية ، منها مدينة بمبي وجالجاون "Jalgaon" واوران اباد "Auranabad" وباربهاني منها مدينة بمبي وجالجاون "Nanded" ، وعشمان آباد "Parbhani" وبولدنا "parbhani" وأمر فاتي "Amravati" ، وهي تعتبر من أقدم المناطق التي وصلها الإسلام مبكراً عبر المحور البحري ، وتعد ماهاراشترا الثامنة من حيث نسبة المسلمين في الولايات الهندية ، حيث بلغت نسبة المسلمين بين سكانها في سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٢٥٩٪ .

## ولاية كيرالا :

تأتي في المرتبة الخامسة من حيث عدد المسلمين بالولايات الهندية ، حيث بلغ عدد المسلمين بها في تعداد سنة ١٠٤١هـ (١٩٨١م) حوالي ٢٥٥ ملايين نسمة ، وفي تعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٧ر٦ ملايين نسمة ، وهي توجد في أقصى جنوب غربي الدكن . وتبلغ نسبة المسلمين قرابة ٢٣٪ بين سكان الولاية .

التي تعتبر من أكثر المناطق ارتفاعاً في الكثافة السكانية بالهند . ويتجمع عدد كبير من المسلمين في القطاع الشمالي من ساحل مليبار . ومن أكثر النواحي التي يتجمع بها المسلمون بالولاية ، ناحية مالابورام "Malappuram" (حوالي ٥٥٦٪ من سكانها) . وناحية كوزهيكودي "Kozhikode" (حوالي ٢٥٣٨٪) ، وناحية كتنانور (٧٥٠٪) وناحية ويماد "Waymad" (حوالي ٢٥٤٢٪) . وتشتهر هذه الولاية بوجود المسلمين من ألموبلا "Mopla" ولهم ذكر في تاريخ المنطقة ، وجاء ترتيب كيرالا الرابعة من حيث نسبة المسلمين في الولايات الهندية ، فكانت نسبتهم بين سكانها في سنة ١٤١١هـ (١٩٨١م) حوالي ٥٦ر٢١٪، بينما وصلت في سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) إلى ٢٣٢٪.

#### ٦ - ولاية اندهر برادش:

تشغل المرتبة السابعة من حيث عدد المسلمين بالهند ، وتوجد في القطاع الجنوبي الشرقي من الدكن . وبلغ عدد المسلمين بها في تعداد سنة ١٤١٨هـ الجنوبي الشرقي من الدكن . وبلغ عدد المسلمين بها في تعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٩ر٥ ملايين نسمة ، وأكثر تجمعات المسلمين توجد في ناحية حيدر أباد (حوالي ٢٧٪ من السكان) ، وتبلغ نسبة المسلمين في ناحية كورنول "Kurnool" حوالي ١٧٪ من سكانها ، كما تصل نسبة المسلمين أكثر من ٥٪ من سكان خمس نواح بالولاية، وتشغل اندهر برادش المرتبة العاشرة من حيث نسبة المسلمين في الولايات الهندية ، حيث بلغت نسبة المسلمين بين سكانها في سنة ١٠٤١هـ (١٩٨١م) حوالي ٩٨٨٪ وفي سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٩٨٨٪ .

## ٧ - ولاية آسام:

تعتبر إحدى الولايات السبعة في شمال شرقي الهند ، وقدرت حصة المسلمين

بين سكانها بحوالي ٢٤٪ وقدر عددهم في سنة ١١٤٠١هـ (١٩٨١م) بحوالي ٥ر٤ ملايين نسة (Muslim India, March, 1985)، وعددهم في سنة ١٤١١هـ ملايين نسمة ، ويتركنز المسلمون في ناحية جاولبارا "Gaolpara" فتصل نسبتهم حوالي ٤٢٪ ، وتم تقسيمها إلى أربع نواح ، وأعلى نسبة تجمع للمسلمين في هذه النواحي الأربع ، تـوجد فـي ناحية دهبـرې "Cachar" كما يشكل المسلمون حوالي ٤٪ من سكان ناحية كاشار "Phubri" كما يشكل المسلمون حوالي ٤٪ من سكان ناحية كاشار "Ragaon" وجدي الولاية، وكذلك يشكل المسلمون حوالي ٤٠٪ من سكان ناحية ناجون "nagaon". وجدير بالذكر، أن النواحي سالفة الذكر تم تقسيمها إلى نواح أصغر نتيجة للاضطرابات الـتي حدثت في آسام في الآونة الأخيرة ، وما تزال الولاية مصدراً للصراعات الـطائفية، وتأتي ولاية آسام الثانية من حبث نسبة المسلمين بين سكان الولايات الـهندية، والسادسة من حيث عدد المسلمين فرغم ما نعـانيه من مشاكـل ، تنصاعد نسبة المسلمين بـها، حيث كانت غـثل سنة ١٣٧١هـ(١٩٥١م) حوالي ٢٢٦٪ ، وفي سـنـة ١٩٧١هـ (١٩٧١م) حـوالي ٢٢٢٪ ، وفي سـنـة ١٩٧١هـ (١٩٧١م) حـوالي ٢٢٢٪ ، وفي سـنـة ١٩٧١هـ (١٩٧١م) حـوالي ٢٢٢٪ ، وفي سـنـة ١٩٧١هـ (١٩٧١م) حـوالي ٢٤٪ ، وفي سـنـة

#### ٨ - ولاية كاراناتاكا:

توجد جنوب غربي الدكن ، وبلغ عدد المسلمبن في هذه الولاية في تعداد سنة ١٤١١هـ ١٤٠١هـ (١٩٨١م) حوالي ١ر٤ ملايبن نسمة ، وفي تعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) ، وصل عدد المسلمين إلى حوالي ٢ر٥ ملايين نسمة ، ويشكل المسلمون من ٥٪ إلى ١٠٪ في ثمان نواح من الولاية ، وأكثر من ١٠٪ في ١٠ نواح ، وحوالي ١٩٪ من سكان ناحبة بيدار "Bidar" وحوالي ١٨٪ من ناحية جولبارجا "Gulbarga" وتحتل كارناتاكا المرتبة السابعة من حيث نسبة المسلمين بين سكانها ، فكانت هذه النسبة في سنة ١٠٤١هـ (١٩٨١م) حوالي ٥٠ر١١٪ فأصبحت في سنة ا١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ١٢٠١٪ .

#### ٩ - ولاية كجرات:

توجد غربي الهند، ولقد بلغ عدد المسلمين في هذه الولاية في تعداد سنة ١٤١١هـ ١٤٠١هـ (١٩٨١م) حوالي ٢٥٩ ماليوني نسمة، وفي تعداد سنة ١٤١١هـ ١٩٩١م) حوالي ٢٥٣ ملايين نسمة. وتقدر نسبة المسلمين في ناحية كاشه "Kachh" بحوالي ١٩١٪ من جملة سكانها، وحوالي ٢١٪ من سكان ناحية باروتش "Baruch" وحوالي ٢١٪ من سكان ناحية جامنكار "Jamngar"، وأكثر من ١١٪ من سكان أحمد أباد، وتشغل ولاية كجرات المرتبة الثانية عشرة من من ١١٪ من سكان الولايات الهندية، فكانت نسبتهم بين سكانها سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٢٥٠٨٪ وفي سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٧٥٨٪، والمرتبة التاسعة من حيث عدد المسلمين.

### • ١ - ولاية تاميل نادو:

توجد في أقصى جنوب شرقي الدكن ، وقدر عدد المسلمين بها في إحصاء سنة ١٤١١هـ ١٤٠١هـ (١٩٨١م) بحوالي ٥ر٢ مليوني نسمة . وفي إحصاء سنة ١٤١١هـ ١٤٩١م) وصل عدد المسلمين إلى ٣ ملايين نسمة ووصلت نسبتهم ٤٥٠٪ وشغلت بهذا الرقم المرتبة السابعة عشرة من حيث عدد المسلمين في الولايات الهندية ، وتصل حصة المسلمين أكثر من ١٠٪ من جملة السكان في بعض النواحي ، وأقل نسبة للمسلمين بهذه الولاية في نواحي سالم "Salem" ، وبيريار "Peruyar" .

#### ١١ - ولاية مدهية براديش:

١٠٪ في نواح راتلام "Ratlam" ، ويوجايين "Uijain" ، وإندوري "Ratlam" وناحية شرق نيمار "Nimar" ، وأكثر عدد من المسلمين في ناحية بهوبال ، وبلغت نسبة المسلمين سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) حوالي ٩٦ر٤٪ .

## ١٢ - ولاية راجستان:

ثانية الولايات الهندسة مساحة ، توجد شمال غربي الهند ، وبلغ عدد المسلمين في إحصاء سنة ١٤٠١هـ (١٩٨١م) حوالي ٢٥٤٩ مليوني نسمة ، وفي تعداد سنة المداهد (١٩٩١م) حوالي ٥٣٥ ملايين نسمة ، وتنزيد نسبة المسلمين على ١٠٪ من سكان الولاية في نواح بيكانير "Bikaner" وسيكار "Sikar" ، وجودهبور "jodhpur" ، ونجايور "Nagaur" وبارمير "Barmer" ، وأعلى نسبة للمسلمين في جايسالمير "Jaisalmer" حيث تصل نسبتهم إلى ١٢٣١٪ بين سكان هذه الناحية، وأكبر عدد من المسلمين في الولاية يوجد في ناحية جايبور "Jaipur" ، وغم أن حيث وصل عددهم في سنة ١٠٤١هـ (١٩٨١م) قرابة ربع مليون نسمة ، رغم أن نسبتهم بين سكان الناحية حوالي ٧٪ ، وهي بهذه النسبة تحتل المرتبة الثالثة عشرة بين الولايات والأقاليم في تعداد سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) .

. . . . . .

# التعليم الإسلامي

طبقا لنظام المتعليم العام في الهند ، تبدأ الابتدائية من سن ٦ سنوات إلى ١١ سنة ، وهذه المرحلة مجانية في جميع أنحاء الهند ، ويبدأ التعليم المتوسط من سن ١١ سنة إلى ١٤ سنة ؛ وهي مرحلة مجانية في معظم الولايات الهندية . كما تبدأ المرحلة الثانوية من ١٤ سنة إلى ١٧ سنة ، وهي أيضا مجانية ، ويواجه المتعليم مشاكل عديدة ، منها زيادة الأعداد ، وتدنى المستوى وتعدد اللغات .

وتتحمل حكومات الولايات الهندية بالتعاون مع حكومة الاتحاد الهندي الجانب الأكبر من مسؤولية التعليم حتى مرحلة التعليم العالي ، كما أن الحكومة الاتحادية تدير بعض الجامعات ، مثل جامعة عليكرة الإسلامية في عليكرة ، وجامعة باناراس الهندية في فاراناسي "Varanasi" وجامعة فيزفا "Visva" بهاراتي في سانتينيكيتان "Santiniketan" ، وجامعية جواهر لال نهرو في نيودلهي ، وجامعة حيدر أباد في حيدر أباد ، وجامعة التلال الشمالية الشرقية في شيلونج. ويدير المكتب المركزي الاستشاري سياسة التعليم في الهند ، ويتشكل من أربع لجان تسوس التعليم المتوسط والتانوي والجامعي والاجتماعي والاجتماعي (Philip, 1991, vol. 21, 19) .

ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في مجال التعليم ، إلا أن نسبة الأمية في الهند وصلت إلى ٤٨٪ من مجموع السكان سنة ١٤١١هـ (١٩٩١م) (Esposito, 1995,vol. 1, 415) .

ويقوم التعليم الإسلامي في الهند على الجهود الذاتية التي تبذلها الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخيرية الإسلامية ، كما تسهم الأوقاف بنصيب وافر في ذلك.

لقد بدأ التعليم الإسلامي غداة انتشار الإسلام، وبجهود حكومات إسلامية مستقرة ، مثل الدولة الإسلامية الغزنوية والدولة الغورية في أواخر القرن السادس الهجري (الناني عشر الميلادي) ، فأنشأ الغوريون المدارس الابتدائية ، ومنها على سبيل المثال مدرسة شهاب الدين الغوري ، التي شيدها قطب الدين أيبك بجوار المسجد الجامع في دلهي في مستهل القرن السابع الهجري (التالث عشر الميلادي). وعلى غرارها أنشئت المدارس الإسلامية في مناطق عديدة من الهند . كذلك انتشرت المدارس الإسلامية في عهد دولة المماليك بالهند ، فأنشأ السلطان شمس الدين التمشي المدرسة الناصرية في عله دلهي سنة ١٣٥هـ (١٢٣٧م) ، وكذلك المدرسة الفيروزية في دلهي أيضا . واننشرت مدارس عديدة في مختلف أنحاء الدولة الإسلامية بالهند في هذه الفترة (Radiance, 1992, xxvii,24) .

توالت عملية إنشاء المدارس في عهد الدولة الحلجية في أوائل القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) وطيلة القرن التاسع السهجري (الخامس عشر الميلادي)، وتم إنشاء أكثر من ١٠٠٠ مدرسة إسلامية في هذه المفترة . ولقد زار الرحالة ابن بطوطة السهند في النصف الأول من القرن الثامن الهجري (الرابع عشر الميلادي) ومارس التعليم بمدارس دهلي ، وأشار إلى أن عدد المدارس بإحدى مدن الهند (هناور) ١٣ مدرسة للبنات ، ٢٣ مدرسة للبنين ، كما كتب عن المدرسة الفيروزية (اللواتي ، ١٩٨٥م ، ٢٧) . واستمرت عملية إنشاء المدارس طيلة عهود الدولة اللول الإسلامية بالهند . ولقد سبقت الإشارة إلى حالة التعليم في عهد الدولة المغولية عندما نشط العديد من علماء المسلمين في النهوض بالتعليم الإسلامي ، وبرز منهم شاه ولي الله ، فأنشأ المدرسة الرحمانية في دلهي ، التي على غرارها تم إنشاء العديد من المدارس الإسلامية ، وتابع رسالته تلاميذه ، فاهتم بالتعليم نظام الدين وغيره من علماء المسلمين .

## التعليم الإسلامي في عهد الاحتلال البريطاني:

عندما سيطر الاحتلال البريطاني أغلق العديد من المدارس الإسلامية ، بينما ساهم في افتتاح مئات المدارس التصيرية (Radiance, 1992, xxvii, 24) وعندما زحف الاحتلال البريطاني إلى حوض الجانج ، نشط البريطانيون في غلق المدارس الإسلامية ولم يبق في دلهي غر مدرستين ، المدرسة الرحمانية ومدرسة نظام الدين .

ونشطت بريطانيا في نـسر التعليم حسب النظام البريطاني وباللغة الإنحليزية ، وأضافت اللغة العربية ذرأ للرماد في العيون ، وساعد الاحتلال البريطاني على نشر وتمويل مدارس الننصير ، فأصبحت هنالك شبكة من هذه المدارس في أنحاء مختلفة ، في قاليقوط والبنجاب ، ودلهي ، وحلت العلوم الغربية محل العلوم الإسلامية ، والملغة الإنجليزية محل اللغة الفارسية والعربية ، ولهذا ساد السخط العام . ثم توالت الاحداث ، فكانت ثورة سنة ١٢٧٤هـ (١٨٥٧م) ، وفي هذه المحنة أنسئت "دار العلوم" (ديوبامد لحماية العلوم الإسلامية . ومدارس الفقه في دار النظام ، نم توالى افتتاح المدارس والجامعات بجهود ذاتية , و (Radiance, 1992 .

## مراحل التعليم الإسلامي ومؤسساته:

كانت لغات التعليم حينتذ الفارسية وأحيانا العربية (أو السنسكريتية) ، وينقسم التعليم الإسلامي بصفة عامة إلى مراحل : المرحلة الأولى (الابتدائية) ودعامتها (الكُنّاب) أو المسجد ، حيث ينلقى صبيان المسلمين دروس تحفيظ القرآن الكريم ومبادىء الإسلام، بالإضافة إلى تعليم القراءة والكتابة ودراسة العلوم الحديثة. ثم تأتى المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية . وقد بنذل المسلمون من خلال جهودهم

الذاتية الكثير لنشر التعليم المتوسط والجامعي بين أبناء المسلمين وتطويره . ففي الهند، أكثر من ٢٥٠٠ مدرسة ومعهد وجامعة إسلامية تنتشر في جميع أنحاء الولايات الهندية وهذه نماذج من المدارس العليا والجامعات الإسلامية الهندية

١ - جامعة عليكرة: توجد في مدينة عليكرة في غرب أوتربرادش جنوب دلهي. بدأ تأسيسها في سنة ١٢٩٢هـ (١٨٧٥م) على يد "السير" سيد أحمد طاف، وبدأت بكلية إسلامية عصرية، ثم تطورت إلى جامعة، وازدهرت في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، خصوصا بعد أن تحولت إلى جامعة في سنة ١٣٣٩هـ (١٩٢٠م)، وتضم حاليا ١٠ كليات، و ٢٦ قسما دراسيا، وفيها أكثر من ١٥ ألف من الطلاب والطالبات وأصبحت مؤسسة علمية عالمية عصرية، والدراسة بها باللغة الإنجليزية والأردية والعربية، وتشتمل الدراسة على: العلوم والطب والهندسة إلى جانب الدراسات الإسلامية والعربية والعربية ، وتشتمل الدراسة على : العلوم والطب والهندسة إلى جانب الدراسات الإسلامية والعربية . (Esposite, 1995, vol. 4, 74)

٢ - الجامعة المليه الإسلامية: توجد في نيودلهي ، وتأسست في سنة الاسلامية ومدرسة متوسطة ومدرسة متوسطة ومدرسة ثانوية . كما تضم كلية : العلوم الإنسانية واللغات ، العلوم الاجتماعية ، العلوم الطبية ، الهندسة التكنولوجيا ، ومعهد الدراسات الإسلامية , 1992, xxvii, 24)

٣ - الجامعة العشمانية: توجد في حيدر أباد، في ولاية اندهر برادش تأسست في سنة ١٣٢٧هـ (١٩١٨م) على يد عشمان علي خان، وأخدت اسمه فيما بعد. وتضم ٧ كليات داخل الحرم الجامعي و ١٢ كلية خارجه، وبها حوالي ٢٤٢٠ طالبا، و١٤٤ طالبة، وتمارس تعليم الفنون والعلوم، والعلوم الاجتماعية والطبية والهندسة والحقوق.

- ع- جامعة همدرد: توجد في دلهي وقد أنسئت في سنة ١٤٠٩هـ (١٩٨٩م)، وتضم كلية للصيدلة، وكلية لتاريخ الطب والأبحاث الطبية، وكلية الدراسات الإسلامية والإنسانية، وكلية العلوم ومدرسة للتمريض.
- - دار العلوم "ديوباند": أسسها مجموعة من علماء الدين الإسلامي في سنة ١٢٨٤هـ (١٨٦٧م) ، وكانت أول الأمر مدرسة ثانوية تهتم بدراسة الحديث ، وبنهاية القرن الـتاسع عشر الميلادي ، أسست مجمـوعة من المدارس . وتصدر دار العلوم مـجلتين ، هما مجـلة العلوم وتصدر بالـلغة الأردية ، والثانية دعوة الحق ونصدر باللغة العربية (Esposito, 1995, vol. 2, 191) .
- ٦ دار العلوم في لكنو: تتبع ندوة العلماء ، وتصدر العديد من الدوريات،
   مثل مجلة الرائد باللغة العربية ، والبعث الإسلامي بالعربية أيضا .
- V الكليات الإسلامية في (كيرالا): توجد مجموعة من الكليات الإسلامية في ولاية كيرالا، وهي أقرب ما تكون إلى المدارس العليا. ويصل عددها إلى حوالي ٥٥ كلية إسلامية موزعة عبر الولاية ، وتمارس التعليم في عدة اختصاصات، منها كليات لتعليم اللغة العربية مثل مدينة العلوم أنوار الإسلام (للبنات)، ودار العلوم ، وكلية الأنصار العربية ، والكلية العربية السلفية، وكلية دار النحاة العربية ، وكلية نُصرة الإسلام ، وكلية لجنة الإرشاد العربية، هذا إلى جانب الكليات المتخصصة في الدراسات الإسلامية .
- ٨ جمعية الأمين التعليمية في بانجالور: تمارس هذه الجمعية التعليم الإسلامي عن طريق عدد من المدارس العليا هذا إلى جانب تخصصات مختلفة منها كلية الأمين لفنون والعلوم في بانجالور، وكلية الأمين للصيدلة في بانجالور، ومعهد الأمين للتدريب الفني (مسائي)، وكلية غوشيا الهندسية، فضلا عن العديد

من التخصصات . وتدير الجمعية بالإضافة إلى ما سبق حوالي ٨ مؤسسات نعليمية أخرى وعدداً من المعاهد ، منها كلية متوسطة ، وأخرى جامعية للنساء ، وكلية علمبة متوسطة للرحال ، وأخرى فنية ، وكذلك ثلات مدارس أولية للأطفال ، ومدرستين تانويتين للأولاد (Muslim India, August, 1984) .

ولقد اهمتمت كليات وجامعات شمالي الهمند بالعلوم الإسلامية واللغات والتاريخ أكثر من أهتمامها بالتعليم المهني وعلى العكس ، كان اهنمام المعاهد العلمية والجامعات في جنوبي الهند منصبا على التعليم الفني والحرفي ، وظهرت كليات عديدة في القطاع الجنوبي من الهند ، ثم كلية فاروق في قاليقوط ، الني افتتحت بعد الاستقلال في كيرالا ، والكلية العثمانية في كورنول ، وكلية جمال محمد في تعربني، ثم كلة الهدابة. وفي ولاية تاميل نادو حوالي ٩ كليات إسلامية ، منها كليتان للهندسة . كما انتشرت الكلبات في جنوبي كيرالا وحبدر أباد وكارناتاكا ، وفي ولاية ماهارا شترا . كما عنيت هذه النهضة النعليمية بتعليم البنات إلي آخر المستوى الجامعي ، وخرجت هذه الكليات الأطباء والصيادلة والهندسين والمحامين والمحاسبين ورجال الأعمال ، وحصيلة هذا أصبح في الفطاع الجنوبي من الهند ، كليات هندسة ، كليتان للطب ، ٣ كليات للصيدلة ، ٤ كليات للحقوق ، كليتان للمدرسين ، ومعاهد فنية وتدريبية , (Radiance, 1992 .

وهناك مجموعة من المعاهد والكليات في غربي الهند ، حيث توجد دار العلوم الأشرفية في مدينة ناندير (بمبي) ، والجامعة الحسنية في راندير ، والجامعة العربية الإسلامية في سورت .

ورغم هذه النهضة السريعة في التعليم الإسلامي ، إلا أن هناك عقبات تعترض مسيرة هذا التعليم بالهند ، منها :

- ١ تدني دخول المسلمين في المناطق الحضرية ، حيث بنتج عنه انخفاص دخل الأسر ، مما يدفع هده الأسر إلي تستغيل الاطفال تحت سن ١٢ سنة للمعاونة ، وهذا يحرم الأطفال من التعليم في المرحلة الابتدائية .
- ٢ عدم اعتراف الدولة بالعديد من المؤسسات التعليمية الإسلامية ، وهذا يحرمها من المساعدات المالية .
- ٣ يشكل المسلمون في المناطق الحضرية نسبة أعلى من المعدل العام في الهند،
   لهذا ينبغي مراعاة ذلك في توزيع النسب في المعاهد النعليمية .
- ٤ يواجه أبناء المسلمين القادمين من الريف إلى المؤسسات التعليمية في المدن،
   العديد من الصعوبات في الحصول على السكن والإعاشة المناسبين
- ٥ عندما تتلقى المؤسسات التعليمية مساعدات حكومية ، يكون هذا مقابل
   التدخل في مناهج وبرامج التعليم الإسلامي .
- وهناك عدة اقتراحات لرفع مستوى التعليم الإسلامي في الهند ، لعل من أهمها . (The American The Loyical Lib. Ass.,, 1993, vol. xiv, no. 1) ما يلي
- ١ الترويج لزيادة النعليم الإجباري بين أبناء المسلمين ، وذلك بزيادة شبكة المدارس الابتدائية .
- ٢ العمل على نخفيض نسبة التسرب بين أبناء المسلمين في المرحلة الأولى ،
   وذلك في المناطق المتدنية الدخول أو مناطق الفقر .
- ٣ التوسع في التعليم المهني، وذلك بتعليم نسبة من أبناء المسلمين بعض
   الحرف، مثل صناعة السجاد، وأعمال ورش إصلاح السيارات، وغيرها
   من الحرف.

- ٤ إتاحة المفرص لأبناء المسلمين القادمين من الريف لمواصلة تعليمهم ،
   وذلك بتقديم المساعدات في السكن والإعاشة .
- ٥ تحقيق العدالة بمراعاة حصة أبناء المسلمين في التعليم المهني الحكومي ،
   وإنشاء كليات للتعليم المهني في المناطق الإسلامية .
- ٦ العمل على نشر التعليم المهني في شمالي الهند أسوة بنشاط هذا النوع من
   التعليم في جنوبي الهند .
  - ٧ التوسع في تعليم اللغة العربية .
- ٨ تعميم الدراسات الإسلامية في مختلف المجالات والمراحل الدراسية،
   وذلك بنشر الكتب والمطبوعات عن التاريخ الإسلامي والعلوم الإسلامية
   والمواد الشرعية.
  - ٩ إنشاء دراسات لبنات المسلمين حول التربية الإسلامية والعلوم المنزلية .
- · ١ إنشاء معاهد للبحث في مجالات التعليم الإسلامي بتعليم اللغات والآداب والثقافة.
- ۱۱ تعديل مناهج التعليم الإسلامي ، وذلك بعقد المؤتمرات حول تنظيم وارتقاء هذا التعليم.

. . . . . .

# المؤسسات والهيئات الإسلامية

يوجد بالهند العديد من المؤسسات والهيئات الإسلامية، وبلغ عددها أكثر من د ٠٠٠ هيئة ومؤسسة إسلامية، وتسبب هذا في إثارة العديد من المشكلات، مما أدى إلى تفتيت وحدة المسلمين ، وأضعف من كيانهم، مما حرم المسلمين من مظلة تحميهم وتحافظ على هويتهم الإسلامية ومن أمثلة الهيئات والجميعات والمؤسسات الإسلامية ما يلى:

# إلى الشرعية لعموم مسلمي الهند (A. I. M. P. L. B):

بدأ تشكيلها باجتماع عقد بمدينة ديوباند في سنة ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م) برئاسة قاري محمد طيابي ، ثم عقدت اجتماعات في مناطق عديدة بالهند ، منها اجتماع حيدر أباد في سنة ١٣٩٥هـ (١٩٧٣م) واجتماع راتشي في سنة ١٣٩٥هـ (١٩٧٧م) ، ثم توالت الاجتماعات ، وانجالور في سنة ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) ، ثم توالت الاجتماعات ، وكان أول رئيس لها قاري محمد طيابي ، وبعد وفاته ، رأسها مفتي عتيق الرحمن، ثم الشيخ سيد أبو الحسن الندوي . ومهمة هذه اللجنة، حماية الأحوال الشرعية لمسلمي الهند ، وتقوية الجهود للدفاع عنها ، ومنع التدخل المباشر وغير المباشر فيها. ومقر اللجنة في باتنا في ولاية بيهار (Radiance, 1992, xx vii, 24)

▼ مجلس المشاورات الإسلامي لعموم الهند (A. I. M. M. M.).

تشكل في سنة ١٣٨٤هـ (١٩٦٤م) ليجمع بين مختلف مدارس الفكر الإسلامي والجمعيات والهيئات الإسلامية ، ولتقوية وتوحيد الأمة الإسلامية بالهند وحل مشاكلها والنضال لمواجهة الموقف العام للمسلمين بها ، ويضم المجلس أكثر من ١٢ هيئة وجمعية ، منها جماعة الهند الإسلامية ، ورابطة اتحاد مسلمي الهند، وجماعة علماء الهند الملى ، ومجلس عموم مسلمي الهند، وغيرها من الجماعات والهيئات علماء الهند الملى ، ومجلس عموم مسلمي الهند، وغيرها من الجماعات والهيئات علماء الهند الملى ، ومجلس عموم مسلمي الهند، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملى ، ومجلس عموم مسلمي الهند، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملى ، ومجلس عموم مسلمي الهند، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملى ، ومجلس عموم مسلمي الهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملك ، ومجلس عموم مسلمي الهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملك ، ومجلس عموم مسلمي الهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملك ، ومجلس عموم مسلمي السهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الهند الملك ، ومجلس عموم مسلمي السهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الملك ، ومجلس عموم مسلمي الملك ، ومجلس عموم مسلمي السهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الملك ، ومجلس عموم مسلمي السهند ، وغيرها من الجماعات والهيئات الملك ، ومجلس عموم مسلمي السهند ، ومبلس عموم مسلمي السهند ، ومبلس عموم مسلمي الملك ، ومبلس عموم الملك ، ومبلس عموم مسلمي الملك ، ومبلس ع

الإسلامية . ومقر المجلس في دلهي (Muslim India, November, 1984) .

٣ - الجماعة الإسلامية بالهند (J. I. H) وركة إسلامية معروفة، وتعتبر من أقوى وأوسع الهيئات الإسلامية بالهند. تشكلت سنة ١٣٦٨هـ (١٩٤٨م) في مدينة الله أباد، حيث شكلها من تبقى من أعصاء الجماعة الإسلامية التي تكونت في سنة ١٣٦٠هـ (١٩٤١م) وحلت بعد استقلال الهند، وتكوين الباكستان. تعاقب على رئاستها العديد من علماء الهند، منهم الشيخ سيد أبو الأعلى المودودي والشيخ أبو الليث الندوي والشيخ محمد سيراج الحسن. وتتبنى الجماعة عدة مبادىء، منها اتخاذ القرآن الكريم والسنة قاعدة لنشاطها الإسلامي، والدعوة إلى الإسلام، والقيام بالخدمات الاجتماعية، ولهذا أنشات ١٦٧ مركزا المحمع الزكاة ، ٨٨ مركزاً صحياً، ٣ مزارع، ١٧ مركزاً للنصاعات الخفيفة، ١ (Radiance, 1992, xxvil, 24), (Esposito, 1995, . vol. 2, 326)

2 - جمعية علماء الهند (J. U. H.): شكلها مفتي كيفاية الله في سنة ١٣٣٨هـ (١٩١٩م) في دلهي ، وتبنت عدم التعاون مع سلطات الاستعمار البريطاني ، وقبض البريطاني وقبض البريطاني وقبض البريطاني وتعلى العديد من علمائها في سنة ١٣٣٩هـ (١٩٢٦م)، وتعافب على رئاستها الكثير من علماء المسلمين بالهند ، وقاومت حركة الاسنيلاء على المسجد البابري ، ورفعت الأمر إلى القضاء الهندي ، وقدمت العديد من الوثائق حول قضية هذا المسجد ، وتعمل على نشر الدعوة الإسلامية ، واسترجاع أولئك الذين ضلوا الطريق من مسلمي راجستان ، وإفتتحت حوالي ، ٩ كتّابا في ولاية راجستان وحدها . وتتبنى الجماعة عدة مبادىء ، منها تأمين المساجد للمسلمين في مناطق عديدة ، والنضال من أجل حقوق المسلمين في التعليم ، وتحصيل الثقافة ، وحقوق المواطنة ، كذلك إصلاح التعليم ، وإنشاء المعاهد الإسلامية . والعمل على نشر

العلوم المعربية والإسلامية , Esposito, 1995, العلوم المعربية والإسلامية , vol. 2 , 192) . vol. 2 , 192)

و - رابطة اتحاد مسلمى الهند (I. U. M. L.): تكويت في سنة ١٣٦٨ مراه (١٩٨٤م) على إتر اجتماع عقد في مدينة مدراس، وتنت الايديولوجية الإسلامية ووحدة الأمة الإسلامية في الهند، والحفاط على الثقافة الدينية، والمطالبة بحقوق التعليم والحفوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لأبناء الأمة الإسلامية بالهند، والأقليات الآخرى. قد تعاقب على رئاستها العديد من علماء الهند. وفي البداية، ركَّزت الرابطة نساطها في الولايات الهندية الجنوبية، ثم مارست بشاطها في ١٦ ولابة في شمالي الهند، منها آسام وغربي البنعال وبيهار واتربرادس وراحستان ومهارانسترا واندهرا برادش، وكذلك في دلهي وبونديشيري ولاكشادويب (Radiance, 1992, xxvil, 24), (Esposito, 1995, vol. 2, 193)

7 - مجلس عموم الهند "التعمير الملى" نشكل في سنة ١٩٥٠م (م٠٥٠م) في حبدر أباد برئاسة سيد خليل الرحمن حسيني ، كمنظمة تعمل على غرس العقيدة الإسلامية في نفوس الشباب . ولدلك فهو كهيئة شبابية ، فام بمساعدة الطلاب الفقراء على إكمال تعليمهم ، ومقاومة الشيوعية والمبادىء الهدامة في ولاية اندهرا برادش ، وركز المجلس على توفير الإمكانات لتعليم أبناء المسلمين بنبن وبنات . ولتحقبق ذلك ، أنشأ المدارس في المساجد والأماكن الأخرى . كذلك اهتم المجلس بتنمبة الأحوال الاقتصادية للمسلمين (Radiance, 1992, xxvii)

٧ - منظمة الطلاب المسلمين الهنود (S. I. O.). أكبر المنظمات الطلابية الإسلامية بالهند ، تكونّت في الإسلامية بالهند ، تكونّت في سنة ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م) ، ولها نشاط متنوع في مجال النعليم ، وتضم أكثر من ٣٠ ألف طالب .

٨ – الحركة الطلابية الإسلامية بالهند (S. I. M.): تكونت في سنة ١٣٩٧هـ (١٩٧٧م) في مدينة عليكرة ، وضمت عدة منظمات طلابية وشبابية أخرى وتنبعث مبادئها من القرآن الكريم والسنة ، وتعمل على تعميق المفاهيم الإسلامية الدينية من خلال المعلومات المتعمقة عن الإسلام والاهتمام بالعقيدة في تدريس الإسلام والعبادات ، وبناء الشخصية الإسلامية ، وتقوية روح الجهاد .

• • • • •

# المساجد والآثار الإسلامية

واكبت حركة بناء المساجد انتشار الدعوة الإسلامية وصاحبت الفتوح الإسلامية لهذا نشطت حركة إقامة بيوت الله مع انتسار الإسلام على سواحل غربي الهند ووصول الدعوة الإسلامية إلى داخل شبه القارة الهندية - الساكستانية . كما صاحبت حركة إقامة المساجد الفتوح الإسلامية في حوض السند ، وتوغلت معها نحو حوض الجانج في الشرق وهضبة الدكن في الجنوب ، ولما استقر الإسلام في ربوع شبه القارة الهندية - الباكستانية اتسعت عملية بناء المساجد ، وتفنن سلاطين الهند في بناء وزخرفة المساجد . ولا تزال المساجد العريقة بالهند تشهد بروعة المخصارة الإسلامية . وبالهند آلاف المساجد المنتشرة عبر الولايات والأقاليم ، واتخذت كمدارس لتعليم أبناء المسلمين تعاليم الإسلام وشريعته ، وبث العلوم واتخذت كمدارس لتعليم أبناء الأمة الإسلامية . الجدول رقم (٣) .

ولقد أثرت الحضارة الإسلامية الهند بالكثير من الآثار المعمارية الرائعة . فإلى جانب المساجد التاريخية ، توجد آثار ذائعة الصيت عمثلة في القلاع والمقصور . وأبرز الآثار الإسلامية تاج محل الذي بناه السلطان شاه جيهان ، وموضعه خارج مدنية أجرا على شاطىء نهر جُمنا ، تلكم التحفة الفنية الرائعة التي لا نظير لها ، والتي تنطق برقي الفن ويعد أحد عجائب الدنيا السبع . ومن أبرز القلاع الإسلامية بالهند، القلعة الحمراء ومدينة الفتح بسكري والتي بناها السلطان أكبر لتكون عاصمة جديدة ، وشيد بها دواوين الحكومة وقصراً للسلطان (آرامكو ، ١٩٨٨م) ، ومن أشهر المساجد الإسلامية الأثرية مسجد ينسب إلى عهد السلطان علاء الدين الخلجي في رامسورام "Rameswaram" في جزيرة بمبان "Pamban" ، كذلك مسجد السلطان قطب الدين أيبك في دلهي .

ولقد اهتم سلاطين دولة المغول المسلمة بالهند بالعمارة بصفة عامة، وعمارة المساجد بصفة خاصة، فضلا عن إنشاء القصور والقلاع. ومن أبرز أعمالهم، المسجد الجامع في نيودلهي، ومسجد اللؤلؤة بالقلعة الحمراء، وتاج محل. ويعتبر

المسجد الجامع في نيودلهي أفخم مسجد بناه سلطان بالهند. وهناك العديد من المساجد الأثرية، منها زينة المساجد وقد قامت ببنائه ابنة السلطان أورانكزيب (الساداتي، ١٩٧٠م، ١٦٧)

وقد درج الهندوس والسيخ على مهاجمة المساجد بالهند، منذ انهيار دولة المغول الإسلامية، ورسوخ أقدام الاحتلال البريطاني بالهند. فقد زاد هذا الاحتلال مس توسعة شقة الخلافات بين المسلمين والهدوس، واتضح هذا من الخطاب الذي ألقاه (ب.ن.باندي) محافظ ولاية أوريسا أمام البرلمان المركزي الهندى في شهر يوليو (ب.ن.باندي) محافظ ولاية أوريسا أمام البرلمان المركزي الهندى في شهر يوليو تحريض الهندوس والمسلمين ضد بعضهم البعض. ويضح هذا أيضا من خطاب تحريض الهندوس والمسلمين ضد بعضهم البعض. ويضح هذا أيضا من خطاب وجهه سكرتير الحكومة (وود) إلى اللورد "ايلكن " في مارس سنة ١٨٢٢م، قال فيه: "إننا حافظنا على سيطرتنا على الهند بإضرام نار العداوه ببن المسلمين والهندوس، فينبغي استمرار هذه السياسه، وبذل الجهود لكي لا تنحقق بينهم الوحدة ". وجاء في خطاب مماثل وجهه جورج فرانسيسي هملئن إلى اللورد كرزن في مارس ١٨٨٦م " إن علينا أن نقسم الهند إلى فسمين تختلف أفكارهما، لذا ينبغي أن نقوم بتدريس الكتب الني توسع هوة الخلاف بين أهل هذه البلاد ". (العالم ينبغي أن نقوم بتدريس الكتب الني توسع هوة الخلاف بين أهل هذه البلاد ". (العالم ينبغي أن نقوم بتدريس الكتب الني توسع هوة الخلاف بين أهل هذه البلاد ". (العالم ينبغي أن نقوم بتدريس الكتب الني توسع هوة الخلاف بين أهل هذه البلاد ". (العالم ينبغي أن نقوم بتدريس الكتب الني توسع هوة الخلاف بين أهل هذه البلاد ". (العالم

هكذا زادت هوة الخلاف بين الهندوس والمسلمين، وأخذت أحداث العنف والعدوان الهندوسي مأخذاً خطيراً، ونحت روح تدمير ممتلكات المسلمين ومساجدهم. وأبرز ما يثير عواطف المسلمين، الاعتداء على المساجد، والحرمات، وظهرت هذه التحديات في أعقاب تقسيم شبه القارة الهندية. ففي غربي الهند، هاجم الهندوس المساجد وأحرقوا القرى بمساجدها وسكانها، واغتصبوا الكثير من المساجد واحتلوا مساجد كثيرة في الولايات الهندية، خصوصا في ولايني البنجاب وهاريانا (العالم الإسلامي، ربيع الأول، ١٤١٥هـ).

جدول رقم (٣) عدد المساحد وتوزيعها حسب الولايات والأقاليم الهندية ٤٠٤ هـ (١٩٨٤م)

| ملحوطات                                         | عدد المساجد | الولاية/ الإقليم | ۴ |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------|---|
| جميعها أثرية فيما عدا ٣ مساجد مستخدمة للصلاة    | 1.          | أندهرا برادس     | ١ |
| في تلال رامجماتي وهو مستخدم للصلاة              | ١           | أسام             | ۲ |
| مستخدمة للصلاة                                  | ٣           | بيهار            | ٣ |
| جميعها أثرية فيما عدا ٦ مساجد فقط مستخدمة       | 79          | مدينة نيودلهي    | ٤ |
| للصلاة، ومن بينها مسجد السلطان شرشاه والمسجد    |             |                  |   |
| الجامع الذي يعتبر من أفخم مساجد الهند، وقد بناه |             |                  |   |
| السلطان شاه جيهان بني سنة ١٠٥٠هـ (١٦٤٠م)،       |             |                  |   |
| ومعظم هذه المساحد في المناطق الأثرية الإسلامية  |             |                  |   |
| بنيودلهي                                        |             |                  |   |
| يستخدمان للصلاة منهما المسجد القديم.            | Y           | جوا ودمان وديو   | ٥ |
| منها ٣٢ مسجداً مستخدماً للصلاة، ومن بينها ١٩    | ٤٤          | كجرات            | 7 |
| مسجداً في مدينة احمد أباد وحدها، ومنها مسحد     |             |                  |   |
| احمد شاه والمسجد الجامع ومسجد مالك علام         |             |                  |   |
| ومسجد قطب شاه                                   |             |                  |   |
| جميعها أثرية غير مستخدمة للصلاة، منها مسجد      | ٥           | هاريانا          | ٧ |
| السلطان همايون                                  |             |                  |   |
| في قلعة كابحرا بمدينة كانجرا                    | ١           | هیماتشال برادش   | ٨ |
| منها/ ٣ مساجد مستخدمة للصلاة، كمسجد حمدان       | ٤           | جامو وكشير       | ٩ |
| شاه في سرينجار                                  |             |                  |   |

| ملحوظات                                                       | عدد المساجد | الولاية/ الإقليم | 6  |
|---------------------------------------------------------------|-------------|------------------|----|
| منها ٢١ مسجدا مستخدما للصلاة، وفي مدينة                       | 44          | کاراناتاکا       | 1. |
| بيجابور وحدها ٢٨ مسجداً من جملة مساجد هذه                     |             |                  |    |
| الولاية.                                                      |             |                  |    |
| منها ٥ مساجد مستخدمة للصلاة، ومن جملة                         | 71          | مدهية برادش      | 11 |
| مساجدها ٩ مساجد في مدينة ماندو.                               |             |                  |    |
| من بينها ١٠ مساجد مستخدمة للصلاة، منها ٣                      | 11          | ماهاراشترا       | 17 |
| مساجد في مدينة احمد ناجار، بينما يقع مسجد                     |             | ļ                |    |
| السلطان محمد تغلق في خان بور.                                 |             |                  |    |
| يستخدمان للصلاة                                               | ۲           | بنجاب            | ۱۳ |
| يستخدمان للصلاة، منهما مسجد الجمعة                            | Y           | راجاستان         | ١٤ |
| منها ٤ مساجد مستخدمة للصلاة، ومنها مسجد داخل                  | ٧           | تاميل نادو       | 10 |
| قلعة التلال                                                   |             |                  |    |
| منها ٥٩ مسجدا مستخدما للصلاة، وتضم الولاية                    | ٧٠          | أوتر برادش       | ١٦ |
| أكبر عدد من المساجد التاريخية بالهند، وفي مدينة               |             |                  | į  |
| أجرا وحدها ١٤ مسجداً، وفي مدينة لوكنو ١٤                      |             |                  |    |
| مسجداً، وفي جاونبور ٧ مساجد، وفي مدينة فتح بور                |             |                  |    |
| <ul> <li>مساجد ومن مساجد هذه الولاية مسجد جهانجير،</li> </ul> |             |                  |    |
| ومسجد الشيخ برهان، ومسجد السلطان همايون                       |             | l                |    |
| لايستخدم منها للصلاة إلا مسجدان، ومن مساجد                    | 10          | غربي البنغال     | 17 |
| الولايةمسجد مرشد خان، وهناك ٧ مساجد في مدينة                  |             |                  |    |
| جاور.                                                         |             |                  |    |

#### المصدر:

- Muslim India, December, 1984

وقد بلغت قمة هذه الأحداث المؤلمة في تدمير التراث الإسلامي بهدم المسجد البابري، الذي بناه السلطان بابر في "أيوديا" في سنة ٩٣٥هـ (١٥٢٨م) ، وظل

المسجد يؤدي وظيفته دون أدنى تغيير ، حتى جاء الاحتلال البريطاني ، وواصل سياسته في إتارة الحلافات بين المسلمين والهندوس وحاول المؤرخون البريطانيون إثارة موضوع المسجد البابري ، لإثارة الخلافات بين الطرفين ، فجاء في تقرير (إسكندر كنتهم (عن ايوديا في كتابه عن الهند سنة ١٢٩٥هـ (١٨٧٨م) فقال: (مدينة أيوديا بادت بأكملها بعد عام ٨٣٠هـ (١٤٢٦م) ، أي قبل ظهور دولة المغول الإسلامية بالهند ، والتي أسسها السلطان بابر بأكثر من قرن ) ، ثم أضاف إسكندر، (ثم عمرت ظنامنه ، وبني بها حوالي ٣٦٠ معبداً لم يبق منها غير ٦٠ معبداً ، وكان نصف المدينة خربا قبل سنة ١٢٨٨هـ (١٨٧١م) . ثم اتهم اسكندر، كعادة البربطانيين ، المسلمين بهدم المعابد الهندوسة فقال : (بنيت المعابد الجديدة مكان المعابد الفديمة التي هدمها المسلمون ، ثم أضاف : ومعبد مولدراما يقوم وسط المدينة ) . هذا ماجاء في تقرير اسكندر ، فلم يذكر أنْ معبد راما بني عليه المسجد البابري فكان المسجد موجوداً والمعبد موجوداً ، ولكن الهندوس استندوا إلى هذا الدليل الباطل . ولكي تكتمل جلقة البريطانيين في استشارة الخلافات ، أصدرت الحكومة البريطانية قاموسا جغرافيا لمدينة فيز أباد سنة ١٢٩٤هـ (١٨٧٧م) ضمن أموراً عديدة تثير الخلافات . وفي سنة ١٢٩٩هـ (١٨٨١م) ، أعد (و. و . هنتر) فاموسا جغرافيا للهند جاء فيه . (أن المساجد التي بناها بابر وأورنكزيب كانت قرب معابد الهندوس) (العالم الإسلامي ، ١١ شعبان ، ١١١هـ) .

هذه أبرز الأدلة المتاريخبة التي اعتمد عليها الهندوس في موضوع المسجد البابري، وفي صخب الأحداث أعد أربعة من كبار المؤرخين في الهند تقريراً، أكدوا فيه أن المسجد البابري بني في موضعه، وأن هذا الموضع لا صلة له بموضع معبد راما "اله الهندوس" في أيوديا، ووقع التقرير كل من البروفيسور ر.س. شارمابهان من جامعة كوركشيد، وأطهر على أستاذ التاريخ، والبروفيسور د.ن.

جها من جامعة دلهي : (العالم الإسلامي ، ١٣ ربيع الثاني ، ١٤١٢هـ)

بدأت الأحداث الخاصة بالمسجد البابري تتجه إلى العنف ، ففي سنة ١٤٠٤هـ (مرد ١٩٨٤م) ، تكون المجلس الهندي العالمي بزعامة (أشوكا سنجل) وتعاون مع حزب (بهارا جانباتا باديشاد. B. J. P.) ضد الوجود الإسلامي بالهند ، وأثيرت مشكلة المسجد البابري ، فتبنى المجلس الهندي العبالمي سياسة هدم المسجد البابري ، وبناء معبد "مولد راما" . وقد أتار هذا الاتجاه أحداث العنف التي راح ضحيتها آلاف المسلمين . وبالمقابل ، تكونت لجنة إسلامية لمقاومة هذا التحدي ، وأخذت في عرض المسألة على المحكمة الهندية العليا . وقد أثارت هذه الأحداث مشاعر المغضب في العالم الإسلامي ، فطالب المجلس الأعلى للمساجد في مكة المكرمة في دورته رقم (١٧) بتشكيل لجنة باسم المسجد البابري . وتصاعد عنف الهندوس، وتم هدم المسجد البابري في ٢/١٢/١٩ م . وقد وعدت حكومة الهند بإعادة بناء المسجد ثم تراجعت عن هذا . وما زال موضوع المسجد معروضا على الصعيدين الهندي والإسلامي (Esposito, 1995, vol. 2, 192) .

• • • • •

## التحديات والمطالب

تتمثل النحديات صد المسلمبن بالهند في التمييز العنصرى الذى يمارسه الهيدوس والسيخ، وهذا ميراث باشىء عن الأوضاع الطائفية والعنف المخطط له مسبقا، فهو أشد أنواع الاضطهاد صراوة، ووسيلته هدم المساحد وقتل المسلمين وإحراق بيونهم، وممتلكاتهم ونهب متاجرهم لإضعاف اقتصادياتهم، وغايته إرغامهم على الهجرة، أو الكف عن المطالبة بحقوقهم وإصعاف شخصيتهم وكيانهم الإسلامي. وهذا التحدى موروث عن الاحتلال البريطاني، وينستر تحت أردية مختلفة وهي.

#### ١ – التحديات البريطانية:

بدأت النحديات أنناء الاحتلال البريطاني للهند ، حيث أسهم البريطانيون في إشعال نيرانها بانحيازهم إلى جانب الهندوس والسيخ ضد المسلمين ، وقام كيان الاحتلال البريطاني على أنقاض الحكم الإسلامي بالهند ، وأراق الكنير من الدماء، ومعركة بلاسي في البنغال سنة ١١٧٠هـ (١٨٥٧م) أكبر دليل على دلك (النمر، ١٩٩١م ، ٣٤٨) وقررت معركة "بكسر" سنة ١١٧٧هـ (٢١٩م) في بيهار مصير دولة المغول الإسلامية بالهند (الساداتي ، ١٩٧٠م ، ٢١٩)

وبلغت التحديات ذروتها في سنة ١٢٨٤هـ (١٨٥٧م) بقيام ثورة المسلمين في الهند ضد الاحتلال البربطاني . وعلى أثر فشل النورة ، أعلن اللورد ألنبرو حاكم الهند العام " أن العنصر الإسلامي في الهند هو عدو بريطانيا الأصيل ، وأن السياسة البريطانية في الهند يجب أن تهدف إلى نقريب العناصر الهندوسية إليها لتستعين بها في القضاء على هذا الخطر الذي يتهدد وجود بريطانيا في هذه البلاد" (الساداني ، ١٩٧٠م ، ج٢ ، ٢٣٨) . وبنبت سياسة الاحتلال البريطاني على هذا الأساس ، فأقصوا المسلمبن عن وظائفهم في الدولة ، واجنهدوا في تقويض كل

أوضاع المسلمين الاقتصادية والثقافية ، وأحلوا الهندوس محلهم في الوظائف ، وأصدروا قوانين الملكية الزراعية ، التي أباحت للأوروبيين حق احتلال الأراضي ، واستولوا على أوقاف المساجد والضياع ، فانتقلت أغلب الأراضي التي كان يملكها المسلمون إلى أيدي الأوروبيين وجباة الضرائب من الهندوس ، وتحول ملاك الأراضي من المسلمين إلى أجراء . ولم يكتف البريطانيون بهذا ، بل طفقوا يزيفون تاريخ الحكم الإسلامي بالهند ، ثم انطلقوا يدعون الهندوس إلى إحياء تاريخهم القديم لإثارة الحقد على المسلمين ، وأغلقوا المدارس الإسلامية والمحاكم الشرعية . وهكذا حقق البريطانيون البقاء في حكم الهند مدة طويلة ، ووجهوا ضربة اقتصادية لشل اقتصاديات المسلمين ، وهكذا بدأت التحديات منذ أن بسطت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها على الهند .

كان هدف البريطانيين القضاء على التعليم الإسلامي الديني ، وذلك منذ أن فرضت شركة الهند الشرقية البريطانية نفوذها على الهند ، ذلك بتنشيط عمل الإرساليات، فقد استقدمت شركة الهند الشرقية البريطانية المنصرين ، واعتمدت عليهم في العمل لصالح الاستعمار بالهند ، وقدَّموا إليهم شتى التسهيلات ، ومنها دفع المرتبات لأعضاء هذه الإرساليات من أموال الهند . ونشط المنصرون في مسخ الأديان بالهند ، ففتحوا مدارس الإرساليات للبنين والبنات، التي كانت الوظائف المحدودة التي تركها البريطانيون للهنود لا تعتمد الا بشهادات تمنحها هذه المدارس ، وشهد بهذا اللورد ماكولي الذي وضع أنظمة التعليم الجديد بالهند في رسالة لوالده، كما شهد بهذا مونيه وليامز العالم البريطاني ، حيث قال عن الهنود : "انهم بدأوا يهملون لغاتهم ، ويزدرون آدابهم وفلسفتهم ودينهم من غير أن يكسبوا شيئا من صفات الأوروبيين (النمر ، ١٩٩١م ، ١٠٤) . ونجح البريطانيون في إضعاف الحماس الديني عند المسلمين، وقربوا الهندوس من سلطانهم ، وبثوا فيهم

روح العداء للمسلمين لتفرقة الشعب الهندي ، وغرس بذور الشقاق بين المسلمين والهندوس . وظلت هذه التفرقة سائدة أيام الاحتلال ، حيث توالت أحداث الشغب التي زكاها البريطانيون، وأخذت شكل صراع دام بين المسلمين والهندوس ، وبين المسلمين والسيخ وأصبح المسلمون قاسما مشتركاً بين الطرفين .

#### ٢ - التحديات الهندوسية:

استولى الهندوس في أعقاب الاستقلال مباشرة على الكثير من الزوايا والمساجد التي خلت من المسلمين بسبب هجرتهم الإجبارية ، حيت هاجر حوالي ١٠ ملايين مسلم إلى الباكستان ، وقتل حوالي مليون ، وحولت المساجد إلى معابد ومتاجر ومساكن هندوسية (Esposito, 1995, vol. 2, 194) وكانت ذروة هذه التحديات ، هدم المسجد البابري . وتستغل الأحزاب الهندوسية هذه النعرة ، وتركيها وسائل الإعلام الهندوسية ، واستغلت بعض قوانين الأحوال الشخصية ، ومحاول تشويه الشريعة الإسلامية ، واستغلت بعض قوانين لأحوال الشخصية للمسلمين لهذه الغاية . وكون الهندوس منظمات هندوكية متطرفة لتصفية وجود المسلمين بالهند، ومنها منظمة (شينوسينا) التي قادت حملة هدم المسجد البابري . والمشكلة الأكثر خطورة ، تتمثل في التعليم الوثني في المدارس الحكومية ، والمفروض إجباريا على التلاميذ (العالم الإسلامي ، ١ جمادى الآخرة ،

ويستند تحدي الهندوس للمسلمين على عدة عوامل ، منها ( العالم الإسلامي، ١٢ شعبان ، ١٤١٧هـ) :

أ - بذور الشقاق التي غرسها الاحتلال البريطاني ، عندما قرَّب المهندوس واستبعد المسلمين .

ب - نبذ ومحاربة المسلمين الهنود لنظام الشرك السائد في الهند .

- جـ الإقبال على اعتناق الإسلام من جانب الطبقات الخاضعة للهندوس.
- د شعور الهندوس بالإحباط نتيجة تأثير الحضارة الإسلامية التي تحمل المبادىء السامية للعدل والمساواة والتوحيد .
  - هـ فشل محاولات تغيير أوضاع المسلمين لتبني العادات والتقاليد الهندوسية.

ولكي تحقق الجمعيات الهندوسية الجديدة أهدافها التي فشلت في تحقيقها ، تبنت سياسة جديدة أبرزها: اختيار الطبقة الفاشية من بينهم للسيطرة على المجتمع الهندي ، وتثبيت نظام الطبقات ، وسيطرة طبقة البراهما ، وانتهاك مبدأ المساواة ، وتركير مقاليد الأمور في يد الطبقة العليا من الهندوس ، وفرض الفكر الهندوسي بالقوة ، وإثارة الرعب بين المسلمين وغيرهم .

#### ٣ - التحديات الاقتصادية:

نتيجة لأحداث التدمير والشغب التي يشنها الهندوس والسيخ وغيرهم من الأحزاب والجماعات المتطرفة تدهورت أحوال المسلمين الاقتصادية ، بسبب حرق وتدمير ممتلكاتهم . فحوالي ٧٠٪ من المسلمين يعيشون في مسوى معيشي يصل إلى ما دون مستوى الفقر ، وتشارك في هذا التدني عوامل أخرى، منها ارنفاع نسبة الأمية بين المسلمين خصوصا بين المسلمات ، وندرة التعليم المهني، وضعف الإنتاج، والظروف الصحية السيئة ، وانتشار البطالة . كما تشارك في هذه ، النفرقة العنصرية السائدة في المناصب الحكومية ، فيميز الهندوس في الاخنيار الوظيفي ، أو الدراسات العليا ، ولا تزيد حصة المسلمين عن ١٪ بينما نسبنهم بين سكان الهند حوالي ١٤٪ . ويواجه المسلمون صعوبات وعراقبل شتي تضعها الحكومة في الحصول على تراخيص وتصاريح للصناعة أو التجارية (العالم الإسلامي ، ١٧ الحصول على تراخيص وتصاريح للصناعة أو التجارية (العالم الإسلامي ، ١٧ محرم ، ١٤١٧هـ) .

وهناك بعض الحلول لرفع مستوى دخول الأسر المسلمة بالهند ، ندكر منها ، التعاون بين المسلمين لزيادة الإنتاج والتوسع في الأعمال التجارية ومساهمة آثرياء المسلمين في هذا المجال ، وننظيم الإنتاج ، ومشاركة الهيئات والمؤسسات الإسلامية في هذه التنمية الاقتصادية ، فالإنتاج هو أفضل وسائل محاربة الفقر ، والجهاد ضده يقنضي النعاون على الصعيدين المحلي والعام ، والتضامن لتقديم الحلول الماسبة ، ولخروج المسلمين من دائرة الفقر . فمثلا ، يمكن تشحيع الأفراد على العمل بالتجارة المنتقلة وذلك بامتلاك دراجات يعرضون عليها تجارتهم والتجوال بها في الأحياء ، كما يمكن حث الأفراد على الإدخار مهما كان ضئيلا ، واستثماره . كذلك يجب على المؤسسات المالية الإسلامية ، مثل البنوك ، والسركات الإسلامية ، كذلك يجب على المؤسسات المالية الإسلامية ، مثل البنوك ، والسركات الإسلامية ، مثل البنوك ، والسركات الإسلامية ، هثل البنوك ، والسركات الإسلامية ، هثل المنول ، والتحارية (Radiance)

## ٤ - الاعتداء على قانون الأحوال الشرعية للمسلمين:

إن قوانين الأحوال الشرعية للمسلمين ، والمستمدة من الشريعة الإسلامية ، هي الضمان الوحيد للاحتفاظ بالشخصية الإسلامية في الهند . ففي السنوات الأخيرة ، شنت الصحافة ووسائل الإعلام الهندية والمنظمات الهندوسية المتطرفة حملات شرسة ضد قوانين الأحوال الشرعية الإسلامية ، وطالبت بإلغائها ، وشهد المجلس الأعلى للبرلمان الهندي مناقشات حادة حول هذا الموضوع ، واقترح بعض أعضاء المجلس أن يصدر قانون مدني موحّد يُفْرض على جميع سكان الهند ، وشاركت المحكمة العليا بالهند في هذه الحملة . واستنكر الزعماء المسلمون هذا الاقتراح ، لأنه اعتداء على حقوق المسلمين ومقدساتهم التي يكفلها الدستور الهندي ، وطالب الشيخ أبو الحسن الندوي الحكومة بالكف عن مناقشة مشروع هذا القانون ، لأنه سوف يؤدي إلى الاضطرابات وسفك الدماء البشرية ، فالمطلوب الإخاء والتوادد بين

المواطنين وليس قانونا يؤدي إلى الفتن. وطالب الحكومة أن تتخلى عن كل ما يمس حقوق المسلمين، وطالبت جمعية العلماء لعموم ولاية كيرالا الحكومة الهندية، بالكف عن وضع يدها على الأحوال الشرعية للمسلمين (العالم الإسلامي، رمضان، ١٤١٧هـ).

لقد طبق السلاطين المسلمون أثناء حكمهم للهند الشريعة الإسلامية طيلة حكم دام حوالي ثمانية قرون ، ولم يفرضوا على غير المسلمين شريعتهم . ولكن ألغت سلطات الاحتلال البريطاني أثناء حكم الهند العمل بقوانين الشريعة الإسلامية ، ماعدا قوانين الأحوال الشرعية للمسلمين ، فظل العمل بالشريعة الإسلامية ساري المفعول في قضايا المسلمين ، وأعتُمد قانون الأحوال الشرعية للمسلمين رسميا في سنة ١٣٥٠هـ (١٩٣٧م)، سنن قانون الطلاق حسب الشريعة الإسلامية ، وفي سنة ١٣٥٠هـ (١٩٥٩م) سنت حكومة الهند قانون الأوقاف الإسلامية (العالم الإسلامي ، رمضان ، ١٤١٧م) .

ويمكن إجمال أبرز التحديات التي تواجمه مسلمي الهند والمتطلبات اللازمة لمواجتها فيما يلي:

## أولا: التحديات:

- ١ ارتفاع نسبة الأمية بين المسلمين الهنود خصوصا بين النساء المسلمات .
  - ٢ الخلاف المتفشى بين الهيئات والمنظمات الإسلامية بالهند .
    - ٣ تعدد مناهج التعليم الإسلامي ، وتعدد لغات التعليم .
- ٤ تدهور الوضع الاقتصادي المعيشى عند الأغلبية الساحقة من المسلمين .
  - ٥ التعصب العنصري الهندوسي المدمر لكيان المسلمين بالهند .

- ٦ الأفكار الهدامة المتفشية بين الطبقات الفقيرة .
- ٧ ضعف تمويل العمل الإسلامي نتيجة تدنى دخول المسلمين بالهند .
- ٨ ضعف الوزن السياسي للمسلمين بالهند ، وتشتنهم بين الأحزاب الهندية
  - ٩ اتساع الفحوات بين الأقلية والأغلبية ، وبينها وبين السلطة التنفيذية .
- ١٠ محاولة إلغاء قوانين الأحوال الشرعية للمسلمين المبنية على الشريعة الإسلامية .

#### ثانيا: المتطلبات:

- ١ تنمية سبل الاتصال ببن الأغلبية والأقلية في المجتمع الهندي ، وإقناع القيادات العليا في الهند لتنفيذ مواد الدسنور الهندي الخاصة بالمسلمين ، وإزالة الشكوك عند الطرفين وإحلال الثقة المتبادلة .
- ٢ تنقية المواد الدراسية من كتب الـتاريخ المضللة والني تشوه تاريخ الإسلام
   بالهند .
- ٣ إصلاح وسائل الإعلام لترتفع إلى مستوى الأحداث ، وجمود إعلام إسلامي يتابع الفضايا الإسلامية بمختلف اللغات .
  - ٤ تربية الشباب المسلم نربية إسلامية وتنمية الوعي بقضايا المسلمين .
- مشيل المسلمين في الجهاز الإداري في الولايات الهندية والحكومة
   المركزية، بما يتفق مع نسبتهم بين سكان الهند .
  - ٦ إيجاد منصة سياسية ناطقة باسم المسلمين الهنود .
- ٧ القضاء على المحاولات التي تنال من الشخصية الإسلامية ، خصوصا
   تلك التي تحاول إلغاء قوانين الأحوال الشرعية للمسلمين .

- ٨ تنشيط دور المنظمات النسائية الإسلامية في محاربة الأمية .
  - ٩ إيحاد قنوات اتصال بين المثقفين المسلمين بالهند .
    - ١٠ التوعية الدينية .
- ١١ تنسيط الداعيات المسلمات لتنمية الوعى الديني عند المرأة المسلمة بالهند .
- 17 تشكيل هيئات شبابية إسلامية لمقاومة تغلغل نفوذ المنظمات غير الإسلامية بين الطلاب المسلمين .
- ۱۳ محاولة تقديم حلول للمشكلات الاقتصادية التي تتفشي بين المسلمين الهنود .
- ١٤ تنمية جسور الاتصال بالعالم الإسلامي ، وتبني قضايا المسلمين الهنود
   في المحافل الدولية .

. . . . .

# الأقلية السلمة في الصين الشعبية

# مدخل إلى جغرافية الصين

# الملامح العامة:

تقع شرقي آسيا ، وتحدها منغوليا الشعبية من الشمال ، وروسيا الاتحادية وكوريا الشمالية من الشمال الشرقي ، ونطل بسواحلها الشرقية على البحر الأصفر وبحر الصين الشرقي ، وتشرف سواحلها الجنوبية الشرقية على بحر الصين الجنوبي، وتشترك حدودها في الجنوب مع كل من فيتنام ولاوس ومينامار (بورما) والهند وبوتان ونيبال ، كما تشترك حدودها الغربية مع كل من الباكستان وأفغانستان وروسيا الاتحادية.

وتبلغ مساحة الصين الشعبية حوالي (٢٫٦ ملايين كيلو متر مربع) ، وتعتبر أكبر أقطار قارة آسيا مساحة ، وأكثر دول العالم سكانا ، حيث قدر سكانها في سنة اقطار قارة آسيا مساحة ، وأكثر دول العالم سكانا ، حيث قدر سكانها في سنة ١٤١٦هـ (١٩٩٥م) بـحـوالي ١٤١٦هـ (١٩٩٠م) كانوا ٠٠٠ ر١٣٣٠ مليون نسمة . (752 وفي تعـداد سنة ١٤١٠هـ (١٩٩٠م) كانوا ٠٠٠ ر١٣٣٠ مليون نسمة . وتضم أرضها ٣٠ وحـده إدارية ، تشمل ٢٢ مقاطعة ، ٥ أقاليم ذاتية الحكم ، ٣ بلديان والعاصمة بكين "بجين" ٧ ملايين نسمة ، وأكبر مدنها شنغهاي ٨ر٧ (Philip, 1991, vol. 16, 36) (Europa(B), 1992, vol.1,7)

• • • • • •

#### التضاريس

تضم أرض الصين للاثة أقاليم تضاريسية رئيسة ، حيت تشمل

1 - الإقليم الجنوبي الغربي و يتكون من هضبة التبت ومتوسط الارتفاع (٢٠٠٥ متراً) ، ويشمل الإقليم بعض المرتفعات في المشرق والجنوب، والقسم الأوسط من هضبة التبت الذي يزيد ارتفاعه على (٠٠٠٥ متر) ، ويسمى هذا القطاع سقف العالم، حيث توجد قمم جبلية تصل بين (٧٠٠ - ١٠٠٠ متر). وبصفة عامة ، يضم الإقليم هضبة الـتبت وحوض تسيدام والأراضي المرتفعة في يونان وقويتشو (Philip, 1991, vol. 3, 221&vol. 16, 45) .

٧ - الإقليم الشمالي الغربي: يمتد من حدود أفغانستان غرباً عبر الصين إلى حدودها مع منغوليا الشعبية في الشمال الشرقي، ويجمع مظاهر تضاريسية مختلفة، ومن أبرز معالمه جبال تيان شان (٠٠٠٥ - ٤٥٠٠٠)، التي تفصل بين حوض تاريم (٠٠٠ر٥٥ كيلو متر مربع)، وصحراء تكلا - ماكان في الجنوب، وهي واحدة من أكثر صحاري العالم قحولة، وحوض رونجاريا في الشمال الذي، يقع بين جبال تيان شان في الجنوب وجبال التاي في الشمال. وفي شمال الإقليم، تقع هضبة منغوليا، وفي جنوبها صحراء جوبي.

٣ - الإقليم الشرقي: يشمل معظم الأراضي المنخفضة، وبعض المرتفعات المتناشرة خلالها، وقلما يزيد الارتفاع عن (٤٥٠ مشراً)، كما يجمع الأراضي السهلية في الشمال الشرقي، وسهول شمالي الصين والتي تضم مساحة تقدر بحوالي ٠٠٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع . وفي جنوبي الإقليم يقع حوض شزوان، وتقدر مساحته بحوالي (٠٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع)، ويشغل أعالي نهري يانجتسي ويندمج فيه من ناحية الشمال سهل يانجتسي الأوسط، وكذلك الأدني (دلتا كانتون). وهكذا يضم الإقليم ١٠ أقسام فرعية هي: سهل منسوربا، حبال

شانج باي ، سهل الصين الشمالي ، معظم هضبة اللويس ، تلال شاندوبج جبال تسينلنج ، حوص تسزوان ، الحبال الجنوبية الشرقية سهول يانحتسي الوسطي والدنيا ، وجبال نان . والقسم السمالي من الصيين يوجد صمن حزام الزلازل ، لذلك ينعرض لهزات أرضية عنيفة أحيانا . (Philip, 1991, vol. 16, 46)

وتضم الصين أنهاراً عديدة (شكل رقم ٧) ما بين أنهار كبرى وأخرى صغرى، يقدر عددها بالآلاف وتبلغ طوال أنهار الصين حوالي ٢٢٦٦،٠٠ كم ، ويبلغ تصريفها أكثر من ٢٠٠٠٠٠٠ مليوني متر مكعب ، ولهذا تتصدر الصين دول العالم في توليد الطاقة الكهرباتية (٦٣٠ مليون كيلو واط /ساعة) . وتنصرف أنهار الصين خارجيا إلى المحيط الهادي أو المحيط القطبي الشمال (ارتش) أو إلى المحيط الهندي . وكبرى أنهار الصين تتجه من الغرب إلى الشرق إلى المحيط الهادي، أو من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقى إلى المحيط الهندي . وأهم أنهار الصين نهر يانجتسى أوشانج شانج (٢٣٠٠ كم) ، ثالث أنهار العاليم ، يليه نهر هوانج هو أو "النهر الأصفر" (٢١٩٧ كم) ، نم نهر سيكيانج (٢١٩٧ كم) وهذه تصب في المحيط الهادي . وهناك مجموعة من الأنهار الكبرى في الصين تتجه نحو الجنوب إلى المحيط الهندي حيث مصابها بينما منابعها في الصين ، مثل ميكونج وسلوين وبراهــمابترا وهنــاك أنــهار داخلية التصــريف ، من أبــرزها نهــر تاريـــم (٢١٣٧ كم) في إقاليم شنجبانج، ويتعرض النطاق الشرقي في الصين لحدوث فيضانات مدمره أحيانا ، خصوصا في حوض النهر الأصفر . (أبو (Philip , 1991, vol. 3n221) (Chung, 1981, 90 (٤٨٢ ، ١٩٧٩ ، العينين ، ١٩٧٩ -94)

وثمة قناة صناعية طويلة تربط ببن خمسة من أنهار الصين الكبرى . وتبدأ هذه القناة الني بلغ طولها ١٧٩٠كم من بكين سُمالا إلى كيانجسو "Кıangsu" على بحر الصين الشرقي .

# المناخ

كان لموقع المصين في شرقي قارة آسيا وعلى شواطىء المحيط المهادي أن تأثر مناخها بالكتل الهوائية التي تنشأ فوقهما . ففي فصل الشتاء ، يتأثر مناخ الصين بالكتل الباردة القادمة من سيبيريا والتي تتميز بشدة البرودة والجفاف . أما في فصل الصيف، فيتأثر مناخ القسم الشرقي من الصين بالكتل المدارية البحرية القادمة من المحيط الهادي والتي تؤدى إلى سقوط الأمطار وتلطيف الحرارة .

كما تتنوع الظروف المناخية في الصين بسبب اتساع رقعتها المترامية الأطراف ، وتنوع التضاريس ، وبصفة عامة تخضع أرض الصين الأصلية (الصين الداخلية) للمناخ الموسمي ، أما الأراضي التي يطلق عليها الصين (الخارجية) فتعتبر قارية المناخ بوجه عام ، وتسقط الأمطار الغزيرة على الساحل الشرقي ، وتفل نحو الداخل باتجاه الغرب. وفي فصل الشتاء ، تتدنى درجات الحرارة ، وتهب الرياح الموسمية الشتوية الغربية. وفي فصل الصيف ، ترتفع درجات الحرارة في الجنوب الشرقي ، وتنخفض في الداخل على المرتفعات ، وتكون الأحواض الصحراوية في الغرب أشد حرارة ، كما تحدث الفوارق في فصل الصيف . وأغزر مناطق الصين أمطاراً ، المنطقة المرتفعة الجنوبية المشرقية ، حيث يصل المعدل السنوي إلى ( ٠٠٠٠ ملم ) ، وتقل نحو الغرب. ففي الوسط ، يتراوح المعدل السنوي ٧٥٠ و ٠٠٠ ملم (أبو ملم ، وفي شمال غربي الصين، يتراوح المعدل بين ٢٥٠ و ٥٠٠ ملم (أبو العينين، ٢٥٠ و ٥٠٠ ملم (أبو

ووفقًا لتنوع التضاريس وظروف الموقع الجغرافي والأحوال المناخية ، يمكن تقسيم الصين إلى ثلاثة أقاليم مناخية رئيسة (أبو العينين، ١٩٧٩م ، ٤٨٦ – ٤٨١)، (Philip, vol. 3, 221)

١ - إقليم مناخ شمالي الصين : يشمل القسم الشمالي من البلاد ، وحوض نهر هوانج هو . وهذا الإقليم بارد في فصل الشتاء ، فمتوسط حرارة يناير أقل من

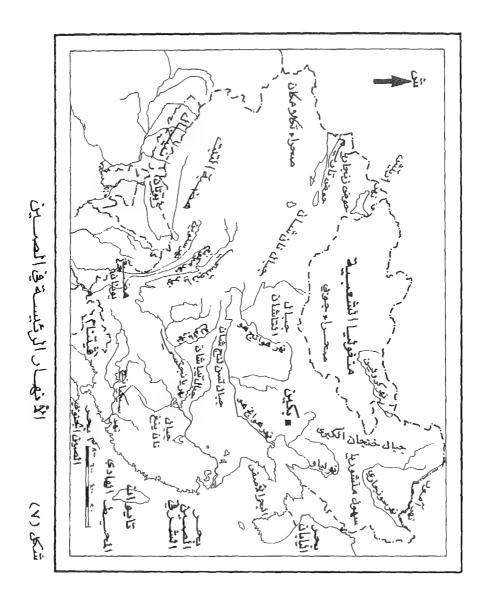

الصفر المتوي ، كما يتعرض لهبوب رياح شديدة البرودة . وفي فصل الصيف، ترتفع الحرارة . فمتوسط شهر يوليو في بكين (٢٥ درجة متوية) . وتسقط أمطاره في فصل الصيف .

٧ - إقليم مناخ وسط الصين: يشمل الحوص الأدني والأوسط لنهر يانجتسي. وهذا بارد في الشتاء ولو أن درجة الحرارة تكون فوق درجة التجمد، وترتفع حرارته في فصل الصيف، ليصل المعدل إلى (٢٦٦٧ درجة مئوية). ويتراوح متوسط كميات الأمطار بين ٧٥٠، ١٠٠٠ ملم، تسقط معظمها في الصيف، وتكون أغزر على السواحل وتسببها الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية، وتختلف معدلات الأمطار باختلاف أجزاء الإقليم

٣ - إقليم مناخ جنوبي الصين : يضم القسم الجنوبي والجنوبي الشرقي إلى الجنوب من سلاسل جبال ووي شان و نان لينج ، وجنوب شرقي هـضبة يونان . ومناخه شبيـه بالمناخ الموسمي المداري الرطب ، إلا أن الشتاء بارد نسبيا . وتسقط الأمطار في معظم شهور السنة وتزداد في الصيف ، وتسببها الرياح الموسمية الجنوبية الشرقية ، ومتوسط الأمطار بين ١٥٠٠ - ٢٠٠٠ ملم .

## الغطاء النباتي:

تقتصر مناطق الغابات حالياً على السفوح الجبلية لمرتفعات نان شان ونان لينج (صنوبر وشربين) ، وتسين لينج والسلاسل الجبلية الوسطى ، التي تمتد عبر أقاليم شزوان وهونان وهوبي. وتتنوع المغابات حسب تنوع الأقالبم المناخية ونطاقات التربة. كما تنتشر أنواع متعددة من الحشائش في معظم أنحاء البصين . ويُغطى النبات الطبيعي أقل من عُشر مساحة الصين ، التي استطاعت بإعادة التشجير أن تزيد المساحة إلى حوالي سبع مساحة البلاد ، وتنمو غابات المانجروف قرب سواحل بحر الصين الجنوبي. (أبو العينين ، ١٩٧٩م ، ١٩٧٠م) (٢٩٥١م . ١٩٩٥م . ١٩٥٥) . (٩٠٥م . ١٩٧٥م . ١٩٥٥م . ١٩٥٩م . ١٩٩٩م . ١٩٩٩م

#### سكان الصن :

في سنة ١١٦٩هـ (١٩٩٥م) ، قدرت هيئة الأمم المتحدة عدد سكان الصين بحوالي ١١٦٩ مليون نسمة ، وفي سنة ١٤١٥هـ (١٩٩٥م) ، قُدر هذا المعدد بحوالي ١١٦٩ مليون نسمة . ويتكون السكان من عدد كبير من الأعراق ، بحوالي "Han" ، الذين يشكلون ٩٣٪ من مجموع السكان ، أما النسبة الباقية أكبرها الهان "Han" ، الذين يشكلون ٩٣٪ من مجموع السكان ، أما النسبة الباقية فهي تنتمي إلى ٥٥ مجموعة عرقية ، أبرزها الزهوانج "Zhuang" والمانشو "Yi" والمياو "Miao" والويغور "Uygur" ، واليي "Yi" والمياو "Thbetan" والميغول "Chuang" والتبتيون "Thbetan" والمسارة أعسرة أعسرة أعسراق ، ممشلة في المهوي "Hui" والمويغور والمقازاك الإسلام عسشرة أعسراق ، ممشلة في المهوي "Hui" والمويغور والمقازاك "Kyrgyz" وأسالار "Tatar" والمدونغشيانج "Dongxiang" والمونان والتتار "Tatar" والمونان والتتار "Salar" (Europa (A), 1993,200) & (Famighetti,1996, 272) (Esposito, 1995, vol. 2, 276)

أوسع اللغات الصينبة انشتاراً الماندرين "Mandarin" وهي اللغة الرسمية . ولقد استخدم الصينبون الورق في كتابتها فبل الميلاد بحوالي ١٠٠ سنة ، وإلى جانبها مجموعات لغوية ، منها اللغات الصينبة – التتية "Sino-Tibtan" والهندية – الأوروبية "Indo-Eurpean" والهندية – الأوروبية "Altıc" والهندية ، يتحددت الآسبوبة "Austro-Asiatıc" . وإلى حانب اللغة الرسمية ، يتحددت المسلمون من قومبات الويغور والقاولك والقرنميز والأوزبك والتتار اللغة المسلمون من قومبات الدونعيشبانج والسالار والبونان اللغة المنغولية النغولية المسلمون من قيم بعض المناطق . ويتحدث التاجية اللغة الهندية الفارسية "Indo-Persian" ، ويصق الهدوي أو الخدوي مسلمون صيبون ،

وهذا تضليل لأنهم مواطنون صينيون بحكم القانون والمواطنة ، ويتحدثون لهجات محلية إلى جانب اللغة الرسمية . والهوي أقرب إلى الهان من أي قوميسة مسلمة أخرى، ويتحدث أغلبهم لغة الماندريين. وهذا الأمر ينطبق على التبتيين والمغوليين والتاي. والديانات المنتشرة في الصين هي: الكونفوشيوسيه والطوطمية والإسلام والنصرانية (Fizgerled) & (Fizgerled) & (George, 1948, 19)

• • • • •

# النشاط الاقتصادي والموارد الطبيعية

تتمثل آهم الأنشطة الاقتصادية في الزراعة والتعدين والصناعة وتعتبر الرراعة من أبرز هذه الأنشطة في الصين ، حيث يعمل بها عدد كبير من الصينين ، فعدد العاملين في الحرف الزراعية والغابية والصيد ، قدروا في سنة ١٤١١هـ (١٩٩٠م) بحوالي ١٨٤١٧ مليون نسمة . وأهم الغلات الزراعية الأرز ، وقدر إنتاجه في سنة ١٤١١هـ (١٩٩٠م) بحوالي ١٨٩٨ مليون طن ، والقصح ١٨٩٢ مليون طن، واللذرة ٨ر٩٦ مليون طن ، وفول الصويا ١١ مليون طن ، والبطاطس ٣٣ مليون طن ، والبنجر السكر (خام) ١٤٥٥ مليون طن ، وبنور القطن ٩ ملايين طن ، والبنجر السكر (خام) ١٩٥١ مليون من ، والقطن ٩ ملايين طن ، والقطن ١٠٥ ملايين طن ، والشاي (المعلب) ١٠٤ مليون رأس ، من الأبقار والجاموس ١١١ مليون رأس من الأغنام ، ١٠٧٢ مليون رأس من الماعز . وبلغ إنتاج الصين من الأسماك ١٩٥٢ مليون طن . وبلغت جملة إنتاج الصين متر مكعب (Europa(A), 1993, 202) .

وبلغ احتياطي سنة ١٤١٤هـ (١٩٩٤م) من خام الحديد ٥,٣٪ من الاحتياطي العالمي، وحوالي ٢٪ من خام النحاس والرصاص والزنك، وتوجد كميات كبيرة من رواسب الأنتمون والكروم والكوبلت والتنجستين، وقدر الاحتياطي من خام البترول بحوالي ٢,٦ ملياري طن، وهذا يشكل ٣٪ من الاحتياطي العالمي. وبلغ احتياطي الفحم ١١٪ من الاحتياطي العالمي ويضاف إلى هذا، الزئبق والذهب والفوسفات والكبريت والقصدير والمغنسيوم والبوكسيت . 1991, vol. (Philip, 1991, vol. .

وتنتشر الصناعة في معظم أنحاء الصين بعد أن تطورت تطورا كبيراً . وكانت الصناغة قبل الحرب العالمية الثانية تتركز في مدن كانتون وشنغهاي ونانكنج وهنكاو

تسينجتاو ودابرين ، ولكنها اتسعت بعد الحرب العالمية الثانية ، فانتشرت في أقاليم متعددة ، منها إقليم شمالي الصين ، ومن أبرز مراكزه الصناعية بكين وتيانجين ، ثم إقليم شمال غربي الصين ، ومن أبرز مراكزه الصناعية سيان ولانتشو ، وإقليم شرقي الصين في الحوض الأدنى لنهر بانجتسي ، وأبرز مراكزه شنغهاي ، ثم إقليم وسط الصين في الحوض الأوسط لنهر يانجتسي ، وأبرز مراكزه الصناعية وهان ، ثم إقليم جنوبي الصين ، وأهم مراكزه كانتون ، وأخيراً جنوب غربي الصين ، ويشمل إقليم شزوان وإقليم يونان الصناعيان . وتشمل الصناعة أنواعاً متعددة ، منها وزيت النخيل وتعليب الشاي والأسماك واللحوم والخضراوات والفاكهة . ومن الصناعات المهمة صناعة المسوجات القطنية والصوفية والحريرية والصناعات المعدنية الصناعات المعدنية ووسائل النقل ، والصناعات الكيماوية والبنرولية والمخصبات وصناعة الآلات الزراعية ووسائل النقل ، والصناعات الإليكترونية وغيرها (أبو العينين ، ١٩٧٩م ، ١٩١٥) .

. . . . . .

## انتشار الإسلام

لقد سلك الإسلام إلى الصين محورين ، محور بحري وآخر بري ودلك على النحو التالى :

## ١ - المحور البحري:

دخل الإسلام إلى الصين من جنوبها الشرقي متتبعا حركة التجارة المزدهرة في كاننون خانقو، التي اطلق عليها المسلمون باب المصين. وقد كتب عنها وعن أحــوال المسلمين فيها (ســليــمان) التاجر العراقــي سنة ١٣٧هــ (٨٥١م) وأبو زيد السيرافي الذي عاش في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) واتصلت البعثات التجارية الإسلامية العربية والفارسية بموانى، جنوبي الصين ، ووصل الإسلام أول الأمر إلى المقاطعات الساحلية الجنوبية في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي) وكثر عدد المسلمين في الفترة من القرن الأول الهجري إلى القرن الرابع الهجري (السابع - العاشر الميلاديين) ، وقوي مركزهم في مدينة كانتـون ، كما ظهروا في مدن تشوانتسو (الزيتون) وهــانج تشو . وفي سنة ١٤٣هـ (٧٦٠م) ، ذكرت أخبار مذبحة للنجار المسلمين في هانج تشو سمال مدينة تشوانتسو ، وقد بني مسجد كانتون الأتري في هذه الفترة. ولقد استـقر النجار المسلمون في هذه الموانيء وكونوا مجتمعات مسلمة منذ القرن الثاني الهجري (النامن الميلادي) ، وزار ابن بطوطة الرحالـة المغربي المشـهور المنطقـة في القرن الـثامن الهـجري (٧٤٣هـ/١٣٤٢م) ، ونحدث عن أحوال المسلمين في مدينة الخنساء (هانجتشو)، وذلك بعد زيارة سليمان وأبو زيد التاجران المسلمان بحوالي ٥ قرون. (السنتناوي، ١٩٣٣، ٢٦٦ – ٢٦٨)، (فهمی، ۱۹۷۳م، ۱۲۶)، (حی، د ت، ۱۷ – ۱۹).

وهكذا وجمدت جالية مسلمة من العرب والفرس في كانستون وتشوانتشو ، وهانجتشو ، ففي هذه الموانىء الواقعة جنوبي وجنوب شرقي الصين منذ القرن الأول

الهجري (السابع الميلادي) ، وجدت جاليات مسلمة ، عملت بالتجارة وبنت المساجد . ولقد أسندت السلطات الصينية رئاسة الجمارك إلى بعض التجار المسلمين (شكل  $\Lambda$ ) . (حى، د.ت،  $\Lambda$ ) ، (شكل  $\Lambda$ ) .

بخصوص قدم هذا المحور السحري ، أشارت السلجلات التاريخية الصينية "تاريخ تانج القديم" إلى حدوث اضطرابات سنة ١٤٣هـ (٧٦٠م) في مدينة هانجتشو ضد المسلمين ، وهذا الحادث يثبت الموصول المبكر للمسلمين وإستقرارهم بهذه المناطق قبل نهاية النصف الأول من القرن الهمجري الشاني (القرن الشامن الميلادي) . وقد ولي عليهم الامبراطور قاضياً مسلماً . وجاء في أحداث سنة ٢٦٥هـ (٨٧٨م) ، وقوع مـذبحة للبـحارة العرب والفـرس والتجار الأجـانب في أحداث مدينة هانجيتشو ، وهذا دليل آخر على تزايد الوجود الإسلامي في الصين في القرن الثالث الهـجري (التاسع الميلادي) . ومن المهـتمين بآثار المـلمين في موانيء جنوبي الصين ، عالم الآثار الصيني البرفسور (تشونج وي جي) ومساعده (تشونج جنج هوى) ويعملان في شعبة الآثار القديمة بقسم التاريخ بجامعة (شيامن)، ولهما اهتمام بالآثار الإسلامية حول مدينة تشوانتشو كذلك اهتما بآثار تاجر مسلم ثري من أصل عربي "ابو شوقنج" ، الذي عينته السلطات الصبنية مديراً للجمارك وعاش في مدينة تشوانتشو واشتغلت أسرته في تجارة العطور . وقد أثبتت الدراسات الأثرية التي قام بها تشوانج وجوداً إسلامياً قديماً بهذه المنطقة ، ممثلاً في الأثــار التي عثر علــيها، ومنها مــسجد يعــود إلى سنة ١٠٠هـ (١٠٠٩م) (حى ، د.ت ، ٢١) (بناء الصين ، ٨٠ - ١٩٨٣م ، ١٣٢) .

تعتبر المنطقة المحيطة بمدينة تشوانتشو منطقة تجمع فيها المسلمون من العرب والفرس من قديم ، وتكاثرت ذرية هؤلاء في القطاع الجنوبي المشرقي من العرب ويضاف لما سبق ، منطقة أخرى من ناحيسة تشنلي جنوب مدينة



المصدن: مؤنس ع حسيق ، أطاست تاريخ الايسلام ، دارا لرهراء للاعلام ، القاهرة لاعلام

تشوانتسو بحوالي ٢٠ كم ، تقع على شاطىء البحر ويقيم بها أكثر من ٢٠٠٠ مسلم من سلالة أسرة شمس الدين (سيد أجل) . وقد عثر على تناهد قبر في سنة ١٣٧٢هـ (١٩٥٢م) مكتوب عليه اسم المتوفي وهو أمير سيد أجل طغا بن سيد أجل عمر . وتاريخ الوفاة سنة ٢٠٧هـ (٢٠١٢م) . وفي ناحية بايتشي في المنطقة الساحلية المقابلة لميناء هود خارج مدينة تشوانتشو يوجد أكثر من ١٠٠٠ مسلم من سلالة العرب أو الفرس ، يعيشون في قرى تسمى قرى قوة . ولقب (قوة و ابو) من الألقاب العربية . وحول مدينة تشوانتشو يعيش أكثر من ٣٠ ألف مسلم من أصول عربية . وكانت الرحلة من الخليج العربي إلى الصين تستغرق ٦ شهور أو ١٢٠ يوماً دون توقف (بناء الصين ، ١٩٨٣م ، ١٣٢ – ١٣٥) (هويدي ،

#### ٢ - المحور السبري:

جاء هذا المحور بالإسلام إلى غربي الصين ، حيث وصلت الفتوح الإسلامية إلى الحدود الغربية للتركستان الشرقية قرب نهاية القرن الهجري الأول (السابع الميلادي) ، حينما وصل قتيبة بن مسلم الباهلي إلى كاشغر على حدود الإمبراطورية الصينية وأرسل رسلاً إلى إمبراطور الصين سنة ٩٥هـ (٧١٣م) ، ودعم طريق الحرير التجاري القديم بين الصين ووسط آسيا هذا الانتشار . وكانت منطقة التركستان الشرقية ووسط آسيا جهة احتكاك بين الصينيين والمسلمين وسادت علاقات ود وتعاون . ولقد زاد انتشار الإسلام وصول المسلمين إلى أرض الصين عبر المحور البري في القرنين الرابع والخامس الهجريين (العاشر والحادي عشر الميلاديين) ، حيث هاجرت شعوب مسلمة إلى غربي وشمال غربي الصين ، ولجأ أحد أمراء بخارى في سنة ٤٦٣هـ (١٠٧٠م) ومعه ٥٠٠٠ جندي مسلم إلى شمال الصين رتوماس ، ١٩٧٠م ، ١٩٥٤ (Brice, 1981, 15) .

زاد وصول المسلمين إلى الصين في عمهد المعول "أسرة يوان" ، فاستوطنو مناطق عديده . وعين المغول العديد من المسلمين في المناصب العليما بالدولة ، واستعانوا بالويغور الشرقيين في إدارة تسؤون الدولة . وتشير السحلات الصينية إلى أكثر من ١٠٠ اسم من المسلمين عينوا في وظاتف كبيرة . وأصيفت إلى الأعراق المسلمة السابقة من العرب والفرس، أعراق جديدة من المغول والترك ، واستطاع المسلمون من خلال مناصبهم خدمة الإسلام والمسلمين ، ومن هؤلاء السيد شمس الدين بن عمر (سيد آجل) ، الدي شغل مناصب عديدة ، منها حكم مقاطعات شيسوان وشانشي وقانسو . وعندما أصبحت يونان مقاطعة صينية، عين قبلاي خان سيد آجل حاكماً عليها في سنة ٦٧١هـ (١٢٧٢م) ، فجاء بأعداد كبيرة من المسلمين إلى هذه المقاطعة وعمَّرها وبني بها المساجد ، وبذلك أسهم في نشر الإسلام بها ، فهاجرت إلى المقاطعة أعداد كبيرة من المسلمين ومن الهان ، وأصبح سكان مدن بأكملها مسلمين ممثل تاليفو في يونان. وعيّن (قبلاي خان) ثمانية حكام مقاطعات من المسلمين في سنة ٦٧٨هـ (١٢٧٩م) ، من جملة ١٢ مقاطعة . وفي سنة ٦٧٨هـ (١٢٧٩م) ، تم خضوع الصين كاملة لحكم المغول ، ولقد أسلم أمير مغولي وأسلم معه ١٥٠ ألـف من جنوده في مقاطعة قانـشو في سنة ١٥٤هـ (١٢٩٥م) ، واستطاع احد أحفاد (سيد آحل) وهو بايان فنتشان بن نصير الدين أن يحصل من امبراطور الصين سنة ٧٣٦هـ) (١٣٣٥م) على اعترافه بأن الدين الإسلامي هو الدين الحق الخالص . وظل الإسلام يحمل هذا الاسم حتى القرن العشرين الميلادي. كما أن عهد قبلاي يعتبر أزهى عصور انتشار الإسلام والمسلمين في الصين . وفي عهد دولة المغمول ، شغل المسلمون عدة مناصب عملمية في الطب والفلك والعملوم الأخرى ، ونشطت حركمة الترجمة من العربية إلى الصينية (توماس، ١٩٧٠م، (Espoaito, 1995, vol. (٣٦١ - ٣٥٩ ، د.ت ، ١٩٥٥ ) ، (٣٣٥ - ٣٣١ . 2,276) لقد كثرت هجرة الشعوب الإسلامية الـتي ولجت أبواب الصين من الغرب والشمال الـغربي ، مثل الأوزبك والتتار . وفي عهد أسرة مينخ (٧٧ - المد ١٠٥٨ - ١٦٤٤م) ، أصبح الاسم الشائع للـمسلمين (هوي هوي) وأمر أباطرة الصين بترجمة الكتب العربية إلى اللغة الصينية ، وعينوا مسلمين في مناصب عالية ، منهم القائد (تشانج يو تشونج) ، والحاج جهان "جنهو" أكبر بحار تفتخر به الصين ، والذي قام بعدة رحلات بحرية ، زار خلالها الخليج العربي وعدن ، ومكة المكرمة وأدى فريضة الحبج في الفترة بين (١٨٨ - ١٨٨ه / ١٠٥٥ - ١٤٣٣م) وكانت لدولة مينج علاقات طيبة بجيرانهم في الغرب ، ولقد عرض أحد أمراء التيموريين وهو الشاه بهادر سنة ١٨٥هـ (١٤١٦م) الإسلام على امبراطور الصين ، وذلك من خلال رسالة مطولة أرسلها مع سفير الصين . ولـقد وصلت الصين ، وذلك من خلال رسالة مطولة أرسلها مع سفير الصين . ولـقد وصلت انتهاء حكم أباطرة دولة مينج في الصين سنة ١٥٥ه (١٦٤١م) ، قادمة من التركستان . وبعد شنج (المانشو) في الـفتـرة (١٥٥٤ - ١٦٤٤هـ / ١٦٤٤م) ، وواجـه السلـمون الكثـير من الـتحديـات ، ولهذا تـعتبـر فتـرة ثورات ضد ظلـم حكم المسلمون الكثـير من الـتحديـات ، ولهذا تـعتبـر فتـرة ثورات ضد ظلـم حكم المسلمون الكثـير من الـتحديـات ، ولهذا تـعتبـر فتـرة ثورات ضد ظلـم حكم المسلمون الكشير من الـتحديـات ، ولهذا تـعتبـر فتـرة ثورات ضد ظلـم حكم المسلمون الكشوريين أو المانشو (حي ، د.ت ، ٣٤ - ٣٠) .

هذه أبرز ملامح المحور البري الذي ساهم في انتشار الإسلام وجاء به من الغرب ، والذي ثبّت الوجود الإسلامي غربي الصين ، وشمالها الغربي . وهكذا ولج الإسلام إلى الصين عبر المحورين البحري والبري ، وزاد عدد المسلمين في الصين . وقد أوحت هذه الزيادة لبعض المغرضين تضخيم الأمور، فلقد ذكر (أنولد توماس) في كتابة الدعوة إلى الإسلام أن الكاتب الروسي فاسيليف .Vasillev. V . وعلق (P. مؤلف كتاب انتشار عقيدة الإسلام في الصين ، المطبوع في ببيترسبرج سنة (P. مؤلف كتاب انتشار عقيدة الإسلام سيصبح الدين القومي في الصين . وعلق

أنولد على ذلك " بأنه مضت مدة طويلة ولم تتحقق هده النبوءة المرعجة (في رأيه). والواقع أن أسباب عدم سرعة انتشار الدعوة الإسلامية وتوسعها في الصين قد تعود إلي الموقف النفسي الرافض لأي فكر قادم من الخارج أو أى دين غريب في الصين . وقد أدى هذا الموقف إلى عزل المسلمين وحصارهم في مناطق محدودة كما ساعد على ذلك ، جهل كثير من المسلمين الصينين بقواعد الإسلام وتقصيرهم في نشر الدعوة .

• • • • • •

## أصول المسلمين

ينقسم مسلمو الصين عرقيا إلى شعبين كبيريس ، هما الترك والصينيون أو الشعوب التركية والشعوب الصينية . والترك جيران قدماء للصينين من الناحية الغربية ، حيث اشتغلوا بالتجارة ونقل السلع الصينية من الحرير وغيره إلى غربي آسيا ، لذلك اختلطوا بالصينيين (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، جـ١٤ ، ٤٥٩ ، ٤٦٠) . وينتشر الإسلام بين عشر أعراق من ٥٥ عرقاً تعيش في الصين . وهذه الأعراق تتسمل الهيوي (الخيوي) "Hui" واليويغور "Uygur" والقازاك "Kazakh" والسدونغشيانج "Bongxiang" والقرغيز "Xyrgyz" وأسالار "Salar" والتاجيك "Tatar" والأوزبك " "Uzbek" والبونان "Bonan" والجونان "Tatar" . (تشولنج ، ١٩٨٨م ، ١) (Esposite, 1995, vol. 2, 276) .

## المسلمون الهوى أو الخوي Hui:

أحد الأعراق الصينية ذات التاريخ الطويل . ففي تاريخهم تذكر بعض الروايات الصينية ، أنه في عهد أسرة تانج الملكية في الصين (٦١٨ - ٩١٧م) كان يعيش في المنطقة الشاسعة الممتدة إلى الغرب من شينجيانج "التركستان الشرفية" وإلى غربي تسونغلينج ، في هذا القطاع ، عاش قوم أطلق عليهم "هوي هه" ، وعاشوا من قبل في سهل موباي بالصبن . ومعظم هؤلاء اعتنقوا الإسلام قبل القرن الد الثالت عشر الميلادي ، وعاد منهم عدد غير قليل إلى الصين في عهد حكم أسره "يوان المنغولية" (٢٠١١ - ١٣٦٨م) ، ولذلك أطلق عليهم الصينيون اسم الهوي هه (أي العائدون) . وقد استقر هؤلاء بعد نسريحهم من جيش المغول في مناطق عديدة ، وتكون منهم أسلاف الهوي ، . "هذه هي الرواية الصينية" . والهوي سنيون ، ويطلق عليهم هوي هوي مؤو "Hui Hui أو هوي هوي منزو "Minzu" ،

وقد يطلق علهيم أحياناً "الهوي المؤمنون". وفي العهد الجمهوري اعتبرت الحكومة "الهوي" شعباً من الخمس شعوب الكبري بالصين. (تسولينغ، ١٩٨٨م، ٩) (Weeks, 1984, 332). وفي العهد الشيوعي، قسمت الصين إدارياً إلى ١٠٧ منطقة ذاتية الحكم، ٢٢ ولاية، منطقة ذاتية الحكم، ٢٢ ولاية، وحصص من مجموعها ١٢ وحدة للهوي، و٣ بلديات و ٢٠٠ محافظة. وخصص من مجموعها ١٢ وحدة للهوي، ينتشرون في ٩٧٪ من محافظات الصين، ويمثلهم ٢٥ عصواً في المجلس الشعبي الصيني، كذلك يمثلهم العديد من الأعضاء في مجالس المقاطعات والمحافظات الهديات (King Abdul Aziz Univ., 1990, Vol. 11,no 2).

ويعتبر الهوي أكبر الأعراق المسلمة في الصين ، وينتشرون في معظم مقاطعات الصين ، وأقاليم الحكم الذاتي ، وفي وهونج كونج . فلقد سلك مسلمو يونان من الهوي طرق التجارة عبر هذه المناطق جنوب شرقي آسيا ، بل كانوا يسلكونها للحج قبل استخدام السفن التجارية . كما هاجر إليها المسلمون بعد أحداث ثورة وشالم وفي الصين ، يعيش أغلبهم في مقاطعات نينغشيا وقانسو وخنان وخبي وشاندونج وشينجيانج "التركسيتان الشرقية" وتشينغهاي ، كذلك في العديد مى مدن وأقاليم الصين .

وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهوي بلغ ٧ر٨ ملايين نسمة عام ١٤١٠هـ - ١٤١هـ وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد الهوي بلغ ٧ر٨ ملايين نسمة عام ١٤١٠هـ - ١٩٩٠م)، وربما كان هــــذا العــدد أقــل مـــن الواقع بكثير (بــناء الصــين، ١٩٨٠م) (King (٣٠ - ٢٧ ، ٣٦ ، ١٩٨٨م) (- شــولـنــغ، ١٩٨٨م) ( Abdul Aziziz Uiv., 1986, vol. 7,no. 2)

وينتشر الهوى في سهول الصين الوسطى في مقاطعة خنان على المجرى الأوسط والأدنى للنهر الأصفر ، ولهم وجود في كل مدن وقرى هذه المقاطعة ، ويمارس بعضهم التجارة . ونتيجة لانتشار الإسلام بينهم وكثرة عددهم ، أطلق

أما عن الهوي في مقاطعة نينغشيا ، فقد أنسئت هذه المقاطعة في سنة ١٣٧٨هـ (١٩٥٨م) شمال غربي الصين ، كإقليم ذاتي الحكم لقومية الهوي ، وبلغ تقدير عدد سكانها في سنة ١٤١٠هـ (١٩٩٠م) حوالي ٨ر٥ ملايين نسمة ، يشكل الهوي بينهم حوالي ٣٣٪ ، أي حوالي ٢ مليوني نسمة ، وهبي بذلك تعتبر أكثر مقاطعات الصين من حيث عدد الهوي . وكان في نينغشيا حوالي ٢٠٠٠ مسجد ، وأنشىء بها معهد إسلامي ، وعدة جمعيات إسلامية ، منها جمعية دراسة الإسلام . وحاضره نينغشيا هي مدينة ينتشوان ، ومن المؤسف أن المسلمين فيها ينقسمون إلى فرق . وفي عهد جنكيزخان ، زاد عدد المسلمين بالمنطقة ، حيث رابط فيها جيش إسلامي من مختلف القوميات ، واستوطن الجنود المنطقة ، وتأسست جمعية إسلامية بها في سنة ١٣٧٩هـ (١٩٥٩م) . وفي العاصمة ينتشوان ومعهداً ومكتبة ومتحفاً إسلامياً . وجاء في تقدير سنة ١٤٠٥هـ (١٩٨٩م) يضم مسجدا منطقة نينغشيا أكثر من ١٨٠٠ مسجد ، ٣٩٥٠ طالب يتلقون العلم في المساجد منطقة نينغشيا أكثر من ١٨٠٠ مسجد ، ٣٩٥٠ طالب يتلقون العلم في المساجد

(بناء الصين ، ۸۰ – ۱۹۸۳م ، ۳۲ ، ۷۷ ، ۷۷ ، ۹۹) ، (تشولينغ ، (Weeks, 1984, 332) ، (۳۰ ، ۲۷ ، ۲۷ ) .

ويوجد مسلمون من الهوي في مقاطعة "Hopeh" هويه في شمالي الصين ، ووصلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين من عرب وفرس وترك ، وصلوها بواسطة طريق الحرير المشهور عبر التاريخ . وفي محافظة دينغشيان مسجد يقال إنه بني في عهد اسرة تانغ الملكية وأعيد ترميمه في سنة ٤٩٧هـ (١٣٤٨م) ، ولقد كتب هذا التاريخ على نصب حجري بالمسجد . وتأسست محافظتان للحكم الذاتي للهوي في مقاطعة هويه في كل من دتشانغ ومنغستون ، ولقد أغلقت الثورة الثقافية حوالي ٠٠٠ مسجد في مقاطعة هويه ، وتعرض الأئمة إلى التنكيل ، ومنعت كل الأنشطة الدينية وأحرفت الكتب (بناء الصين، ١٩٨٣م) ، (تسولينغ،

وفي مقاطعة شينغهاي شمال غربي الصين ، يتركز مسلمون من الهوي في مدينة شينينغ عاصمة المقاطعة . وبالمدينة أكثر من ٦٠ ألف مسلم . بل في أحد الأحياء حوالي ٥٠ ألف مسلم من الهوي ، وبهذا الحي حوالي ١٠ مساجد . وتعيش معهم أعراق مسلمة أخرى من الدونغشيانغ ، والسالار والقازاك ، ولكن الأغلبية من مسلمي الهوي ، وتأسست محافظتان للحكم الذاتي للهوي بالمقاطعة في هوالونغ ومنيوان . وفي مدينة شينينغ مسجد قديم بني سنة ٢٨٧هـ (١٣٨٠م) وتبلغ مساحنه حوالي ١٢٠ ألف متر مربع . (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٣٠) ، (بناء الصبن ، ١٩٨٣م ، ١٤) .

أما مقاطعة قانسو شمال غربي الصين ، فهي تعتبر أكثر مناطق تجمعات المسلمين بالصين ، وأغلب المسلمين فيها من الهوي ، وتعيش معهم أعراق مسلمة أخرى ، وعاصمة المقاطعة مدينة لانتشو . وأبرز مدن تجمعات المسملين بالمقاطعة

مدينة لينشيا (ختشو) ، ولقد انتقل إليها النشاط الأكاديمي الإسلامي من مدينة شنأن (تشانغان) بسبب قمع السلطات أثناء حكم أسرة تشبينغ الملكية للمسلمين بمدينة تشانغان ، وأصبحت لينشيا من أكبر مناطق تجمعات المسلمين ، ويدذكر المسلمون فيها أن الإسلام وصل إليهم في عهد أسرة نانغ الملكية ، وذلك لأن طريق الحرير الذي سلكه المسلمون كان يمر بها ثم نزح إليها عدد كبير من المسلمين في عهد أسرة مينغ الملكية (٧٧٠ - ١٠٥٤هـ / ١٣١٨ - ١٣٣٣م) ، وامتزجت هذه العناصر المسلمة وتكونت منها أعراق الهوي والدونغشيانغ والسالار والبونان ، وذلك حسب الروايات الصينية . ويشكل المسلمون أكثر من ٢٠٪ من سكان لينشيا (بناء الصين، ٨٠ – ١٩٨٣م ٢٠٠٤) ، (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٢٥) .

ولقد بلغ عدد المساجد في "لينشيا" في الخمسبنات من القرن الميلادي الحالي حوالي ١٩٤٤ مسجداً ، ووصل عدد علماء الإسلام إلى ٥٥٠٠ ، وهذا ناتج من كثرة المسلمين وكثرة العلماء . وتكثر المذاهب الإسلامية في لينسيا ، نتيجة أن المنطقة كانت مركزاً عسكرياً في عهد أسرتي يوان وتشينغ ، كما أن خصوبة أراضي المنطقة جذبت السكان إليها ، كما وصلها عدد كبير من الدعاة المسلمين . وفي لينشيا اليوم حوالي ١٨٠٠ مسجد . (بناء الصين ، ١٩٨٣م ، ١٠٤ - ١٠٨) .

وفي مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين توجد أعداد كبيرة من المسلمين ، لاسيما من الهوي ، يقدر عددهم بأكثر من مليون مسلم . وفي المقاطعة أكثر من ٧٠٠ مسجد ، وينتشر المسلمون في معظم أنحاء يونان ، في ٦٣٠ كميونة و١٢٠ محافظة و ٩ بلديات ، وعاصمة المقاطعة مدينة كونمينغ ، التي يوجد بها حسب التقديرات الصينية أكثر من ٣٠ ألف مسلم . وفي ولاية تشاوتونغ حوالي مائة ألف مسلم من الهوي ، ويتمركزون في محافظتي تشاوتونغ ولوديان . وفي ولاية رتشاوتونغ ولوديان . وفي ولاية رتشاوتونغ ولوديان . وفي ولاية رتشاوتونغ محافظات "وشيان" ، دالي

وريوان . وفي يونفجيان ١٨ قرية ، سكانها من الهوي ، وفي كل قرية مسجد ، وفي ولاية هونفخه أكتر من ٤٠ ألف من أبناء الهوي ، وفي شاديان أكثر من ثمانية آلاف من الهوي وبها سبعة مساجد . وفي محافظة لوقونغ عدد من الهوي ، ويقال أن أسلافهم كانوا أحلافاً لشمس الدين (سيد آجل) . وكذلك يوجد الآلاف من أبناء الهوي في محافظتي ونشان ويويشي . (بناء الصين ، ١٩٨٣م ، ١٠٠ ، أبناء المهوي في محافظتي ونشان ويويشي . (بناء الصين ، ١٩٨٣م ، ٢٠٠ )

هذا وتنتسر الهوي في معظم آرض الصين ، بل هناك هحرات إلى خارج الصين ، جنوب شرقي آسيا وتايوان ، حيث وصلها الهوي في هجرتين ، كانت الأولى في القرن السابع عشر الميلادي وخرجت من مقاطعات سواحل الصين الجنوبية الشرقية ، وخرجت الهجرة الثانية عندما استولى الشيوعيون على الحكم ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) ، وقدر عدد المهاجرين من الهوي بعشرين ألف مسلم حسب الروايات الصينية ، واستقروا في المدن بتايوان ، والحالية المسلمة في تايوان محل تقدير السلطات والشعب ، ولقد ذكر في دائرة المعارف الإسلامية أن عدد المسلمين في يونان أكثر من مليون نسمة ، وفي موضع آخر ، ذكرت أن تيرسان قدرهم بحوالي ٤ ملايين نسمة في نهاية القرن التاسع عشر الميلادي . وهكذا تتفاوات الصبن ، ففي تعدد سنة ٢٠٤١هـ (١٩٨٢م) ، قدر عدد الهوي بحوالي ٣٧٧ الصبن وبلغ عدد المسلمين ٦٤١هـ (١٩٨٢م) ، قدر عدد الهوي بحوالي ١٤١٠ ملايين وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٠٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٩م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٧م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٧م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٧م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٧م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٧م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٥م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٥م) ، وبلغ عدد المسلمين من الهوي ٢٨ ملايين نسمة (التنتناوي ، (١٩٩٥م) .

### المسلمون الويغور "Uighur":

يعيشون في إقليم التركستان الشرقية ، ويسمي أحيانا التركستان الصينية ،

ويطلق عليه رسمياً في الصين شينجيانج . وهو إقليم شاسع يشكل حوالي سدس مساحة الصين ، فمساحته ٦ (١ مليون كيلو متر مربع . وقدر عدد الميغور في سنة ١٤١٨هـ (١٩٩٠م) بحوالي ٢ ملايين ، وفي سنة ١٤١٠هـ (١٩٩٠م) بحوالي ٢ ملايين نسمة ، وهناك عدد قليل من الويغور في أوزبكستان ، وقرغيزيا . والتقدير السابق أقل من الواقع في الصين " . وإقليم شينجيانغ ذاتي الحكم المويغور ، ومعظم الويغور يعيشون في مناطق كورله واكسو وكاشغر وخيتان على أطراف حوض التاريم . ويعيش الويغور أيضاً في المدن الكبرى والمتوسطة في شمال الإقليم ، مثل أوروموتشي ويانينغ وهامي وترفان وشانشان وتوكسون . والويغور من ذرية الإقليم ، ولقد عاشوا في شمال الصين وشمالها الغربي منذ القرن الثالث فبل دينلينغ . ولقد أسس الأتراك عملكة لهم بمروج "موباي" منتصف القرن السادس الميلادي ، وتوجهت هذه القبائل في أواسط القرن الثامن الميلادي، وأسست الميلادي ، وتوجهت هذه القبائل في أواسط القرن الثامن الميلادي ، وأعرف بها أباطرة الصين في عملكة "هوي هه" ، واعترف بها أباطرة الصين في عهد أسرة تانغ (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٣١ ، ٣١) (Weeks, 1984, 830) .

ويعتبر عهد مملكة (هوي هه) من أهم عهود تطور الويغور (١٣١ - ٢٢٥ه / ٧٤٤ - ٨٤٠)، حيث أقام الويغور في عهدها محطات تجارية على طريق الحرير، وكان يتم تبادل السلع الصينية بالخيول، وتوافد الكثير منهم إلى داخل الصين، وأقاموا في مدنها بقصد التجارة. وكذلك كان هناك تجمع للويغور على سفوح جبال تيان شان وجبال ترفان وكونلن وعلى أطراف صحراء لوب نور، ثم ضعفت مملكة هوي هه لأسباب، منها القحط الذي أصابها والغارات الخارجية، فهاجر الويغور نحو الغرب حتى وصلوا إلى منطقة التركستان الشرقية (شينجيانج) ونشروا نفوذهم على قاوتسانج وخيتان وكاشغر، وكونوا مملكة لهم عرفت بمملكة الخواقين

أو الخانات ، ودخل الإسلام إلى هذه المملكة في عهد خاراخان ، وكانت كاشغر عاصمتها وعمل الملك صدوق بقرخان على نشر الإسلام بيهم في القرن العاشر الميلادي والقرون التالية له ، بل انتقل إلى داخل الصين عبر المحور الغربي ، خصوصاً في عهد دولة المغول (يوان) (٣٣ - ٧٧٠ه / ١٢٠٦ - ١٣٦٨م) (تولينغ، ١٩٨٨م ، ٣٢ ، ٣٣) (Weeks, 1984, 832) .

ولقد تركت ثقافة الويغور بصمات واضحة على الثقافة الصينية ، استخدم الويغور اللغة التركية القديمة وأطلق عليها الصينيون لغة (هوى هه) وتطورت هذه اللغة في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) واتخذت الحروف العربية أبجدية لها ولقد وضع العالم محمود الكاشغري كتاب المعجم الكبير للغة التركية في القرن الحادي عشر الميلادي بالحروف العربية والذي يعتبر من أهم مراجع الشعوب التركية. ومن أهم الكنب التركية الويغورية التي وضعت في هذه الفترة ، كتاب (حكمة السعادة والبركة) ، الذي وضعه يـوسف هاس حاجـب ، وبعد انتـشار الإسلام بينهم، تعفيرت أشكال الفنون والثقافة عندهم لتساير تعاليم الإسلامي ، فنطور فن الزخرفة وظهر في عمارة المساجد ، مثل مسجد أيتكار والمسجد الجامع في كوتسه ، كما تجلى فن العمارة أيضـاً في منارات المساجد ، وطور الويغور نظماً دقيقة للمري والزراعة ، فأدخلوا زراعة القطن . ومن أبرز مشروعات الري ، آبار كالرجينج ، في منطقة ترفان ، وأقاموا العديد من مشروعات الري الأخرى ، وشقوا أكثـر من ١٨٠ ألف كم من قنوات الري ، وعمّروا حـوالي ١٥٠٠ بئر من آبار كـالرجينج ، وذكـرت دائرة المعارف الإسـلاميـة ، بأن أسلاف الويغـور هم : التغزغز " ، وأن الويغور صبغوا التركستان الصينية بالصبغة التركية . ولقد اعتبر العرب أن بـلاد كاشغر وما إلى شرقها من بلاد تعتبر أصفاعا تركية ، ويلقب حكامهم بـ (الفاغان) ، ولغتهم من أرومة اللغات التركية ، ولهم لسان يتخاطبون

به فيما بينهم ، وتنتمي لغتهم النركية إلى المجموعة التركية (الألتية) (الشنتناوي ، ٩٣٣ م ، جـ٥ ، ٨) .

يوجد في إقليم شينجبانج خمس مدن كبرى رئيسة ، منها أورومتشى العاصمة وتكتب أحيانا ولومتشى "Wulumuchk" ، وتعتبر من أهم المراكز الزراعية بحوص زونجايا ، كما أنها مركز مهم لـتطوير الصناعة ، ومدينة كاراماي "Karamai" أو "Kolaamai" في حوض الجنوبية لحوض زونجاريا ، وهي الأخرى مركز زراعي متميز. ومدينة (إينينج كولاجا Kulaja) قرب الحدود الصينية الروسية ، وهي مركز الصناعات الغذائية ، ثم (كاشغر) أكبر مدن حوض التاريم ، وهي مركز عريق في الصناعة التقليدية علاوة على كونها مدينة تاريخية عريقة . وفي إقليم شينجيانج حوالي ٤٠ عرقاً ، ولكن أغلبها للويغور . ومن القوميات المسلمة الأخرى الهوي، والقازاك ، والأوزبك ، والتاجيك ، والنتار ، هذا إلى جانب الهان أكبر شعوب الأمة الصينية ، ولقد هجّرت السلطات الصينية أعداداً كبيرة من الهان في الفترة (١٣٧٠ - ١٣٨٠هـ / ١٩٥٠ - ١٩٦٠م) إلى شينجيانج لتحد من نسبة تـفوق الويغور العددية ، فوضعت خطة على مراحل . ففي المرحلة الأولى (١٤١٢ -١٤١٥هـ / ١٩٩٢م - ١٩٩٥م) ، يتم تهجير ٢ مليونسي صيني ، وفي المرحلة الثانية يتم نقل ١٠٠ ألف جندي لتعـزيز الأمن . وفي المرحلة الثالثة عام ١٤٢٠هـ (٢٠٠٠م) يتم توطين ٥ ملايين صيني في التركستان الشرقية ، ولذلك ارتفعت نسبة الصينيين فيها من ٧ر٦٪ (١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) إلى ٣٧٪ سنة ١٤١٣هـ (١٩٩٣م) ، وبالتالي انخفض نسبة المسلمين من أكثر من ٨٠٪ إلى حوالي ٥٦٪. والويغور سنيون ، وانتشرب بينهم الصوفية خلال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر الميلادية . (Philip, 1991, vol. 16, 214). عشر

المسلمون القازاك "Kazakhs".

يشكلون ثالث الأعراق من حيث عدد المسلمين في الصين ، ويآتي ترتيبهم بعد الهوي ، والويغور ويعيش القازاك في القطاع الشمالي من التركستان التسرقية "شينجيانج" على نهري إيلي ، وايرتيش بين جبال تيان شان وارتاي ، وجبال تار باخاراي والآي . وقدرت السلطات الصينية عددهم في سنة ١٤١٠هـ (١٩٩٠م) بحوالي ١ر١ مليون نسمة ، ويتركز وجودهم في ولاية إيلي ذاتية الحكم للقازاك ، خصوصاً في مناطق إيلي وتاتشين وأرتاي ، وتوحد منهم جماعات في محافظات باركوك ، ومولاي ، وأورومتني . كما توجد بعض الجماعات في مقاطعتي تشنغهاي، وقانسو . ويتحدث القازاك لغة تنتمي إلى أرومة اللغات التركية ، وكانوا يكتبونها بحروف عربية حتى سنة ١٣٥٠هـ (١٩٩٠م) ويعود أصلهم إلى قبائل : يكتبونها بحروف عربية حتى سنة ١٣٥٠هـ (١٩٩٠م) ويعود أصلهم إلى قبائل : في الفتر ويوأتشيه . وسايزونج ، وكانوا يعيشون حياة البداوة في عهد أسرة تشين في المفترة بن المغرب الخزوات خارجية ، فهاجروا إلى الجزء الغربي من شينجيانج ، وكانت علاقتهم وثيقة بالبلاط الصيني في عهد أسرة هان ، بل كانت علاقة مصاهرة بين ملك قبائل ووسون

والامبراطور ليوتسيه (١٥٦ ق.م - ٨٦م). وقد هاجرت بعض عشائر (ووسون) إلى الغرب حتى وصلت إلى نهر سيرداريا ، وامتدت بوادي القازاك إلى الغرب من بحيره يلخاش. ولقد استفاد القازاك من المحطات التجارية على طريق الخرير وذلك بالمقايضة بمنتجات مراعيهم (تشولينغ،١٩٨٨م،٥٧ - ٥٦،١٩٨٨م) (Weeks,،(٥٧ - ٥٦، ١٩٨٨م).

لقد كان القازاك رعاة خيول ، وساعدوا جنكيزخان في اكنساح وسط آسيا في القرن السابع الهجري (الشالث عشر المسلادي) ، لذلك انتشروا في وسط آسيا .

فأغلبية المقازاك في جمهورية قازاخستان الشعبية في وسط آسيا (حوالي ٨ ملايين نسمة)، وهناك أكثر من مليون منتشرون في جمهوريات وسط آسيا (السوفيتية سابقاً)، وفي الصين أكثر من مليون نسمة ، وما يزيد على ٧٠ ألف نسمة في جمهورية منغوليا الشعبية ، وحوالي ١٢٠ ألف نسمة في أفغانستان . وفي نهاية القرن العاشر الهجري (الخامس عشر الميلادي) وأوائل القرن الحادي عشر الهجري (السادس عشر الميلادي) كون القازاكيون اتحاداً أطلق عليه اتحاد الخانات ، بزعامة قاسم خان ، وامتد نفوذهم بين بحر قزوين شرقا وبحيرة بلخاش غربا ، ومن نهر سرداريا جنوباً إلى سيبيريا شمالاً ، ثم تفكك هذا الاتحاد في القرن الثالث عشر المهجري (التاسع عشر الميلادي) ، واستولت عليه روسيا القيصرية ، ولقد زاد انتشار الإسلام بينهم في القرن التاسع الهجري (السادس عشر الميلادي) . وفي الصين أصبح للقازاك ولاية إيلي ذاتية الحكم ، وتضم إيلي وتاتشين وارتاي في إقليم شنجيانج . وفي نينغشيا ، أصبح لهم محافظة مولاي ذانية الحكم . والرعي حرفة أساسية عندهم ، ولقد تحول الكثير منهم إلى الزراعة (تسولينغ ، ١٩٨٨م ، ٥٠) .

يعيشون في شمال وسط الصين مع أعراق مسلمة أخرى (البونان والسالار) ، ومعظمهم في محافظة دونغشيانج ذاتية الحكم في ولاية قانسو "Gonsu" والبي تشكلت سنة ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م) . يحدها نهر تاو "Tao" من الشرق ونهر داشيا "Daxia" والنهر الأصفر من الشمال ، كما توجد جماعة منهم في الجهة الشرقية من لينشيا "Linxia" وهيزهنج "Hezheng" في مقاطعة قاسو ، وفي مدينة لينشيا، كما ينتشرون في بعض المناطق الأخرى . ومنطقة دونغشيانج وعرة السطح . وكانوا يعرفون قبل عام ١٣٧٠هـ (١٩٥٠م) "بدونغشيانج الهوي" أو منغول الهوي هوي ، ويتحدثون واحدة من اللغات المنغولية ، وليس للغتهم حروف أبجدية ، لذا

كانوا يكتبونها بحروف عربية فيما يخستص بالأمور الدينية ، بينما يستعملون اللغة الصينية في الرسميات ، ويستخدمون الآن الحروف اللاتينية . والروايات المتداولة بنهم تشير إلى أنهم من نسل الجنود المنغول الذين عسكروا في عهد جنكيزخان في إفليم هز هو "Hezhou" (الآن محافظة دونغشيانج) . ويبدو أن هذا قريب من الصواب ، فلقد أشارت السجلات التاريخية إلى أن جنكيزخان أقام معسكرا في هذه المنطقة ، واتسع انتشار الإسلام بينهم في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) (Weeks, 1984, 336) .

ويستقر معظم الدونغشيانج في محافظة دونغشيانج (٥٠٪) ، التي يتمتعون فيها بالحكم الذاتي ، وعاصمتها سونانيا وهي مدينة جبلية ، وينتشر الباقي في ولاية لينشيا ، ومحافظات هوجينج وينغدينج وكانفلو . وقدَّرت المصادر الصينية عددهم بحوالي ثلث مليون نسمة . ويعمل البونغشيانج بالزراعة ، ومحاصيلهم الرئيسة القمح والبطاطس والشعير والذرة والبقول ، وينزاولون حرفاً أخرى ، مثل قطع الأخشاب والصيد والفحم الخشبي ، كما يشتغلون بالصناعات التقليدية . وزراعة الفاكهة والنباتات الطبية .

وفي سنة ١٣٦٠هـ (١٩٤٠م) ، فدرت مساجدهم بحوالي ٥٩٥ مسجداً ، ٩ مدارس دينية ، ولقد ظهر بينهم عدد من المصلحين الدينيين مثل نوح ماوانغ ، في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي ، ولقد حج إلى البقاع المقدسة ودرس الدين بالسعودية ، ثم عاد ليصلح من الشوائب التي دخلت عند الدونغشيانج ، ودعا إلى المتمسك بالقرآن في الأمور الدينية . ومن المصلحين الدينيين (سونغ شان)، تلميذ نوح ماوانغ . (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٩٧ ، ٩٨) .

المسلمون القرغيز "Kirghiz"

لقد ورد أكثر من اسم للقرغيز في بعض كتب التاريخ الصينية ، فقد أطلق عليهم "قهكون" و "جيانكون" في كتابي "شيجي" و "خانشو" المشهوران في تاريخ الصين . ولقد عاش أسلاف القرغيز في منطقة نهر ينسي الأعلى كما ذكرت دائرة المعارف الإسلامية وعاشوا في بلاد المغول ، وكان القرغيز من أبعد الشعوب التركية نحو الشمال الشرقي . وفي تقسيم محمود الكاشغري للشعوب التركية في معجمه ، وضع القرغيز ضمن الشعوب التركية الشمالية . وأمام الغزو الخارجي ، اضطر القرغيز إلى الهجرة في القرى الأول الميلادي نحو آسيا الوسطى وجبال تيان شان . ولفد أقيام أسلاف القرغيز مملكة لهم في عهد أسرة نانغ في مروج موباي تدعى (شياجياس) وامتد نفوذها إلى أنشي (كوست اليوم) وبايدنغ (جيموسار اليوم) في منطقة شنجيانج ، وكان القرغيز يمارسون الرعي ، ونشأت علاقة بينهم وبين الصينين في تبادل منتجاتهم (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، جه ، ١٤٤ - ٤٧) .

خصع من بقي من القرغيز في أعالي نهر ينسي لحكم المغول في القرنين السابع والثامن الهجريين (الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين) (٧هـ/١٣٨ - ٨هـ / ١٤٨)، وفي القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) اتحدت القبائل القرغيزية في كبان واحد في منطقة جبال تيان شان ، وهاجر إليهم من تبقى من أسلافهم في أعالي نهر ينسي . وأغلب شعب القرغيز حالياً في جمهورية قرغيزيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ، ويصل عددهم حوالي ٥٢٠ مليوني نسمة ، وحوالي ١٢٠ ألف نسمة في جمهوريتي تاجيك ، وقازاخستان ، وفي الصين أكثر من ١٢٠ ألف نسمة يعيشون في إقليم شنجيانج ، ويمتد وجودهم إلى جبال البامير ، ولهم في شنجيانج ولاية ذاتية الحكم هي "غيزلسو" أو "كازلسو" ، وعاصمتها أتوشي . وينتشرون في أوشي واكسو واجيشا "غيزلسو" أو "كازلسو" ، وعاصمتها أتوشي . وينتشرون في أوشي واكسو واجيشا

وناشكورقان (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٧١ ، ٧٧)

ويتحدث القرغيز لغة تركبة تنتمي إلى أورمة اللغات التركية الـشمالية الغربية، وكانت حتى سنة ١٣٥٠هـ(١٩٣٠م) تكتب بحروف عبرية مثلها مثل لعة الأوربك وأغلب لغات الشعبوب التركية، وقد وصلهم الإسلام في القبرن الرابع الهجري (العاشير الميلادي) وأواتل الفرن الخاميس الهجري (الحيادي عشير الميلادي) . (Eeeks, 1984, 405)

### السلمون السالار "Salars":

يعتبر السالار أكثر الأعراق المسلمة في الصين تحمساً للإسلام ، فقد شاركوا في كل انتفاضة للمسلمين ضد الظلم منذ القرن العاسر الهجري (السابع عشر الميلادي). وقدر عددهم في الثمانينات من القرن العشرين الميلادي بحوال ١٧٠ ألف نسمة ، ولقد جاوزوا الآن هذا العدد. ويعيش أغلب السالار في محافظة شونهوا "Zunhua" التي بنمتعون فيها بالحكم الذاتي ، وهي تقع في شرقي مقاطعة شنغهاي. والباقي موزعون في مجموعات صغبرة في محافظات هوالونغ وجيتيسان وجيشي وفي ينتبيا في ولاية قانسو وكذلك في بعض مناطق تشنغهاي ، وإقليم شينجيانج . ولقد بأسست محافظة شونهوا في سنة ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) . وهناك رأي يقول بأن السالار "Salar" تعود إلى قبيلة تركية تسمى "Salar" وقد أشار رأي يقول بأن السالار "عشر الكير ، كذلك أبو الغاري في القرن الخادي عشر الهجري (الرابع عشر الميلادي) ، كذلك أبو الغازي في القرن الحادي عشر الهجري (السابع عشر الميلادي). وتشير إلى هذا أيصاً بعض الأساطير المتداولة بين السالار ، والتي تبين أن أسلافهم بنتسبون إلى القبائل التركبة ، ولقد هاجر أسلافهم من سمرقند . ووصلوا إلى شونهوا حوالي سنة ٧٧٧هـ (١٣٧٠م) في عهد حكم دولة مينغ الصينية (تشولينغ ، ١٩٥٨م ، ١٠٠١ ) (١٠١١) (Weeks, 1984, 652) .

وتشير دائرة المعارف الإسلامية إلى أن السالار هاجروا من سمرقند ، ووصلوا إلى الضفة اليمنى لأعبالي النهر الأصفر ، وصفاتهم الجسمانية تختلف عن صفات الصينين ، ولهم لغتهم المميزة كما أنهم أقرب شبها ببترك التركستان الشرقية (شينجيانج) وهم مسلمون ، يوقرون علماء الدين الإسلامي ، وقد تأثروا بأحد الدعاة الذي عاش بينهم ويدعى "محمد أمين" .

ولغة السالار تتبع أرومة اللغات التركية الألتية ، وتضم حوالي ٧٪ من الكلمات العربية والفارسية . وقبل سنة ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) ، كان السالار يستطيعون قراءة القرآن الكريم (من المصحف) وكذلك بعض الكتب الدينية بالعربية . ويوجد مسجد في كل قرية من قرى السالار ، وفي محافظة السالار حوال ٧٤ مسجداً . وتعرض المسلمون السالار كغيرهم من المسلمين الصينيين لبطش (الثورة الثقافية) ، فأغلقت المساجد ونكل بعلماء الدين من الأئمة والوعاظ ويحتفظ السالار بنسخة مخطوطة قديمة من القرآن الكريم مكتوبة على الجلد . وتعتبر الزراعة حرفة أساسية وإلى جانبها تربية الماشية ، فمنطقتهم التقاء بين الزراعة والرعي . وهم ينتجون العديد من المحصولات الغذائية والفاكهة . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ،

### السلمون التاجيك "Tajaik":

يعتبر التاجيك أنفسهم من الفرس "Tajik" خصوصا في مناطق الحدود بين دول وسط آسيا . وتطلق كلمة تاجيك "Tajik" على المزارعين في الجبال في شرقي وشمالي أفغانستان ، ويضم هذا مجموعة كبيرة من القبائل ، وهناك رأي يقول إن كلمة تاجيك تأتي من كلمة تاز "Taz" وتاي ,"Tai" وقد أطلقها المفاتحون العرب الأوائل . وجاء في دائرة المعارف الإسلامية ، أن هناك رسم أقدم هو "تازيك" كما كتبها محمود الكاشغري في المعجم الكبير . وطُرد التاجيك تدريجيا من السهول

إلى الجبال ، ويطلق الروس تاجيك على الشعوب الإيرانية في التركستان . أما انتساب كلمة تاجيك إلى التاج (غطاء الرأس) فلا تؤيده الشواهد التاريخية . ويتحدث التاجيك في وسط آسيا لغة تنتمي إلى اللغة (الهندو أوروبية) (السنتناوي ، ١٩٣٣م ، جـ ١٤ ، ٤٥٥) .

ويوجـد من التاجـيك حوالي ٥ر٣ مـلايين نسمـة في شمـالي وشمال شـرقي أفغانستان ، وأكثر من ١ر٣ ملايين نسمة في الجمهوريات التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق . ولقد اعتنق التاجيك الإسلام في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) . ويعيش التاجميك في الصين في هضبة البامير حيت تمرتفع الجبال لأكثر من ٥٠٠٠ متـر ، وأغلبهم في مـحافظة :تاشكور قـان " ذاتية الحكم للتـاجيك ، شرقى البامير ، وتعتبر بوابة حدود الصين الغربية ، وإحدى محطات الطريق الفرعى الذي يربط كشمير بكاشغر . وكانت مدينة "تاشكور قان" التي يتجمع فيها الكثير من التاجيك، حاضرة مملكة بولى القديمة ، وتغير أسمها في عهد المغول إلى "سالكور"، وقد انتقل إليها التاجيك ، وتأثروا في الصين بثقافة الوبغور والقرغيز في نشأنهم الأولسي ، ويرعى التاجيك بقر السياك المشهور بصوف الطويل ، وتحمُّل البرد ، ويعرف باسم سفينة الهضاب ، وكذلك يرعون الأغنام المعروفة بنوع (دونباش) ، ويزرعون مساحات صغيرة من الأرض حول مساكنهم بشعير الهضاب والبسلة وغيرها من المحصولات التي تتحمل البرد ، هذا إلى جانب قطع الأخشاب وزراعة بعيض النباتات الطبية ، وصيد الحيوانات البرية فوق هضبة البامير . وتأسست محافظة تاشكور قان ذاتية الحكم للتاجيك في سنة ١٣٧٤هـ (١٩٥٤م) ، وسميت المحافظة باسم عاصمتها (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٧٤) .

### المسلمون الأوزبك "Uzbek":

يعيـشون في التـركستـان الشرقيـة (شينجـيانج) و ينتـشرون في معـظم مدن

ومحافظات الإقليم وأكثر من نصفهم في مدن أومتشي واينينع وكاشغر وتاتسين وشاتشه وبهتشين ، وأغلبهم يعمل بالتجارة والخدمات . ولقد زاولوا التجارة من قديم. وتعود التسمية إلى الملك أوزبك في عصر ازدهار مملكة المغول . وكانوا ضمن الاتحاد التركي المغولي في عهد قبيلة القرن الذهبي في أوائل القرن السابع الهجري (الرابع عشر الميلادي) . ولقد اعتنق الملك أوزبك الإسلام ونشره بين قومه. وفي أواخر القرن الثامن الهجري (الخامس عشر الميلادي) انتقل الأوزبكيون نحو الجنوب حتى وصلوا إلى بخاري وسمرقند وخيوه وآوركنج وطشقند في آسيا الوسطي ، وتحولوا من بدو إلى زراع . ووصل الأوزبكيون إلى إقليم التركستان الشرقية (شنجيانج) ، من آسيا الوسطى ، حيث اشتغلوا بنقل التجارة على طريق الخرير ، وتزايد عددهم واستمرت مماسرتهم للتجارة مع أهل الصين . ولقد أثر الإسلام في حياة الأوزبك تأثيراً واضحاً (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، جـ١٤ ، ٥٥٥) ،

والأوزبك في وسط آسيا يزيدون على ١٦ مليون نسمة ويتكلم الأوزبك لغة تنتمي إلى أرومة اللغات التركية الشرقية ، ويأتي الأوزبك في المرتبة الثانية من حيث عدد المتحدثين بالتركية وذلك بعد أتراك الأناضول . وكانت لغة الأوزبك تكنب بحروف عربية في جمهورية أوزبكستان ولكن الروس في سنة ١٣٦٠هـ (١٩٤٠م) استبدلوا لغتهم بلغة الأوزبك . وما يزال المسنون من الأوزبك يستعملون الحروف العربية في رسائلهم الخاصة ، كذلك لا يـزال الأوزبك في أفغانستان والصبن يستعملون الحروف أي عهد سيطرة الاتحاد السوفيتي ، وهذا أمر معروف في كل مناطق آسيا الوسطى ، كما حدث الاضطهاد نفسه للمسلمين في السجون وأحرفت الكتب ، وبعد زوال نلك كما حدث الاضطهاد وألقي بالأئمة في السجون وأحرفت الكتب ، وبعد زوال نلك

الفترة العصيبة أعيد فنح المساجد وتوفف التحدي إلى حد ما (تشولينغ، Weeks, 1984, 833, 834) (٨٧ م، ١٩٨٨) .

السلمون الباوان "Paoans" أو البونان "Bonans".

يعيشون شمالي وسط مقاطعة قانسو في محافظة جال جيشي دونغشيانج التابعة للينـشيا ، ويشـاركهم في هذه المحـافظة مسـلمون من السـالار والدوننغتسيانج ، فالمحافظة ذاتية للأعراق الثلاثة (دونغيشيانج ، وباوال وسالار) ، وبعضهم في ولاية تشنغهاي ، ولهم في هذه المحافظة قرى داودون "Dadun"وجانمي "Canmei" غاأولي "Gaoli" ، ولهم ثلاث قرى في المنطقة نفسها على سفوح جبال جيشى قرب شاطىء النهر الأصفر تعرف بقرى بـاوان القديمة ، ومنهم جماعات تعيش في مقاطعة تشيينغهاي في محافظة تونجرين "Tongrin". وموطن الباوأن الأصلى شونهوا "Zunhua" وهي أيضاً موطن السالار والدونغيشيانج ، وجاء الباوأد إلى منطقة دونغشيانج على أثر خـالاف بينهم وبين البوذيين في سنة ١٣٨٢هـ (١٩٦٢م) حيث قرى باوان القديمة، وكان أسلافهم من جنود المغول في جيش جنكيزخان ، قد أرسلوا إلى هذه المنطقة ، والتي تعرف اليوم بتونجرين "Tonfren" . وبعد سقوط دولة المغول سنة ٧٧٠هـ (١٣٨٦م) ، رحل معظم المـغول ، وبقى الباوان ، وانتشر بينهم الإسلام، ويقدر عددهم في الصين بأكثر من ١٢ ألف نسمة ، حسب التقديرات الصينية . وتنتمي لغتهم غير المكتوبة إلى اللغة المنغولية ، وتأثرت بلغات جيرانهم ، ففي مفرداتها حوالي ٤٦٪ من المنغولية . ويعمل الباوان في الزراعة ، ومن محصولاتهم القمح والشعير . كما يستغلون بتربية الماشية ، فمنطقتهم تلتقي فيها الزراعة وتربية الماشية ، ويزاولون أعمالا أخرى غير الزراعة ، كالصيد وقطع الأخشاب، ويشتهر الباوان بصناعة السكاكين الذائعة الصيت . (تشولينغ ، (Weeks, 1984, 167) (99 (6) 9AA

#### المسلمون التتار "Tatar":

تكتب تاتار ، وتتر - وتتار . وقد أطلق هذا الاسم قبل الإسلام على الشعوب التركية وغير التركية ، وأطلقه الروس على شعوب إسلامية متعددة ، واليوم يطلق هذا الاسم على شعوب كثيرة . ولهذا يختلف مدلول اسم التتار باختلاف العصور . وارتبط اسمهم بالجيش المنغولي ، ومنهم تتار شبه جزيرة القرم ، وكان عددهم يزيد على نصف مليون نسمة ، وأرغمهم السوفيت على الهجرة إلي سيبيرا ووسط آسيا ، وفي أوزبكستان ، وهم مسلمون مثل تتار نهر الفولجا ، وهؤلاء يطلقون على أنفسهم "ترك" . ويقدر عدد التتار إجمالاً بأكثر من ٨ ملايين نسمة . وينتشر التتار في أكثر من ٠٣ منطقة في روسيا وأوكرانيا وحوض دونتسك ، وينتشر باقي التتار خارج روسيا في مناطق متعددة ، منها جمهورية الصين الشعبية ، حيث يعيشون في مدن إينينج وتاتشين وشاتسيه واورموتشي ، وفي الـتركستان الشرقية . وبعضهم يقيم في المناطق الزراعية والرعوية في يـورجين وخاباخ وتـشيتـاي (تشولـينغ ، يقيم في المناطق الزراعية والرعوية في يـورجين وخاباخ وتـشيتـاي (تشولـينغ ،

ولقد ورد في الكتابات الأرخوانية التركية التي يرجع تاريخها إلي القرن الثاني الهجري (الثامن الميلادي) ذكر طائفتين من قبائل التتار ، هما التتار الثلاثون والتتار التسع، إلا أن اسم التار في ذلك الوقت كان يطلق على فريق من المغول . وذكر أن هؤلاء التتار كانوا يعيشون في جنوب غرب بحيرة بيكال ، وقد صحبت بعض القبائل التتارية معها قبائل تركية في حركتها نحو الغرب . وجاء في أخبار الغزوات المغولية في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) أن الغزاة كانوا يعرفون في الصين والعالم الإسلامي وروسيا وغربي أوروبا باسم التتار ، وهكذا تسمت عدة شعوب باسم التتار في الهندستان وجين والقرغيز وكلار (بولندا) والمجر والشام ومصر والمغرب . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، جـ٤ ، ٥٧٧ ، ٥٧٧)

لقد هاجر التمتار من آسيا الوسطى إلى التركستان الشرقية (شنجيانج) ، كما يروي ابن عـربشاه ، حيت أن تيـمور لنك أجبـر فريقاً من الـتتار على الهـجرة ، فوصلوا إلى كاشفر (كذلك جاء في دائرة المعارف الإسلامية) . أما المصادر الصينية، فتشير إلى أن التمتار تكونسوا خلال فترة طويلة نمتيجمة اندماج بين البلغماريين والكيبتشاكيين والمغول . ففي القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ، أسس المغول مملكة كيبتشاك في منطقة نهر فولجا ، وكان أهلها خليطاً من الشعوب سابقة الذكر ، ويعتبر هؤلاء أسلاف التتار . وفي القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) سقطت مملكة كيبتشاك خان ، وظهرت مملكة قازان خان التي ادعي أهلها أنهم تتار ، وهاجر التتار من منطقة الفولجا إلى شنجيانج قبل منتصف القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) بسبب الاضطهاد الروسي ، ثم استوطن المزيد من التتار المنطقة الشمالية من التركستان الشرقية (شنجيانج) في أواخر القرن الثالث عشر الهجري (الناسع عشر الميلادي) وكانوا من التجار وعلماء الدين ، وقد زاول معظمهم التجارة، وأسسوا بعض المصانع التكميلية للدباغة وغسل الصوف وتصنيع المنتجات الزراعـية ، وامتلكوا بعض الأراضي الزراعية ، ومـارسوا تربية المواشي . واعتناقهم للإسلام ، تسرك فيهم آثاراً واضحة في الحياة الاجتماعية والافتصادية . (الشنناوي ، ۱۹۳۳م ، ۷۷۸) ، (تشولینغ ، ۱۹۸۸م ، ۸۹) .

. . . . . .

# الأقلية المسلمة في التبت شيزانغ "Xizang"

إقليم ذاتي الحكم لـشعب التبت ، تبلغ مسـاحته حوالي ٢ر١ مليون كـيلو متر مربع، سكانه يزيدون على ٥ر٢ مليوني نسمة . ولقد وصل الإسلام إلى التبت عن طريق جيرانها ، فوصلها عن طريق التركستان الشرقية "شنجيانج" ثم وصلها عن طريق كشمير . وذكرت الحكومات الصينية أن العرب كانوا أصدقاء لأهل التبت ، فكانت هناك صلات بين أحمد ملوك التمبت والعمرب . ففي خلافة عمر بن عبدالعزيز، أرسل إلى خرسان (الجراح بن عبدالله) سليط بن عبدالله الحنفي إليهم لتعليمهم الإسلام وليفقههم في الدين . وكان المحور الأكثر فاعلية في نقل الإسلام إلى أهل التبت هو المحور القادم من كشمير جارتهم ، خصوصاً بعد خضوع شمالي الهند للنفوذ الإسلامي ، وأول غارة شنها حاكم مسلم على التبت ، كانت بقيادة (محمد بختيار حلجي) حاكم البنغال . ثم تكررت الغزوات في القرن العاشر الهجـري ، فغزاهـا مير مـزيد بين سنتي ( ٩٣٠هـ - ٩٢٠هـ) ، وحيدر مـرزا سنة ٩٥٥هـ ، وأصبح الإسلام منذ القرن العاشر الهجري قوة سياسية بالتبت ، خصوصاً في جنوب غربي التبت لمجاورته كشمير ، فأصبحت منطقتا لداخ وبلتسان أكتر مناطق التبب تأتراً بالإسلام، وظل الإسلام يحرز تقدماً في التبب حتى عهد الاحتلال البريطاني للهند، ووصلها الدعاة من كشمير ووسط آسيا (Europa (B)) . 1992, vol. 1, 200)

يتكون المسلمون في التبت من أبناء المهاجرين إليها ، ويطلق عليهم "الأرغونيين" ، وهم من آباء مسلمين وأمهات تبتيات ، ومن التجار المسلمين الذين قدموا إليها من الصين . وعدد المسلمين في التبت قرابة ربع مليون نسمة ، رغم أن المصادر الصينية تقدرهم بعدة ألاف . ويقيم المسلمون في العاصمة "لاسا" ، وفي تشانغدو وديكاتسه ، قد بنيت المساجد في هذه المدن . وفي لاسا مسجد كبير ،

بني منذ ما ينيف عملى ثلاثة قرون . ويعمل معظم المسلمين في التجارة والخدمات الاجتماعية، وقليل منهم يتشغلون بالزراعة والرعبي . وفي مدينة لاسا مدرسة إسلامية ملحقة بالمسجد الكبير، لتعليم أبناء المسلمين الدين الإسلامي . (بناء الصين، ٨٠ - ١٩٨٣م ، ٨٨) .

### مسلمون من أصول عربية:

### مسلمون من أصول فيليبينية:

ذكرت مصادر تاريخ أسرة تشينغ الملكية (كتاب تاريخ أسرة تشينغ) أخبار رحلة ملوك من جزيرة سولو (١٤١٧هـ/١٤١٩م) وصلوا إلى بكين في زيارة ودية ، ورحب بهم الامبراطور الصيني تسوي ، وبعد زيارتهم اتجهوا إلى العودة نحو

بلادهم، وتوفي أحدهم وهو الملك (الشرقي) في دتشو ، حيث دفن الملك ، وبقي في مدينة دتشو مجموعة من المرافقين للملك المتوفي . وبعد فترة طويلة ، منحت الأسر التي بقيت من الفليبين لقب أسرة (ون وان) كمواطنين صينيين . ونشأت قرية بينج من ذرية هؤلاء ، ولقد انتقل العديد منهم إلى مناطق أخرى داخل الصين . وهناك مسجد أثرى قديم بجوار مقبرة ملك سولو . (بناء الصين ،  $\cdot \wedge$  1940 م ، 177 ، 177) .

## المسلمون في شنغهاي:

وهي أكبر مدن الصين . وصلها الإسلام عن طريق التجار المسلمين من العرب والفرس في عهد أسرة تانغ الملكية في حوالي القرن الثالث الهجري فكان التجار المسلمون يتاجرون مع موانيء الصين الشرقية ، مثل قوانغتشو كانتون وتسوانتشو (الزيتون) ومنطقة فوجيان ، وربما وصلوا إلى شنغهاي . وفي عهد أسرة يوان، تدفق عدد كبير من التجاري المسلمين على شنغهاي ، كذلك وصلها عدد كبير من المسلمين في القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ، وفي نهاية القرن الثالث عشر الميلادي ، وحف المغول على جنوب نهر يانجتسي ، وجاءوا بأعداد كبيرة من المسلمين ، وعين أحدهم ، وهو ناصر المدين ، في منصب مرموق ، وجاء مسلمون من الداخل من نانكين في هجرة إلى شنغهاي . وفي شنغهاي ، أكثر من ثلاثة آلاف مسلم ، وبها عدة مساجد ، وهم من أعراق مختلفة . (الشنتناوي ، شعها م ، جهور ) .

. . . . . .

### أعداد المسلمين

أثارت قضية أعداد المسلمين في الصين كثيراً من الجدل منذ بداية القرن العشريس الميلادي وحتى الوقت الراهن، وذلك لعدم وجود بيانات رسمية حول أعدادهم، ولهذا يجتهد الباحثون في محاولة الاقتراب من حقيقة عددهم (شكل رقم ٩). وحقيقة الأمر، أن مسألة أعداد المسلمين في أي قطر لم تسغرق مثل هذا الوقت وهذا الجهد الذي استغرقته مسألة أعداد المسلمين الصينيين. فلقد أدلى العديد من الباحثين من مختلف المشارب والأهواء بالكثير من الآراء، التي يمكن تلخيص بعضها على النحو التالى.

### ١ - التقديرات الغربية:

قدر "تيرسانت" "M. de Thiersant" عدد المسلمين في الصين سنة المدر "المراهم" المراهم" (١٩٩٥هم) بحوالي ٢٠ مليون نسمة . وكان تيرسانت قد عمل لفرنسا في الصين ، وأمضى ١٨ سنة في دراسة أوضاع المسلمين فيها . أماكين "H.Keane" فقدر عددهم في مستهل القرن العشرين بحوالي ٣٠ مليون نسمة ، بينما قدر كتاب فقدر عددهم في مستهل القرن العشرين بحوالي ٣٠ مليون نسمة ، بينما قدر كتاب "Statesman's Year-Book" ، عدد سكان الصين في سنة ١٣١٨هـ (١٩١٠م) بحوالي ٢٢٦ مليون نسمة ، فتكون نسبة المسلمين حوالي ٢٠٠٪ من جملة سكان الصين . (حي، د.ت ، ١٠٠٢) . (١٠٠١) المسلمين حوالي ٢٠٠٤ من جملة سكان الصين . (حي، د.ت ، ١٠٠٢) وقدر "Amercon, Theological Librery, vol. 1,no. (١٠٠٢) وقدر عمل "بروم هول "Broom Hall" في السنة المذكورة بحوالي ١٩٠٨ ملاين نسمة ، وإستقى معلوماته من ١٠٠٨ بعثة تنصير بالصين بالمراسلة ، ولم ترد على رسائله إلا "٢٠٠" بعشة . وإذا اعتبرنا أن سكان الصين كانـوا ٢٢٦ مليون نسمة في ذلك الوقت، تكون نسبة المسلمين بين سكانـها حوالي ١٢٠٪ ولم يثر أي جدل على مسألة عـدد المسلمين في الصين مشـلما أثاره تقدير "بروم هـول" . وقدرت جريدة مسألة عـدد المسلمين في الصين مشـلما أثاره تقدير "بروم هـول" . وقدرت جريدة مسألة عـدد المسلمين في الصين مشـلما أثاره تقدير "بروم هـول" . وقدرت جريدة مسألة عـدد المسلمين في الصين مشـلما أثاره تقدير "بروم هـول" . وقدرت جريدة

"ريفيو دو موند" عدد المسلمين الصينيين في مقال نشره أحد الفرنسيين في أول فبراير المدد المدامين الصينيين في مقال نشره أحد الفرنسيين في العدد ١٩٠٧م بحوالي ١٥ مليون نسمة . وذكرت مجلة "١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) ، كان عدد المسلمين الصينييين سنسة ١٣٦٩هـ (١٩٤٩م) ، كان حوالي ٨ر٤٤ مليون نسمة من جملة سكان الصين البالغ ٤٠٠ مليون نسمة ، أي حوالي ٨ر٤٠ مليون نسمة ، أي العالم عددهم "بربارا" ". كذلك قدرت عددهم "بربارا" ". كذلك قدرت عددهم الربارا" ". كذلك قدرت عددهم الربارا" ". المليون كحد أقصى المليون كحد أقصى المليون كحد أدنى و ٤٠ مليون كحد أقصى "Amercon, Theological Librery, vol. 3,no. 2, 1981 "

## ٢ - التقديرات الصينية لعدد المسلمين (قبل الحكم الشيوعي):



# ٣ - تقدير عدد المسلمين الصينيين في عهد الحكومة الشيوعية :

تحصى الحكومة الشيوعية السكان على أساس القوميات لا على أساس الأديان، وهذا لا يظهر حقيقة الواقع العددي للمسلمين أو غيرهم من أصحاب الديانات الأخرى ، وقد أشرنا إلى أول إحصاء شيوعي والذي حدد نسبة المسلمين بحوالي ٧ر١٪ سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) من سكان الصين ، وهو ما يخالف كـل المصادر الغربية والإسلامية . وهذا يطرح سؤالا ، لماذا جاء هذا الـتقدير منخفضاً بـالنسبة للمسلمين ؟ ينحصر التفكير فيما يلي : (أ) الموقف العدائي من الشيوعيين ، ضد المسلمين ، ذلك أنهم ناصروا الحكومة الوطنية ضد الشيوعيين أثناء الحرب ، فخشى المسلمون إعلان دينهم في تعداد سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) خوفاً من الانتقام . (ب) سجل الكثير من المسلمين أنفهسم عملي أنهم من "الهان" ، الغالبية العظمي من سكان الصين ، وقد فعل هذا الكثير من المسلمين "الهوى (الخوي) أكثر قومية عرقية إسلامية في الصين ، بل إن أبناء الهوى من الزوجات الهانيات يسجلون ضمن الهان "Weeks, 1984, 335". (ج) محاولة حكومة الصين الشيوعية التقليل من عدد المسلمين لتظهر ضآلة حجمهم في المجتمع الصيني ، ويتضح هذا من حقيقة إخفاء العدد الحقيقي حتى الآن . وعلى أساس النسبة السابقة ، كان المسلمون في الصين سنة ١٤٠٢هـ (١٩٨٢م) وحسب التعداد الذي ذكر أن عدد سكان الصين بلغ ۱۰۰۸ مليون نسمة كانوا ١ر١٧ مليون مسلم . وفي نسة ١٤١١هـ (١٩٩١م) ،

بلغ عدد سكان الصين حوالي ١١٥٨ مليون نسمة ، وبذلك يكون عدد المسلمين حسب التقديرات الشيوعية سنة ١٤١١هـ حوالي ١٩٥٧ مليون نسمة. وهذا بعيد عن الحقيقة كل البعد "Euopa (B), 1993, vol. 1"

# ٤ - التقديرات الإسلامية "لعدد المسلمين الصينيين":

أشار زعيم مسلم صيني يدعى عبدالرحمن ، كان قد زار القاهرة سنة ١٣٦٤هـ (٢٠٩م)، إلى أن عدد المسلمين الصينيين حوالي ٣٤ مايون نسمة وكان بيتر فليمنج "Peter Flemming" قدر سكان الصين سنة ١٣١٨هـ (١٩٠٠م) ، بحوالي ٣٥٠ مليون نسمة ، بينما قدر كتاب "Statesman's Year-Book" عدد سكان الصين في سنة ١٣٢٨هـ (١٩١٠م) حوالي ٢٦٦ مليون نسمة ، وحسب هذا التقدير ، تكون نسبة المسلمين بين سكان الصين حسب تقدير عبدالرحمن هي التقدير ، تكون نسبة المسلمين بين سكان الصين حوالي ٣٥٠ مليون نسمة ، تكون (٧٪). وعلى أساس أن عدد سكان الصين حوالي ٣٥٠ مليون نسمة ، تكون النسبة ١٢٪ ، وقد اعتمد معظم الباحثين المسلمين الرقم ٨٨ مليون نسمة في الأربعينات الميلادية ، وعلى هذا الأساس ، قدر الكتاني في كتابه "المسلمون في المعسكر الشيوعي" عددهم في سنة ١٣٨٨هـ (١٩٦٨م) بحوالي ٧٧ مليون نسمة ، أي ٥٠ ١٠٪ من جملة سكان الصين ، واعتمد سيد خليل شيستي نسية ١١٪ لحصة المسلمين ببن سكان الصين ، وقد استبعدنا التقديرات الإسلامية المبالغ فيها ، وكذلك التقديرات الغربية المبالغ فيها أيضاً من حيث الزيادة أو القلة .

نستخلص من العرض السابق أن تقدير (تيرسانت) لعدد المسلمين في الصين بحوالي ٢٠ مليون نسمة في الربع الأخير من القرن التاسع عشر الميلادي ، يعتبر مقبولا ، رغم أنه اتهم بالمبالغة من جانب البعض ، ولقد بنى تقديره على أساس دراسة استمرت في الصين لمدة ١٨ سنة . أما تقدير (بروم هول) لعدد المسلمين بحوالي ١٠ ملايين في سنة ١٣٢٨هـ (١٩١٠م) ، فيعتبر بعيداً عن واقع المسلمين

العددي بالصين ، وإن كان قد نال قبولا عند البعض رغم ضعف مصادره .

ولقد استبعدنا تقدير سيد سليمان (مسلم صيني من مقاطعة يونان ، كان قد زار القاهرة في سنة ١٣١١هـ (١٨٩٤م) لعدد مسلمي الصين بحوالي ٧٠ ملبون نسمة للمبالغة، بينما تقدير عبدالرحمن ، المسار إليه سابقا ، لعدد المسلمين في الصين بحوالي ٣٤ مليون نسمة يقترب من الحقيقة ، ويتفق مع تقدير (تيرسان) السابق ذكره، والمفرق الزمني بينهما حوالي ربع قرن وكذلك يقترب من تقدير كين "Keen" (٣٠ مليون مسلم) ، وهو معاصر في الزمن لكل من بروم وعبدالرحمس وفي الفترة نفسها قدر فليمنج "Flemming" سكان الصين بحوالي ٥٥٠ مليون نسمة ، وقدرهم كتاب "Statesman's Year-Book" بحوالي ٢٦٤ مليون نسمة كما أسلفنا، فإذا أحصينا نسبة المسلمين بين سكان الصين حسب تقدير فليمنج لسكان الصين ، نجدها حسب تقدير "بروم" ٨ر٢٪ ، وحسب تقدير كين ٥ر٨٪ لسكان الصين ، نجدها حسب تقدير "بروم" ٨ر٢٪ ، وحسب تقدير كين وعبدالرحمن متقاربان ، فإذا أخذنا متوسطهما نجده ٩٪ ، أي أن المسلمين الصينيين كانوا عثلون حوالي ٩٪ من أخذنا متوسطهما نجده ٩٪ ، أي أن المسلمين الصينين كانوا عثلون حوالي ٩٪ من سكان الصين في تلك الفترة.

وعندما نُقارن تقدير "فليمنج" لسكان الصين وهو ٣٥٠ مليون نسمة سنة ١٣٢٨هـ (١٩١٠م) بنتيجة الإحصاء الرسمي الذي أجرته حكومة الصين في سنة ١٣٢٨هـ (١٩٥٣م) وكانت نتيجتة ٨٥٠ مليونا ، فتكون الزيادة حوالي ٢٣٦ مليونا، وهذه الزيادة في مدة ٤١ سنة (الإحصاء تم سنة ١٣٧١هـ (١٩٥١م) ولم يعلن إلا آخر سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥١م) ، وإحصاء سنة ١٤٠١هـ (١٩٨٢م) وهو يعلن إلا آخر سنة ١٣٧٣هـ (١٩٥٣م) ، وإحصاء سنة ١٤٠٢ مليون نسمة ، مدن نسمة والمدة الزمنية بينهما ٢٩ سنة نجدها حوالي ٢٢٤ مليون نسمة ، وبذلك تكون نسبتها حوالي ٢ر٧٦٪ ، وهذا يشير إلى أن تقدير سكان الصين في سنة ١٣٧٨هـ (١٩٥١م) بحوالي ٣٥٠ مليون نسمة كان رقماً مقبولا إذا أدخلنا في

الحسبان الكوارث والحروب الستي مرت بها البعين حارات تك المعترة . كسد الم نستبعد تقدير كتاب "Statesman's Year-Book" لسكان العسين بحراني ٢٠٤هـ مليون سنية ١٣٢٨هـ (١٩١٠م) ، لانبه لا يتبعق مع إحسباء بسنة ١٣١١هـ (١٩٥١م)، فلا يمكن أن يزيد سكان العبين حلال ٤١ سنة بحر ١٠٠ مليول بسنة تقدر بحوالي ٥٧٥٩/ .

وإذا تذكرنا أن تقدير عدد المسلمين الصينيين في التلاتيبات بالأر عببات من هذا القرن الميلادي بلغ حوالي ٤٨ مليون بسمة ، وقد سبقت الإشارة إلى دلك ، غيد أن نسبة المسلمين إلى سكان الصين ٤ ر ١ / وبمقاربة هده السبة بسبة ٩ ، غيد إن الفارق بين النسبتين ليس كبيراً ، لهذا بحلص إلى أن بسبة المسلمين إلى سكان الصين تتراوح بين ٤ ر ١ //حد أقصى و ٩ / كحد أدسى، والمتوسط يهما ٧ ر٩ / لللك سوف نعتمد بسبة ١٠ / في التعامل مع هذه المسالة وبدلك يكرد سنة ٢٠ المللمين في سنة ١٣٧١هـ (١٩٥٣م) حوالي ٥٨ مليون سمة. وفي احساد سنة ٢ ١٤ هـ (١٩٩٣م) ينزيدون على ٦ ١ ملايسين مسلم ، وفي سنة ١١١ه هـ (١٩٩١م) ، حيث وصل عدد سكان الصين إلى ١١٥٨ مليون نسمة ، فيقدر عدد المسلمين بحوالي ١١٥ مليون مسلم . وفي سنة ١١٥هـ (١٩٩٩ه) وصل عدد سكان الصين إلى حوالي ١١٠٠ مليون نسمة ، وبدلك يتجاور عددهم ١٢٠ مليون مسلم . ويلاحظ بصفة عامة ، أن هذه الأعداد لا تشمل المسلمين من أفراد القوات المسلمة .

• • • • • •

## توزيع المسلمين

سبقت الإشارة إلى التقسيم الإداري بالصين الشعبية ، حيث تنقسم البلاد إلى ٢٠٠ مقاطعة ، ٥ أقاليم ذاتية الحكم و ٣ بلديات . وتنقسم المقاطعات إلى ٢٠٠ ولاية و ٢٠٠٠ محافظة . وضمن هذا التقسيم ، آقاليم وولايات ومحافظات ذاتية الحكم للمسلمين . وفيما يلي عرض لتوزيع المسلمين حسب مناطق الحكم الذاتي (شكل رقم ١٠) .

### أولا: المسلمون الهوي:

تتمثل مناطق الحكم الذاتي للمسلمين الهوي فيما يلي :

- ١ إقليم نينغشيا في شمال غربي الصين .
- ٢ ولاية لينشيا في مقاطعة قانسو شمال غربى الصين .
- ٣ محافظة تشانغجاتشوان في ولاية قانسو شمال غربي الصين .
  - ٤ ولاية تشانغجي بإقليم شينجيانج شمال غربي الصين .
  - ٥ محافظة ينتشى بإقليم شينجيانج شمال غربى الصين .
- ٦ محافظة وينسينج بمقاطعة قويستشو شرقي يونان جنوب غربي السصين وهي
   مخصصة للقوميات الثلاث : الهوى ، والويى ، والومياو .
  - ٧ محافظة دشانج في مقاطعة خبى شمال شريق الصين .
  - ٨ محافظة منغستوم في مقاطعة خبي شمال شرقي الصين .
    - ٩ ولاية فوشيان بمقاطعة لياوننج شمال شرقى الصين .
  - ١٠ محافظة هوالونغ بمقاطعة تشنغهاي شمال غربي الصين .
    - ١١ محافظة منيوان بمقاطعة تشنغهاي شمال غربي الصين .
- ۱۲ محافظة وشيان بمقاطعة يونان جنوب غربي الصين وهي مشتركة للهوي واليي

### ثانيا: المسلمون الويغور:

تتمثل المنطقة المخمصة للحكم الذاتي للمسلمين الويغور في إقليم شينجيالج شمال غربي الصين .

### ثالثا: المسلمون القازاك:

تتمثل المناطق المخصصة لحكمهم الذاتي فيما يلي:

- ١ ولاية إيلي في شينجيانج شمال غربي الصين .
- ٢ محافظة باركول في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين .
  - ٣ محافظة مولى في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين .
    - ٤ محافظة أكساي بمقاطعة قانسو شمال غربي الصين .
- ٥ ولاية هايشي بمقاطعة شمال غربي الصين ، وهي مشتركة بسينهم وبين التبتيون والمغول .

## رابعا: المسلمون الدونغشيانج:

تتمثل المنطقة المختصصة لحكمهم الذاتي في محافظة دونغشيانج بمقاطعة قانسو، شمال غربي الصين .

### خامسا: المسلمون القرغيز:

تتمثل منطقة حكمهم الـذاتي في ولاية تميزيلسو بمـقاطعة تشنغهاي ، شمال غربي الصين .

#### سادسا: المسلمون السالار:

تتمثل المنطقة المخصصة للحكم الـذاتي للسالار في محافظة تشكورقان بالمليم شينجيانج ، شمال غربي الصين .



المصدد

William C Brice, An Historical Atlas of Islam, 1981

## سابعا: المسلمون التاجيك:

وهم يتمتعون بسلطة الحكم الذاتي في محافظة تشكورقان بإقليم سينجيابج ، شمال غربي الصبن .

ثامنا: ينتسر الأوزبك في مناطق متفرقة من إقليم سينجيانج ، وكذلك المسلمون من التتار ينتشرون في مقاطعة قانسو وكذلك مقاطعة تشنغهاي .

وهكذا يتضح أن معظم الأفليات المسلمة بالصين تتركز في الشمالي الغربي والجنوب الغربي ، والشمال الشرقي وجنوبي الصين . فحوالي ٨٠٪ من المسلمين يعيشون في ٤ مقاطعات هي : شنغهاي وقانسو وشنشي ويونان ، وفي إقليمين يتمتعان بحكم ذاتي هما : نينغشيا وشينجيانج .

000000

### النشاط الاقتصادي والعادات

تختلف الأنشطة الاقتصادية من قومية إلى أخرى ، فلكل قومية عاداتها وتقاليدها التي تنعكس على أنشطتها الاقتصادية يضاف إلى هذا تحكم الظروف البيئية في إتاحة الفرص للنشاط الاقتصادي ، وكذلك التوزيع الجغرافي للأقليات المسلمة في الصين عبر مساحة شاسعة ، ووسط محيط بشري كبير . يضاف إلى هذا ، تدخل حكومة الصين في الأنشطة الاقتصادية ، ولهذا سوف تُستعرض هذه الأنشطة من خلال كل قومية مسلمة حسب الظروف المشار رليها .

### ١ - الويغور:

تحول الويغور من حياة البداوة إلى الزراعة بعد استقرارهم في إقليم التركستان الشرقية . وتوطنوا في الواحات وفيي أحواض الأودية ، حيث تحضروا وشقوا القنوات، فحولوا الصحراء إلى حقول زراعية ، وهم يزرعون الأرز والقمح والذرة والفول والفول والقطن والمكتان والتبغ وشمام هامي المشهور والبطيخ والكمشرى والعنب والتين. وقد اشتغل الويغور في الماضي بقوافل التجارة ، فطريق الحرير القديم يربطهم بالصين ووسط آسيا ، وحالياً لديهم بعض الصناعات ، وكان الويغور قبل الحكم الشيوعي يمتلكون المزارع والمصانع التقليدية الصغيرة ، ولكن بعد الحكم الشيوعي ، طبق نظام (المكميونات المزراعية) ، وهاجر إلى مناطق الويغور في التركستان الشرقية أعداد كبيرة من الصينين (الهان) وغيرهم ، عما أثر في النسيج البشري بالمنطقة وبالتالي أثرً على العادات والتقاليد . (تشولينغ ، ١٩٨٨ م ، ١٥) "Weeks, 1984, 831"

ولقد غيَّر الإسلام عادات وتقاليد الويغور ، فأصبحت متفقة مع تقاليد الإسلام في المأكل والملبس ، فطعامهم الرئيس من دقيق القمح والأرز . ومن طعامهم ما يعرف باليور ، وتقدم هذه الآكلة في الأعياد . وهم لا يأكلون لحم الخنزير المنتشر

في الصين ، كذلك لا يشربون المسكرات ، وتحتل الفاكهة مقاماً مهما في أكلاتهم أما المساكن ، فمعظمها مبني من اللّبن والختب ، وهي مسطحة السقوف ، ولكن في المناطق المطيرة أو في مناطق تساقط الثلوح في المشتاء تنحدر سقوفها ولقد ظهر الأسلوب الإسلامي في الفنون المعمارية ، وانعكس على عمارة المساجد ، وزخرفتها بالنقوش الجصية والخشبية ، وهذا واضح في مسجد أيتكار ، والمسجد الجامع في كوتسه ، كما انعكس أيضاً على صناعة السجاد ، وعلى ملابس الرجال والنساء . وبعد استيلاء الشيوعيين على الحكم ، حاولت الدولة تغيير عادات وتقاليد الويغور الإسلامية بالقوة تحت ما يسمي "بالإصلاح" ، ولكنها فشلت (حي ، وتقاليد الويغور الإسلامية بالقوة تحت ما يسمي "بالإصلاح" ، ولكنها فشلت (حي ،

## ٢ - الهوي "الخوي":

يشكل الهوي أكبر قومية إسلامية في الصين من حيث العدد ، والصفة الغالبة على نشاطهم الاقتصادي تتمثل في الزراعة ، فلقد أسهم أبناء الهوي في استصلاح الأراضي ، وبناء مشروعات الري ، وإقامة السدود على الأنهار من قديم، فبنوا سد سونغهوا وسعد يوتشي ، كما ساهموا في تطهير مجاري الأنهار ، بل ساهموا في توفير الري لمساحة ١٣ ألف هكتار ، ومدوا قنوات الري في مقاطعة نينغشيا ، ومعظم منتجاتهم من الأرز والقمح والذرة والقطن ، كذلك ينتجون عدة أنواع من الفاكهة . وشيد الهوي العديد من الصناعات التقليدية ، مثل صناعة العطور والمجوهرات ، وكانت لهم شهرة عريضة في صناعة المجوهرات وسيطروا على أسواقها في شنغهاي وبكين ونانكين ، ولهم كتاب مشهور في الوصفات الطبية يتألف من ٣٦ مجلداً ، منه ٤ أجزاء بجامع بكين . ومن بينهم علماء في الطب والفلك، فقد اخترع علماء الهوي آلة ذات الحلق وآلة ذات السمت والمزولة والاسطرلاب، واشرفوا على المراصد الفلكية في عهد أسرة (مينغ) الحاكمة ،

ونقلوا كتب التقويم من العربية إلى الصينية ، بل من بينهم المعماري (إختيار الدين) المني وصع تصميم مدينة دادو (بكين) . ووضعوا ونقلوا الكثير من الكتب الإسلامية، وكان منهم اللَّلاح الصيني الشهير (تشنغ خه) ، الذي قام بسبع رحلات بحرية. ومعظم الهوي مثقفون ويعملون في المصانع والوظائف الحكومية وعلى علاقة طيبة بالقوميات الأخرى ، ويعمل العديد منهم في الفطاعات المختلفة والتجارة (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ١٢ ، ١٢ ، ١٤) (هويدي، ١٩٨١م ، ٢٢)

ويحافظ الهوي أو "الحوي" على العادات والتقاليد الإسلامية ، فلا يأكلون لحم الخنزير ، بل حرّموا على أنفسهم المناطق التي تربى فيها الجناربر والأدوات التي تستخدم في طهيها ، ولا يأكلون طعم المشركين ، ويدفنون موتاهم في مقابر إسلامية ، ويحتفلون بالأعياد والمناسبات الإسلامية وتسمح لهم الدولة بالاحتفال بالعيدين ومولد الرسول على ، بل أعفتهم الدولة من قيود تحديد النسل ، ويتم الزواج باختيار الوالدين ، ويحترمون الآباء وكبار السن (توماس، ١٩٧٠م ، ١٩٣) "Weeks, 1984, 334, 335) وأثر الإسلام قوي في عاداتهم وتقاليدهم الاجتماعية والثقافية ويلتزم المسلم من الهوي بأركان الإسلام الخمسة ، وقد تحول تحريم لم الخنزير إلى عادة من عاداتهم . ويحتفلون إسلاميا بالزواج والولادة والجنائز ، ومعظم طعامهم من دقيق القمح ودقيق الأرز . ويلبسون طاقية من ست قطع مساوية الاضلاع من القماس، وهي تشير إلى ستة عقائد: "الإيمان بالله وملائكته مساوية الاضلاع من القماس، وهي تشير إلى ستة عقائد: "الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره". ومعظم مراكز الثقافة الإسلامية توجد في مناطق الهوي، ومن أبرزها لينشيا. والهوي نشطون في بناء المساجد والمؤسسسات الإسلامية ولهم جسهود في طباعة الكتب الإسلامية . (توشلينغ، ١٩٨٨م، ٢٤).

#### ٣ - القازاك:

ثالث قومية عرقية مسلمة من حيث العدد ، وهم يتبعون نظام العشائر البدوية ، ولهذا تأتيره على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية ولقد استمر القازاك عدة قرون يعتمدون على الرعي كحرفة أولى ، شم أضيفت له الزراعة ، وارتبط بهذا أيصاً الاقتصاد العائلي بالنسة للألبان والجلود والصوف . وفي ولاية ايلي وحدها (ذاتية الحكم للقازاك) ٩ ملايين رأس من الماشية سنة ٤٠٤١هـ (١٩٨٤م)، وأصبحت هناك أنواع مشهورة من الحيوانات تنسب إلى (إيلي)، مثل حصان إيلي المشهور وخراف ارتاي وبقر شينجيانج ، وهكذا نجد للثروة الحيوانية أثر كبير في حياة القازاك . ويمارس القازاك الزراعة كحرفة مساندة للرعي . كما دخلت الصناعات الخفيفة إلى مناطق القازاك ولكن الصناعة تملكها الدولة ، وكذلك المزارع الجماعية . (تسولينغ ، ١٩٨٨م، ٢٩) .

ويعنبر النظام الأبوي مسيطراً على التقاليد الاجتماعية ، ويستخدمون القانون العرفي فيما بينهم ، والمساس بحرية أي شخص من العشيرة مساس بحقوق العشرية كلها. وعادة الزواج تكون بين عشائر أخرى لا تشترك في جد واحد . وطعام القازاك معظمه من الحليب ، والحبوب غذاء ثانوي عندهم . هم يقددون اللحوم ، والمشروب المفضل ينمثل في الشاي المخلوط بالحليب والملح . ويكرمون الضيوف والغرباء . وترتبط ملابسهم بظروف البيئة وحياة الرعي ، ففي الشتاء يلبسون ملابس من فرو الغنم، وفي الصيف يلبسون ملابس فضفاضة . وتلبس المرأة في الشتاء لباساً طويلاً فوقه لباس محشو بالقطن ، وفي الصيف تلبس ثياباً طويله مطرزة ، مندلية إلى العقب ومساكنهم في الربيع والمصيف خيام لبادية يسهل حملها ، وفي الشتاء يسكنون بيوتاً من اللَّبن ، ويخرجون الزكاة من ثرونهم الحيوانية . (تشولينغ ، الشتاء يسكنون بيوتاً من اللَّبن ، ويخرجون الزكاة من ثرونهم الحيوانية . (تشولينغ ،

#### ٤ - القرغيز والتاجيك:

يتبع الفرغيز نظاماً عشائرياً ، فكل قبيلة تشمل عدة عشائر ويتبع النظام الأبوي في المجتمع ، ويتعاملون وفق نظام عرفي ، وكل عشيرة تتكون من عدة (أيائل) ، أي عائلات تشترك في علاقة الدم ، وكان هذا تنظيم التاجيك من قديم وهؤلاء يعيشون في بيئة جبلية يمارسون تربية المواشي في الأودية في هضاب البامير ، ويربي القرغيز والتاجيك بقر "ألياك" طويل الشعر الذي يتحمل برد البامير ، وكذلك يربون بقر "بياننيو" كما يروبون الأغنام والإبل والخيول ، ويتجولون بحيواناتهم على السفوح الجبلية في الربيع والصيف . أما في الشتاء ، فيعودون إلى الأودية ، ويستقرون في بيوت في القرى ويزرعون حولها قطعاً صغيرة بالشعير والبسلة والقمح والبقول والبطاطس والعديد من الفاكهة . وأصبح الاقتصاد مبني على الرعي والزراعة الخفيفة ، ومساكنهم في موسم الرعي عبارة عن خيام لبادية ، السب حياة الانتقال خلف المرعي . (تشولينغ ، ۱۹۸۸م ، ۷۵ ، ۱۸۸ ) Weeks, (۸۱ ، ۷۵ ، ۱۹۸۸م )

والطعام الرئيسي من اللحوم والألبان عند القوميتين ، ويتخذون من الأرز والقمح طعاما ثانويا . ويلبس الرجال قمصاناً فوقها جبة طويلة مفتوحة عند الصدر ، ولباس المرأة فستان فضفاض وقلنسوة مطرزة . هذا في الصيف ، أما في الشتاء ، فيلبسون أنواعاً من الملابس الثقيلة المصنوعة من صوف الغنم ، وللقرغيز أدبهم السعبي في شكل ملاحم شعرية قصصية ، تحكي تاريخهم وتسمى "ماناس" ، ويحتفلون بالأعياد الدينية والقومية ، كما يحتفلون برأس السنة القمرية ، وعند اللقاء يبادر الصغير الكبير بالتحية .

## الباوان والدونغشيانج والسالار:

يرتكز اقستصاد الباون على زراعة القمح والشعيس ، ويمثلان أهم محمصولين

عندهم ، وكذلك الدونغشيانج زراع ، وآبرز محاصيلهم البطاطس والقمح والشعير والذرة والبفول والأعلاف والسمسم والفاكهة ، ويعيشون في بيئة متشابهة في جبال جيشي . وإلى جانب الزراعة والسرعي ، لديهم حرف ثانوية مثل صناعة الفضيات عند البوان ، ومن أشهرها صناعة السكاكين البوانية المشهورة في أنحاء الصين ، ولدي الدونغشيانج صناعة مولدات الكهرباء وأدوات الزراعة ومواد البناء والصناعات نفسها عند السالار وكانت هذه الأنشطة الاقتصادية سائدة قبل الحكم الشيوعي ، والذي فرض نظام المزارع الجماعية ، والاقتصاد الموجه . "Weeks, 1984, 168 - 238 - 238 - 1984, 168 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 238 - 23

وترك الدين الإسلامي أثاراً واضحة عند هذه القوميات الثلات في النواحي الاقتصادية والاجتماعية، فهم يحتفلون بالأعياد الإسلامية، ويحافظون على تأدية الصلاة، ولا يأكلون لحم الحنزير بل لا يأكلون طعام المشركين (الهان)، وأكلهم من القمح والشعير والأرز والحنطة السوداء، ومساكنهم من اللبن والخشب، ويرتبط أهل القرى بعلاقة الدم، ويلبس الرجال من قومية الدونغشيانج الجلباب المفتوح من الجانب والحذاء الطويل، ويعلقون على أحزمنهم الجناجر. أما النساء فيلبسن فساتين مطرزة بالزخروف ويستخدمن أغطية للرأس (برنس) تصل إلى الخصر. وتشولينغ، ١٩٨٨م، ١٩٨٨م، ١٠٩٠).

#### ٦ - الأوزبك والتتار:

وصلوا إلى شنجيانج (التركستان الشرقية) مع حركة التجارة، ونقلها من الصين إلى آسيا الوسطى، ولعبوا دوراً مهما في تطوير الاقتصاد في شنجيانج، وأقاموا في معظم مدنها. وقد بنى اقتصادهم أول الأمر على التجارة الداخلية والخارجية، وبعد أن ضعفت حركة التجارة بين الصين وآسيا الوسطى، تحولوا إلى الزراعية، ومارسوا حرفاً أخرى، مثل الرعي ونسج الحرير والتطريز والتجارة في المدن،

وأسسوا بعض الصناعات التكميلية مثل دباغة الجلود ، وصناعة الصوف، وكان هذا قبل الحكم الشيوعي. (تشولينغ،١٩٨٨م، ٨٨، ٩٠) "Weeks, 1984, 653"

وهم لا يأكلون لحم الخنزير ، ولا يقربون الخسمر ، وطعامهم الرئيس من الأرز ودقيق القسمح واللحم ، وطعام المنسف خير الأطعمه لديهم . يرتدي الرجال من الأوزبك طواقي مطرزة من المخمل ، وترتدي المرأة طاقية مطرزة بالوان زاهية ، وتلف عنقها بمنديل . ويلبس الرجل قميصاً فوقه رداء طويل يصل إلى الركبتين ، وتلبس المرأة فستاناً فضفاضاً متعدد الطيّات ، دون حزام في الصيف ، والأحذية طويلة سواء عند الرجل أو المرأة ويلبس الرجل من التار قميصاً مخرم من الأمام ، وفوقه صدرة قصيرة سوداء ، وسروال طويل أسود . وكانت مساكنهم من اللبن ، مسقوفة بالخشب ، سميكة الجدران . (شتولينغ ، ١٩٨٨م ، ٤٤)

وبصفة عامة ، يعـمل معظم المسلـمين الصينيين في حرفتي الزراعـة والرعي (٨٠٪) ، وأكثر من (١٠٪) يعملون في التجارة والصناعة ، و (١٠٪) يعملون في الحرف التخصيصية . "A. Theological Library, vol. 3, no. 2, 1981"

. . . . . .

# التعليم الإسلامي

تلعب الظروف العرقية في الصين دوراً مهماً في التعليم الديني ، فالدولة حالياً تعامل الأقليات على أسس قومية أكثر من معاملتها دينياً ، ولهذا يقوم التعليم الإسلامي في الصين على الجهود الذاتية . وقديما مر التعليم الإسلامي في الصين براحل من الازدهار في بعض العصور ، ومراحل أخرى من الاضمحلال والكبت والمسخ ، بل والإبادة ، كما حدث بعد إعلان ما سمي بالشورة الثقافية عام 1977م. ومن مراحل الازدهار ، تلك المرحلة التي تلت إعلان النظام الجهوري عام 1977م. ومن مراحل الازدهار ، تلك المرحلة التي تلت إعلان النظام الجهوري عام 1917م، خصوصاً في الفترة بين سنتي (١٣٤٤هـ – ١٣٥٩هـ / ١٩٢٥م - ١٩٢٥م). "Esopsito, 1995, vol. 1, 450

وإذا تتبعنا تطور التعليم الإسلامي في الصين قديماً ، نجد أن تدريس الدين والعلوم الإسلامية نشأ وتطور في المساجد منذ أمد بعيد . ففي أواخر حكم أسرة مينغ (١٣٦٨ - ١٦٤٤م) ، وأوائل حكم أسرة تشنيغ (١٦٤٨ - ١٩١١م) ، حيث مينغ (١٣٦٨ - ١٩١١م) ، حيث اتبع نظام الأحياء الدينية . ووضع مشاهير العلماء المسلمين كتباً باللغة الصينية تسمى بالكتب الإسلامية الكلاسيكية القديمة ، وبدأ الأئمة يدرسون تلاميذهم هذه الكتب في المساجد . وكنتيجة لهذه الكتب الإسلامية التي وضعت باللغة الصينية ، هبت حماسة بالغة لدراسة تعاليم الإسلام ، وكان هناك عدد كبير من علماء المسلمين الصينيين يعرفون اللغة العربية والسلغة الفارسية ، ويستوعبون القرآن الكريم والحدبث الشريف. ومن أبرز علماء المسلمين في الصين في هذه الفترة "خوونغ تشو" ، الذي لقب بأستاد الاساتذة ، فلقد ألحقت المدارس بالمساجد وأدخل التعليم الديني ضمن مسؤولية الأثمة . كما كان التعليم الإسلامي متطوراً في كثير من مدن الصين مثل ديداو "لينتاو" ، وخنشو (لينشيا" ، وصارت الأخيرة مركزاً للنشاط العلمي الإسلامي، بسبب تمركز المسلمين فيها ، ووصول الدعاة المسلمين إليها .

وتمتعت مدينة ختشو بسمعة عالمية عريضة . (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ١٧ ، ١٧)

وبخصوص لغة التعليم ، هناك لختان (١) لغة البلاد الرسمية وهي اللغة الصينية (٢) لغة أخرى هي خليط من العربية والفارسية . كما توجد كتب كثيرة يستخدمها المسلمون في تعليم أولادهم وقد تكون مصحوبة بترجمة صينية ، أو غير مصحوبة. وهناك مصنفات ذات طابع تعليمي حصلت بعشة "دولون" على ٣٦ مصنفاً منها، كما حصل "بروم هول" على ٣ مصنفات . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، جـ١٥ ، ١٨٠) ، (هريدي ، ١٩٨١م ، ٨٢) .

وبعد المرحلة السابقة، تطور التعليم الإسلامي عند قومية الهوي المسلمة شكلاً ومضموناً. فلقد وضع العالم "هونغ شون" نظاماً لتدريس العلوم الإسلامية في المساجد (١٥٢٧ - ١٥٩٧م)، وتم تطوير هذا النظام أيضاً حيث تبنى هذا النظام العالم "وانغ هاو ران" في نهاية القرن التاسع عشر، وبداية القرن العشرين الميلاديين، ولتحقيق هذه الغاية، أسس مدرسة اللغة العربية للمعلمين في مسجد نيوجيه في بكين، هذا بعد عودته من الحج. وإلى جانب العلوم الدينية، كانت تدرس اللغة العربية، ثم أعقب ذلك تأسيس مدارس ابتدائية إسلامية في بكين، وانتشرت مدارس هذا المنمط حتى شملت ٤٠٠ مدرسة ابتدائية في أنحاء الصين، وإتبعت منهجاً جديداً، فإلى جانب علوم الدين الإسلامي ، كانت تدرس اللغة الصينية، وعلوم التاريخ والجغرافيا والحساب وغيرها. ولكي يحقق أبناء قومية الهيوي هذه الغاية، تم إنشاء عدد من مدارس إعداد المعلمين، منها مدرسة "ونشيان" في مقاطعة سيشوان ووزونج، وقد "تشنغدو" في شنغهاي، ومدرسة "وانشيان" في مقاطعة سيشوان ووزونج، وقد أرسل بعض خريجي هذه المدارس إلى الأزهر ، وكان من بينهم عبدالرحمن ناجون ومحمد مكين وناشيون . وهكذا أصبح هناك نظامان من التعليم الإسلامي، أولهما يتبع نظام تحفيظ القرآن الكريم والحديث الشريف في المساجد لصغر التلاميد،

وثانيهما يتمثل في مدارس إعداد الأئمة والمعلمين. (تسوليع. ١٩٨٨م، ٢. ٥) (بناء الصين ، ١٩٨٨م، ١١٢) .

يقوم التعليم الإسلامي على الجهود المذاتية للمسلمين في إستاء المدارس التي تخدم ثلاث مراحل ، (١) مرحلة إبتدائية يقتصر التعليم فيها على المدارس القرآبية الملحقة بالمساجد ، يحفظ فيها التلاميذ قصار السور من القرآن الكريم ، ومبادى، اللغة العربية. (٢) مرحلة متوسطة يدرس الطلاب بعض العلسوم الإسلامية ، مثل التفسير والحديث. (٣) مرحلة عالية يدرس فيها الطلاب علوم الفقه والتفسير والتوحيد وبعض العلوم الأخرى ، وهدفها تخريج دعاة وأثمة . ويصعب حصر المدارس الإبتدائية لأنها منتشرة في معظم المساجد وكذلك وضع المرحلة المتوسطة ، أما المعاهد ومدارس إعداد المعلمين المسلمين وتخريج الأئمة فهي عديدة وتشرف الجمعية الإسلامية بالصين على سبعة معاهد موزعة في بكين وشنغهاي ونستغشيا ولاتزهو، وإلى جانبها معهد في مقاطعة تشنغهاي وشنينغ وبونان. كما تأسس مركز ثقافي إسلامي حديث في مدينة يستشوان، حيث أكبر تجمع إسلامي في مقاطعة قانسو، ويضم المركز مسجداً جامعاً ومعهداً للعلوم الإسلامي ومكتبة إسلامية ومتحفأ إسلاميــأ. وتقـدر مساحته بحوالــي ٦٠ ألف متر مربع. وفي الماضي، كان بالصين -خصوصاً في التركستان الشرقية "تشنجيانج" - معاهد إسلامية في كل من كاشـخر وقانسـو وبكين. (بكر، ٩١٨٨م، ١١٥ – ١١٨) ، (تسـولينغ، ١٩٨٨م، (T.

#### الكتب الإسلامية:

ظهرت كتب إسلامية مترجمة إلى اللغة الصينية في أواخر حكم أسرة مينغ (١٣٦٨ - ١٤٦٦م) ، منها تفسير حقائق دين الإسلام ، وكتب في الفقه الإسلامي، ومنها جامع تعاليم الإسلام ، ومنها الشريعة الإسلامية وسيرة النبي عليه

الصلاة والسلام (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٣٠) . ولقد برز العديد من العلماء في مقاطعة يونان منهم ماذهو ومنهم ما ديشنغ ومالانيوان . ومن أبرر الشخصيات الإسلامية في هذه المرحلة ، السعالم "وانغ جينغ تشاي" ، الذي أصدر مسجلة نور الإسلام وترجم معاني القرآن ، وأصدر القاموس العربي الصيني ، وترجم كتاب العمدة أحد كتب الفقه المنتشرة في السين . ويعتبر العالم "محمد تواضع" أول من جلب حروف الطباعة العربية إلى الصين ، وترجم إلى الصينية كتاب تاريخ التشريع الإسلامي ، وكتاب رسالة الإسلام في الصين . ومن الذين أنروا حركة الترجمة للكتب الإسلامية في الصين ، العالم "ماليانغ غيون" ، والعالم "محمد مكين" ، والذي عمل استاذأ بجامعة بكين ، ومن مؤلفاته · موجيز شرح القرآن الكريم ، ورسالة التوحيد ، وحقيقة دين الإسلام ، وسيف محمد عليه الصلاة والسلام . (هويدي ، ١٩٨١ ، ١٢٨ ، ١٢٩ )

# المدارس الإسلامية قبل الحكم الشيوعي:

مدرسة دار المعلمين تشندا كانت في بكين ، ولها تاريخ حافل في التعليم الإسلامي، ثم المدرسة الإسلامية بشنغهاي ، ثم مدرسة تيهوا التانوية بشنغهاي ، ثم مدرسة شمال الصين الغربي ببكين ، ثم كلية موشن بهانغ تشو ، ثم دار المعلمين بمدنية نينج هشيا ، ثم مدرسة الهلال للبنات في بكين . وكانت أبرز المعلمين بمدنية الذكر دار المعلمين، وأصبحت هذه المدرسة أحد فروع معهد الصين الإسلامي بعد إستيلاء الشيوعيين على الحكم. (حي ، د.ت ، ١١٢ ، ١١٣ ،

ولقد أغلقت المعاهد والمدارس الإسلامية أثناء "الشورة الثقافية" وشمل هذا المساجد والأنشطة الإسلامية ، وزُج بعلماء الدين في السجون ، وأحرقت الكتب الدينية . وبعد انتهاء هذه الفترة ، بدأت الاوضاع في التحسن ، فأعيد فتح بعض

المساجد، وظهر اتصال بين المسلمين الصيبين والعالم الخارجي في الأوبة الأخيرة ، فسمحت الدولة بزيارة بعض الوفود الإسلامية للصين . ففي سنة ١٩٨٣م ، زار الصين وفد من رابطة العالم الإسلامي ، وهيئة الإغاتة الإسلامية ، وكذلك تمت زيارة أخرى في سنة ١٩٨٩م ، وذلك للتعرف على أحوال المسلمين الصينيين . كما زارها وفد من منظمة المؤتمر الإسلامي ، ووفود أخرى من بعض الدول الإسلامية . كذلك أرسلت الجمعية الإسلامية الصينية وفوداً لزيارة بعض الدول الإسلامية ، وتتيجة لتحسن أوضاع المسلمين في الصين ، يعقد ملتقى إسلامي سوى في المقاطعات الخمس شمال غربي الصين منذ سنة ١٩٨٠م . ولقد عقد الملتقى الإسلامي الإسلامي للدعوة في مدينة بكين في سنة ١٩٨٨م ، ويعتبر عقد مثل هذا المؤتمر حدثا مهما في الصين منذ سيطرة المشيوعيين على الحكم . (تسولينغ ، ١٩٨٨م ،

0 0 0 0 0

## الجمعيات الإسلامية والمساجد

## أولا: الجمعيات الإسلامية:

تعتمد على الجهود الذاتية للمسلمين ، شأنها في ذلك شأن المساجد والمدارس والمطبوعات الإسلامية ، وفيما يلى نماذج منها :

١ - جمعية التقدم الإسلامي: كانت من أبرز الجميعات الإسلامية في الصين، وكان مقرها في بكين، ونشطت هذه الجمعية في بث تعاليم الإسلام، حيث بلغ عدد فروعها حوالي ٣٠٠ فرع، تأسست سنة ١٩١٢م.

٢ - الجمعية الاتحادية لعموم الصين: أنشئت إبان الغزو الياباني للصين ، لذا نالت تأييد السلطات الصينية ، ولهذا عسملت اليابان أثناء غزوها للصين على إيجاد تنظيم مضاد ، فكوَّنت اتحاد المسلمين الصينيين . ولقد نشطت هذه الهيسئات الإسلامية في توثيق صلة المسلمين الصينيين بالعالم الإسلامي وقد حلت هذه الجمعية.

٣ - جمعية الآداب الإسلامية بالصين: أنشئت على يد الحاج هلال الدين في سنة ١٩٢٥م، وكان مركزها في شنغهاي ، والحاج هلال من أشهر علماء المسلمين بالصين ، تلقى تعليمه بالأزهر ، زار عدة بلاد إسلامية ، وكان يجيد اللغتين العربية والأردية . وسعت هذه الجمعية إلى تبسيط فهم العقيدة الإسلامية والنهوض بالتعليم الإسلامي ، ومساندة الأعمال الخيرية ، وترجمة معاني القرآن الكريم ، وأصدرت مجلة شهرية، كما خصصت بعض المنح الدراسية للطلاب المسلمين للدراسة في البلدان الإسلامية، وأنشأت عدة مراكز تعليمية بالصين . (حي ، د.ت ، ١١١ ،

2 - جمعية الصين الإسلامية : كوَّنها الجنرال عمر باي تشونع أحد قادة

الجيش الصيني الكبار لإنقاذ الوطن في سنة ١٩٣٨م، وذلك لمحاربة الاحتلال الياباني عملا ودعاية . وكان لها مركز في مدينة (تشونج كنج) ، ثم نُقل مقرها إلى بانكين، بعد الانتصار على اليابان . وكان للجمعية ٣٣ مركزاً في المقاطعات، و ٠٠٠ فرع في النواحي، وحوالي ٠٠٠ مكتب محلي في جميع أنحاء الصين، وانتقل مركزها بعد سنة ١٩٤٩م إلى تايبيه بتايوان. (حي، د.ت، ١٣٦) .

• - الجمعية الإسلامية في الصين: هيئة شكلتها الدولة ، تأسست في سنة (١٩٥٣م) في عهد "ماو" ومقرها في بكين ، وتقوم ببعض الأعمال الإسلامية ، وتعتبر جمعية شبه حكومية ولها فروع محلية في عدة مناطق بالصين وقد أصدرت عدة مجلات، منها مجلة المنبه الإسلامي في يونان، ومجلة نضارة الهلال في بكين ومجلة العلوم الإسلامية في كانتون ، وصدرت هذه المجلات في عهد الجمهورية قبل الحكم الشيوعي . (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ٤)

#### ثانيا: المساجد:

شيّد المسلمون منذ أن استقر الرواد الأوائل منهم بالصين المساجد ، وأصبح المسجد مصدر إشعاع للأنشطة الدينية في المجتمع الإسلامي الصيني . وهناك العديد من المساجد العريقة التي بنيت منذ أن ظهر المجتمع الإسلامي بالصين ، منها مسجد الذكرى النبوية في مدينة تشنغتشوا حاضرة مقاطعة خنان ، وكذلك مسجد كايفنغ الذي بني في عهد دولة تانغ (٦١٨م - ٧٠٩م) ، ومسجد التوعية في شيان (وهو لا يزال بحالة جيدة ومساحته ١٣ ألف متر مربع ، وعمره أكثر من ١٢ قرنا ، وشيان هذه هي إحدى عواصم الصين القديمة) ومسجد (تشينينغ جينغ) ، أي المسجد الطاهر في مدينة الزيتون ، يقال إنه بني في سنة ١٠١٠م ، وأعيد إصلاحه سنة ١٣٠٠م ، ومسجد العنقاء هانغ تسو ، ومسجد دونفقوان في مدينة شينيغ حاضرة مقاطعة تشنغهاي . ومن أكبر المساجد ، مسجد أيتكار في شنجيانج

(التركستان الشرقية) . (الشنتناوي، ۱۹۳۳م ، جـ۱۵ ، ۱۹۹۸ تـشوليـنغ ، ۱۹۸۸م، ۱۶ ، هويدي ، ۱۹۸۱م، ۲۰۵) .

ولما كان للمسجد أهمية كبرى في حياة المسلمين الصينيين الدينية والاجتماعية والسياسية ، لذا وضع المسلمون للمساجد نظاماً إدارياً ، في أواخر حكم دولة مينغ (السياسية ، لذا وضع المسلمون للمساجد نظاماً إدارياً ، في أواخر حكم دولة مينغ (التوالي الإمام) وأوائل حكم دولة تشنغ . ويسمى هذا النظام (التوالي الثلاثي). فلكل مسجد ٣ من المسلمين يتولون شؤونه ، الأول الإمام أو الخطيب ويسمى (أنونغ)، والثاني مقيم الشعائر وينوب عن الإمام في غيابه ويسمى (أهونغ الثاني) ، والثالث المؤذن وتختلف تسميته باختلاف الأقاليم . أما القاضي ، فيشرف على الشؤون المدنية . وهناك مشرف على التعليم الإسلامي يتم تعيينه بالانتخاب ، وهو يشرف على ترميم المساجد وإصلاحاتها . (تشولينغ ، ١٩٨٨م ، ١٦ ، ١٧).

وقد جاء في الكتاب الحكومي الإحصائي الذي صدر في عهد حكم الجمهوريين سنة ١٩٣٦م ، أن عدد المساجد ٤٣٣٧١ مسجداً موزعة على مقاطعات الصين . والمقاطعات السمالية الشرقية الثلاث ١٥٧٠ مسجداً ، وفي مقاطعة يونان ٢٩٤٦ مسجداً ، ومقاطعة هيوبه ٢٩٤٢ مسجداً ، ومقاطعة هيوبه ٢٩٤٦ مسجداً ، ومقاطعة هونان ٢٠٠٣ مسجداً ، وشنشي ٢٦١٧ مسجداً ، وشناندونج ٢٦١٧ مسجداً ، وشنوان ٢٧٧٠ مسجداً ، وشنويانج ٢٠٤٥ مسجداً ، وشاندونج ١٥١٥ مسجداً ، وأنهوي ١٥١٥ مسجداً ، وقيانسو ٣٠٠٠ مسجد، وهيونان ١٩٣٠ مسجداً ، وأنهوي ١٥١٥ مسجداً ، وقيانسو ٣٠٠٠ مسجد، وهيونان ١٩٣٠ مسجداً ، والباقي موزع على المقاطعات الأخرى . هسجد، وهيونان ٩٣٢ مسجداً ، والباقي موزع على المقاطعات الأخرى . «٣٠٠ مسجد، وهيونان ٩٣٢ مسجداً ، والباقي موزع على المقاطعات الأخرى .

وهكذا يتضح أن عدد المساجد بلغ رقماً قياسياً لم يبلغه في عهد الحكم الشيوعي، حيث تعطلت الشعائر الدينية ثم أعيد فتح المساجد بعد انتهاد ما يسمي بالثورة الثقافية ، ومع ذلك لم يصل عددها إلى ما وصلت إليه فبل الحكم

الشيوعي، حيث كان عددها حوالي ٢٣ ألف مسحد، وأصبح العامر ميا يقدر بحوالي ٧٠٠٠ مسجد. (بكر، ١٩٨٨م، ١٢).

# الأوقاف الإسلامية:

كان ينفق على المساجد من الأوقاف التي أوقفها أغنياء المسلمين عسر مختلف الأزمنة . حيث أوقفوا عليها العقارات والبيوت والمزارع . ويصرف من ربع تلك الأوقاف على المساجد والمدارس الإسلامية ، يعيش من ربعها الطلاب علما استولى الشيوعيون على الحكم ، تمت مصادرة الأموال الخاصة والعامة نما في دلك أوقاف المساجد ، وأدى هذا إلى تشريد الطلاب والمدرسين والقائمين على المساحد سعيا وراء الرزق ، والحالات المماتلة عديدة (حي ، د.ت ، ١٦٦ ، ١٦٧) .

## دور المساجد في حياة المسلمين الصينيين:

للمساجد دورها المهم في حياة المسلمين في الصين ، فالآمر لا يقتصر على تأدية الصلاة ، وإنما يتجاوزها إلى إبرام عقود البزواج ، وإصدار وثائق الطلاق ، وتجهيز موتى المسلمين والصلاة عليهم ، والتعرف على أحوال المسملين الاحتماعية ومشاكلهم وحلها ، والتوفيق بين أفراد الأسر ، واصدار الفتاوى التربعية ، وإلى جانب هذا الإشراف على تعليم أبناء المسلمين دينياً . وهذه الرسالة تؤدى في ظروف قاسية ، وتعتمد على الجهود الذاتية للمسلمين .

. . . . . .

# التحديات والمطالب

رغم أن المسلمين ساهموا بجهد كبير في تنمية الاقتصاد الصيني برواج التجارة الخارجية والداخلية من خلال التجارة عبر البحار، والتجارة عبر طريق الحرير القديم، وكذلك مساهماتهم في ترويض الأنهار وإقامة السدود ومشروعات الري في الصحاري الجافة. وكذلك مساهماتهم العلمية في الفلك والطب، والأدوية، وجهودهم في حركة الترجمة التي أثرت التراث الصيني، رغم هذه المساهمات، لم يسلم المسلمون من بطش السلطات الصينية في عصور مختلفة. ويمكن إعطاء بعض الأمثلة كالتالى:

# ١ - التحديات في عهد الأباطرة:

في فترة حكم أباطرة المانشو (دولة شينغ) عبر ما يزيد على ثلاثة قرون، وقعت اضطرابات عديدة راح ضحيتها مئات الآلاف من المسلمين ، واندلعت اضطرابات ومظاهرات للمسلمين في شمال غربي الصين في سنة ١٩٠٩م . أما أبرز الثورات التي قام بها المسلمون لمقاومة ظلم دولة شينغ، فوقعت في مقاطعتي قانسوو شانشي سنة ١٦٤٦م ، وفي سنة ١٧٨١م ، تجددت ثورات المسلمين في لانشو وشيفانباو ومقاطعات قانسو ودوينغشيا وتشنغهاي . وتجددت الأحداث في سنة ١٧٨٩م . ومقاطعات مذبحة شيفانباو ، حيث قتل المقائد الصيني "لي تزي يسو" آلاف وحدثت مذبحة شيفانباو ، حيث قتل المقائد الصيني "لي تزي يسو" آلاف المسلمين . وتكررت الأحداث مرة أخرى في قانسو سنة ١٨٨٠م . وفي مقاطعة يونان، وقعت أحداث محاثلة استمرت ٢٧ سنة وحدثت خلالها ثلاث مذابح للمسلمين في السنوات ١٨٣٩م ، ١٨٤٧م . وفي أثناء هذه المدة ، تشكلت عملكة إسلامية في ويونان بين سنتي ١٨٥٥م ، ١٨٧٩م . ووقعت معظم هذه المذابح في تاليفو في يونان الشناوي، ١٨٣٩م ، جــ١٤٤ ، وجـ١٥٥ ، ١٤٥ ، حي، الليفو في يونان الشناوي، ١٩٣٣م ، ١٨٥٩م ، ١٤٤ ، ١٩٤٩ ، وجـ١٥٥ ، ١٤٥ ، حي، د. تح ١٨٠٠ - ١٥ - ١٥ - ١٥ ) "A. Theological, Library, vol. 3, no. 2, 1981"

ولقد قاست منظقة التركستان الشرقية (شينجيانج) الكثير من الاصطهاد في عهد دولة شينغ (المانشو) ، فقامت التفاضة الخوجات الإسلامية ضد الاحتلال الصيني، ولم تسنطع الصين اخمادها إلا في سنة ١٧٥٥م ، ولم يستقر الاحتلال الصيني في التركستان المشرقية (شينجيانج). فبذل "مخدوم زاده" محاولات للاستقلال بالتركستان بين سنتي ١٨١٧ - ١٨٦١م، واستعرقت هذه الأحداث مدة طويلة ضد الاحتلال الصيني للإقليم، وتلى ذلك مقاومة يعقبوب بك ، واستقلاله بالتركستان المشرقية بين سنني ١٨٦٥م و ١٨٧٧م، ثم أصبحت التركستان الشرقية بالتركستان الشرقية بالماسر بعد سقوط حكومة يعقبوب بك . (حي ، د. ب ، ٢٧٠٠).

# ٢ - في عهد الحكم الجمهوري:

بعد انتهاء حكم المنشوريين ، جاء حكم جديد بزعامة سون يات سن Sun "Yat Sen ورغم الهدوء النسبي الذي ساد الأوساط الإسلامية في معظم أنحاء الصين ، إلا أن التركستان الشرقية لم تنعم بهذا الهدوء ، فوقعت عدة انتفاضات في مناطق عديدة من التركستان السرقية . وحاولت التركستان الاستقلال بزعامة خوجه نياز سنة ١٩٣٨م، حيث أسس جمهورية التركستان الشرقية الإسلامية، وقضى عليها بالتعاون الصيني الروسي. وتالى ذلك انتفاضة أخرى بقبادة عبدالله نياز سنة ١٩٣٧م، ثم انتفاضة أخرى بقيادة عثمان باتور ، وأعلن قيام جمهورية التركستان الشرقية وقضت عليها الصبن سنة ١٩٤٩م . ورغم هذا ، تعتبر فترة المحكم الجمهوري في الصين أفضل من فترة حكم المنشوريين بالنسبة للمسلمين ، بل ربما أفضل فترات الحكومات الصينية . ولقد أعلن مؤسس الحكم الجمهوري (سون يات سن) أن المسلمين شعب من الشعوب الخمسة التي تشكل الأمة الصينية ، ورمز يبخمة من النجوم الخمسة التي تشكل الأمة الصينية ، ورمز لهم بنجمة من النجوم الخمسة التي تشكل علم الصين، إلا أن الأمر لم يخل من

بعض الانتفاضات، فلقد أعلن القازاك تكوين جمهورية شرق التركستان في سنة ١٩٥٧م، ولم تستمر غير سنة واحدة (حي، د.ت، ١٢٥، محمد، ١٩٥٧م، ٢٥ - ٢٦).

## ٣ - في عهد الشيوعيين:

في عهد الحكم الشيوعي ، عادت أحوال المسلمين مرة ثانية إلى التردي ، وهجّرت الحكومة أعداداً كبيرة من الهان والعناصر الأخرى إلى الـتركسـتان ، فانخفضت نسبة المسلمين من ٩٠٪ إلى أقل من ٦٥٪ وما تزال الهجرة مستمرة . فلقد تم وضع خطة لتهجير ٥ ملايين صيني إلى التركستان الشرقية (شنجيانج) . كذلك أخذت سياسة تهجير الصينيين من البوذيين إلى إقليم نينغشيا لتحد من نسية المسلمين ، وترممي الخطة إلى تهجير أكمشر من مليون صينسي حتى عام ٢٠٠٢م . ومرت أسوأ فترة على المسلمين أثناء التورة الثقافية ، وبعدها ساد هدوء نسبى ولكن الأمر لم يخل من بمعض المظاهرات والانتفاضات . في سنية ١٩٨٦م . قام المسلمون بمظاهرات في أورومشي في شنجيانج بسبب زيادرة هجرة الهان ، وحدثت مظاهرات في نواح متفرقة من الصين ضد الكتب التي تهاجم الإسلام في سنة ١٩٨٩م ، وفسى سنة ١٩٩٣م . وفي ابسريل ١٩٩٦م ، حدثت مظاهرات فسي التركستان الشرقية "شنجيانج" ، حيث تظاهر الويغور ضد سياسة التهجير مطالبين باستقلال التركستان، وقبضت السلطات الصينيـة على (٥٠٠٠) من اليغور . وفي سبت مبر ١٩٩٦م ، تم القبض على (١٨٠) من علماء الدين . ولكن بصفة عامة أحوال المسلمين في الوقت الراهن أفضل من تلك التي كانت في عهد الثورة الشقافية. (الب، ١٩٧٨م، ٢، العالم الإسلامي، محرم، ١٤١٧هـ) . "Esposito, 1995, vol. 2, 277"

وعمومًا فإن تحسين حال المسلمين في الصين في الوقت الحاضر يتطلب دعم

## الدول الإسلامية في جوانب كثيرة أهمها :

- ١ توفير منح دراسية للطلاب تتمثل فيها مناطق المسلمين في الصين .
- ٢ وضع خطة دراسية لمنهج علمي مبني على احتياجات المسلمين الصينيين ،
   والعناية بالتعليم الإسلامي والتعليم المهني .
  - ٣ القيام بمسح شامل للمساجد في الصين بهدف إعمار ما تمَّ تخريبه .
- ٤ الاهتمام بنشر الكتب الإسلامية مع ترجمتها للغات المحلية أو لغة الصين الرسمية والعناية بتعليم اللغة العربية .
- ٥ تنظيم قطاع الدعوة الإسلامية وتدعيمه بالدعاة الذيسن يجيدون اللغة الصينية وإنشاء معاهد للدعاة داخل الصين لخدمة التوعية الإسلامية .
  - ٦ إجراء مصالحة وتوفيق بين الجماعات المتناحرة .
- ٧ دعم صلات المسلمين بالعالم الإسلامي ، خصوصا بالهيئات والمنظمات
   الإسلامية العالمية .
  - ٨ الدعم المادي والثقافي للمسلمين داخل الصين .

. . . . . .

# ٣ - الأقلية السلمة في الفيليبين

## مدخل إلى جغرافية الفيليبين

#### الملامح العامة:

بلغ عدد سكانها في تعداد سنة ١٩٩٠م ٢٠٠٠٠٠٠٠ نسمة، وفي تقديرات سنة ١٩٩٤م حوالي ٢٠ مليون نسمة. والعاصمة ما نيلا، وعدد سكانمها في سنة ١٩٩٠م حوالي ٢٠٠٠٠٠ نسمة. وأكبر مدنها كويزون ٢٠٠٠٠٠١ نسمة.

وتنقسم الفيلبين إلى ١٢ إقليما إداريا، يضم ٧٧ محافظة. وأبرز جزر الفيلبين لوزون (١٠٤,٦٠٠ كيلو منر مربع)، وتوجد في الشمال، ثم مينداناو (١٠٢,٠٤٠ كيلو متر مربع)، وتوجد في الجنوب، ئم محموعة جزر بحر شيان في الوسط، وتشمل: جزر باناي ونجروس وسيبو وليتي وسمار وبهول. وتوجد جزر ميندورو جنوبي جزيرة لوزون، وفي الغرب جزر ابالاوان وكالاميان. وأهم البحار الداخلية صولو وبهول وسيبوبان وفيسيان وتشترك الفيلبين في حدودها البحرية مع كل من

عبير مني الشمال ، وماليرينا في الجنوب الغربي ، والدونيسيا فني الجنوب . 2 [101 , 1996 , 10]

#### التضاريس

ارص العيلين وعرة ، وتتنوع مظاهرها التضاريسية ، حيث تجمع بين البراكين حامدة، والسلاسل الجبلية المتعددة ، والسهول الساحلية الضيقة . ومعظم أنهارها قصيرة، تتبجه حو الشمال . وتوجد سلاسل جبلية شمالي لوزون ، منها جبال سير مادير في الشرق ، وجبال كورديلاير في الغرب ، ويفصل بينهما وادي نهر كاحيان خصب، وتمتد هذه الجبال في الوسط ، حيث تفصل بين وادي نهر كحيان وسهل وسط لورون الزراعي الخصب في الجنوب . وتقع مانيلا على حافته خوية على خليج مانيلا . وتتصف جزيرة مينداناو بمظهر جبلي معقد ، حيث تسوده محموعة جبلية تتكون من خمسة جبال ، أبرزها جبل "أبو" ، حيث أعلى قسة في نفيلين (٢٩٥٤ مترا) ، كما تتميز سواحلها بكثرة الخلجان ، وأبرر أنهارها أحرسان ومينداناو. ويسود المظهر الجبلي المعقد معظم الجزر الكبرى .

ويحاور حرر الفيلبين من الشرق خندق محيطي عظيم يعسرف باسم مينداناو ، وهو يتد بطول الحزر عبر المحيط الهادي . وتوجد الجزر داخسل الحزام الناري لهذا محبط ، وهو ما يعسرصها للهزات الأرضية والبسراكين . (أبو العينين ، ١٩٧٩م ، ٢٥٤٠

• • • • •



شكل (۱۱) أرضيل جيزر الفيليبين

#### المناخ

تنمي معظم آراضي الفيليين إلى الماح المداري البحري "الموسمي المعتدل" ، ماعد المناطق "الجبلية المرتفعة" وتتسم الحرارة في الجزر بصفة عامة بالارتفاع ، والمعدل السنوي يتراوح بين ٢٦ - ٢٨ درجة منويسة . وتختلف كميات الأمطار وفصليتها باحتلاف موقع الجزر ، وتهب عليها الرياح التجارية الشمالية التبرقية في السناء، حيث تسقط الأمطار على السواحل الشرقية للجزر ، وتتراوح كميات الأمطار في هذا المعصل بين (٠٠٠٠ - ٣٠ملم) . كما تهب عليها الرياح الموسمية الجوبية الغربية في فصل الصيف ، وتسقط الأمطار على السواحل العربية . وأغرر المناطق أمطاراً مرتفعات شمالي جزيرة لوزون ، وتهاجم الفيليين أعاصير التايفون" العنيفة، بين شهري ديسمبر ويونيو ، ويصل عدد هجماتها في بعص السنوات ٢٥ مرة، وأفضل الفترات المناخية في الفيليين بين نوفمبر وفبراير . Philip, 1991. vol. 25 .540"

#### الحياة النباتية والحيوانية:

تغضي الغابات معظم أرض الفيلين ، ويكون الغطاء الغابي كشيفاً على المرتفعات، وقد أزيلت مساحات كبيرة من الغطاء النباتي ، ويوجد حوالي ١٠ آلاف على من النباتات ، وتنمو غابات المانجروف على السواحل ، بينما تسود الغابات شبه لاستوائية والموسمية في السهول والنوع السائد لاوان "Lauan" المهوجني الفيليبيني . كما تنمو أنواع ثمينة من الأشجار الصلبة واللينة . ولقد بلغ إنتاج الفيليبين من الأخشاب في سنة ١٩٩٣م ١٠٠٠ ٢٥٥٥٥٥ متر مكعب . ويعيش في البلاد حوالي ٢٠ وعا من الحيوانات ، بينها أنواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ وعا من الحيوانات ، بينها أنواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ المانية المانية النواع نادرة . وكذلك الموجد عوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ وعالي ١٠٠٠ المانية النواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ وعا من الحيوانات ، بينها أنواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ وعا من الحيوانات ، بينها أنواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ وعا من الحيوانات ، بينها أنواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من الطيور "٢٠ وعا من الحيوانات ، بينها أنواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من المنان المنان المنان المنان النواع نادرة . وكذلك يُوجد حوالي ١٠٠٠ نوع من المنان المنا

#### السكان:

ترتفع الكثافة العامة للسكان إلى حوالي ٢٢٣ نسمة في الكيلو متر المربع في بعض الجزر . وينتمي معظم سكان الفيليبين إلى عدة أعراق ، فمنهم الأقزام "Pygmy" أو الأفزام الآسيويون "Negrito" ، وهم من أقدم الجماعات التي سكنت جزر الفيليبين ، إن لم تكن أقدمها جميعا . ومن الأعراق التي سكنت الفيليبين ، الاندونيسيون . وذلك قبل الميلاد بعدة آلاف من السنين . وأغلب سكان الفيليبين من عرق "الملاويون" "Malayans" أو الفيليبينو "Filipinos" ، وقد وصلوا الجزر في هجرات أحدت ، وتشعبوا وتفرقوا في مختلف الجزر الفيليبينية . ولقد تأثرت بعض المناطق بهجرات صينية ، كما تأثرت بالأسسبان والأمريكان ولقد تأثرت بعد البلاد . Macmillan Educational Corporation , 1967, vil. 18, 695"

## اللغات في الفيليبين:

تنتشر في الفيليبين عدة لغات ، ويتفرع منها عشرات اللهجات وتنتمي إلى اللغة الأندونيسيه إحدى فروع عائلة اللغة البلونيزية - الملاوية . واللغات الرئيسة الني يتحدثها السكان تشمل التاجالوجية "Tagalog" ونفرعت منها عدة لهجات رئيسة وعشرات اللهجات الفرعية ، ويتحدث بالتالوجية حوالي ثلث السكان . وإلى جانبها، لغة سيبوانو "Cebuano" ومنها عدة لهجات ، ويتحدث بها حوالي ربع السكان ، ولغة إيلوكانو "Ilcano" وهيليجاينون "Hiligaynon" وبيكول ويكول "كالتوكان ، ولغة إيلوكانو "الاعجات محلية رئيسة يتحدثها ٨٦٪ من السكان ، والمهجات أيضا ، وإلى جانب هذا ، نجد اللغة الانجليزية ويتحدثها لهجة فرعية عمل اللهجات أيضا ، وإلى جانب هذا ، نجد اللغة الانجليزية ويتحدثها قطاع كبير من السكان ، فضلا عن الاسبانية والصينية واليابانية التي يتحدثها أقليات عرقية . وتعتبر اللغة الانجليزية واللغة التاجالوجية لغتين رسمينين في الفيليبين ،

والتاجالوجية قاعدة اللغات واللهجات الفيليبينية . (مؤسسة فرانكلين ، ١٩٨٦م، والتاجالوجية قاعدة اللغات واللهجات الفيليبينية . (مؤسسة فرانكلين ، ١٩٨٦م، ١٩٩١م ، ٣٠٩ ما اللهجات الفيليبينية . (مؤسسة فرانكلين ، ١٩٨٦م، ١٩٩١م ، ١٩٥٠م، ١٩٥٠م، ١٩٥٠م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٠م ، ١٩٥٠م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٠م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٠م ، ١٩٥٠م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٠م ، ١٩٥٥م ، ١٩٥٥م

## الموارد الاقتصادية والنشاط البشري:

الخامات المعدنية: تتمتع الفيليين بالعديد من الخامات المعدنية وعلى رأسها الذهب. وبلغ إنتاجها من الذهب في سنة ١٩٩٤م حوالي (٢٠٠٠٠٠٠ أوقية) ، وهو يوجد في شمالي وجنوبي لوزون ، كما تنتج الفضة (٢٠٠٧٥٠٠٠ أوقية) والنيكل (٢٠٦ر١ طن) والزئبق ، وتنتشر رواسب هذه المعادن الثلاثة في مناطق متعددة. ويوجد خام الحديد في شمالي مينداناو ووسط لوزون ، وكذلك النحاس (١٢٣٣ ألف طن) والرصاص ، والزنك في غربي مينداناو ، ورواسب الكروم (عالية الجودة) في غربي ووسط وجنوبي لوزون ، وشمالي مينداناو ووسط بالاوان. وبلغ الإنتاج في سنة ١٩٩٤م (٨٤٨ ألف طن) ، يضاف إلى هذا المنجنيز والفوسفات والفحم (١٢٦ مليون طن) ، ويوجد في بالاوان وسيبو . وعثر على البترول أمام السواحل الشمالية الغربية لجزيرة بالاوان . , 1991, vol. 25.

الزراعة: تعتبر الفيليين دولة زراعية ، تتميز أرضها بالخصوبة ، والإنناج الزراعي مستمر طوال العام ، وأكبر قطاع من الأيدي العاملة يشتغل في الزراعة وصيد الأسماك والغابات . وبلغ عدد العاملين في هذا القطاع في سنة ١٩٩٤م حوالي 7 (11) مليون نسمة من جملة القوى العاملة والتي بلغ عددها 3 (77) مليون نسمة ، أي أن العاملين في الزراعية حوالي 1 (13) من جملة القوى العاملة . وأهم المحصولات الزراعية الأرز ، حيث وصل إنتاجه في سنة ١٩٩٤م إلى حوالي 0 (13) مليون طن ، والذرة 0 (13) ملايين طن ، والدرنيات مثل الكاسفا 0 (13)

طن ، واليام والفول السوداني ، والترجيل ١١٦٢ مليون طن ، حيت تعد الفيليبين من أهم الدول المنتجة والمصدرة له ، وقصب السكر الخام ٢٣٦٦ مليون طن ، وقنب مانيلا . يضاف إلى هذا العديد من الفاكهة ، والبقول والمطاط الطبيعي . والبذور الزيتية . "Europa (B), 1996, vol. 2, 2568"

الثروة الحيوانية: تتكون الثروة الحيوانية في الفيليبين سنة ١٩٩٤م من الأبقار (٨ر١ مليون رأس)، والجاموس (٢ر٢ مليون رأس) وأعداد قلية من الأغنام. ورغم وفرة الغطاء العشبي، وسعة الأراضي الزراعية، فإن الثروة الحيوانية لا تتناسب مع هذه الإمكانات المتاحة. "Europa (B), 1996, vol. 2, 2568"

صيد البحر: نتمتع الفيليبين بسواحل طويلة تقدر بحوالي ٣٦٥٥٠ كم، وتكثر بسواحلها الخلجان، وتحصر الجزر بحاراً داخلية عديدة، وأتاح هذا فرصا جيدة لاستغلال الثروات البحرية من الأسماك والأصداف البحرية واللولؤ. ويوجد حوالي ٢٠٠٠ نوع من الأسماك تعيش في البحار الداخلية والأنهار. وتربي أصداف اللؤلؤ في أرخبيل صولو، وتصدر الأصداف والثروة السمكية إلى مناطق عديدة، وبلغ إنتاجها من الثروات البحرية في سنة ١٩٩٤م حوالي (٦٥٥ ملايين طن). "Europa (B), 1996, vol. 2, 2568"

الصناعة: اردهرت الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية ، فظهرت بعض الصناعات المعدنية خصوصا الصناعات القائمة على النحاس ، كما نشطت حركة تصدير المعادن، ولا تزال الصناعة في طور النمو . وكان إنتاج البلاد الصناعي في سنة ١٩٩٢م ، يشمل السكر الخام (٢ مليوني طن) ، والأخشاب والأخشاب الصناعية ، والورق (٥٧ ألف طن) ، والمخصبات الزراعية حوالي نصف مليون طن . كما توجد الصناعات البتروكيماوية ، وصناعة المنسوجات والملابس . "Europa (B), 1996, vol. 2, 2568"

## انتشار الإسلام

وصل الإسلام إلى جزر الفيليبين في وقت مبكر عن طريق التجار والدعاة المسلمين، حيث كانت منطقتي حنوبي وجنوب شرقي آسيا مسرحا للرحلات التجارية بين شبه الجزيرة العربية والشرق الأقصى ، تتمة لرحلة الشتاء والصيف بين شبه الجزيرة العربية والحوض الشرقي للبحر المتوسط وكان وصول الإسلام إلى جزر الفيليبين تكملة للمحور البحري الذي نقل الإسلام إلي الهند ، والملايو وجزر أندونيسيا والصين ، فلقد شهدت هذه المناطق نشاطا تجاريا إسلاميا استمر عدة قرون ، ولم يعرقل هذا النشاط إلا ظهور البرتغال والأسبان في مياه بحر العرب ، والمحيطين الهندي والهادي في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي .

وتشير بعض المصادر الإسلامية إلى وصول مبكر للإسلام في القرن الرابع الهجري، حيث وصل إلىها بعض أحفاد الإمام جعفر الصادق، ومنهم أحمد بن عيسى ، الملقب بالمهاجر، في أول القرن الرابع الهجري. ومعظم الدعاة وصلوا إلى الفيليبين عن طريق جزر الملايو وجزر أندونيسيا.

كما تشير روايات أخرى إلى وصول موجة من المسلمين إلى جرر بحر صولو في وقت مبكر من القرن السادس الهجري (المثالث عشر الميلادي). فلقد وفد إلى المنطقة مسلمون من الملايو ، وواصلوا المدعوة للإسلام في جزر صولو ومينداناو ، كما تشير إلى ذلك المصادر الغربية "Espoaito, 1995 vol. 3, 326".

ويشير أحد المصادر "Aguilar, 1991, 197" إلى أن الإسلام انتشر في جنوبي الفيليبين في أواتل القرن السابع الهجري (الثالث عشر الميلادي) ، حيث نشره التجار والدعاة والمغامرون الذين عاشوا وسط القبائل الفيليبينية . وتشكلت في تلك الفترة ممالك إسلامية وكانت على علاقة طيبة ببعض الزعماء المسلمين ، وبالقبائل الوتنية . عندما جاء الأسبان لاحتلال الفيليبين (٩٧٣هـ / ١٥٦٥م) ، وجدوا ممالك

إسلامية منظمة في جـزر صولو وفي ماجو ينداناو "Maguindanao" وحول بحيرة لانو وفي جـزيرة لوزون (في مانيـلا وتندو) وجزر مـيندورو ، كذلك كـانت هماك قبائل مسلمة بعض مدن على ساحل بابتا نجاس .

#### نشاط الدعوة:

شهد أواخر القرن الثامن الهجري (الرابع عسر الميلادي) ، وأوائل القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) نشاطاً مكشفاً في انتشار الدعوة الإسلامية حيث وصل بعض الدعاة . فلقد أشارت بعض المصادر الإسلامية إلى وصول ٨ من الدعاة على فترات ، فادمين من الملايو وأندونيسيا ، وأطلق عليهم "دعاة الإسلام في الشرق الأقصى " ، وقاموا بنسر الدعوة في جزر الفيليبين ، ومن هؤلاء الشريف إسحاق بن الشربف أولياء (ويلقب بمخدوم) ، يقال إنه وصل إلى صولو في سنة ١٣٨٠م ، واجنهد في نشر الإسلام في جزيرة مينداناو ، وأرخبيل صولو، واتخذ له زروقا كان يتنقل به بين الجزر لبث الدعوة إلى الإسلام ، حتى أنه زار كل جزر أرخبيل صولو . ولم تقف جهوده عنـد الدعوة ، بل تجاوزتها إلى جمع اللاميذ وتعليمهم قواعد الدين الحنيف ، وبعد أن يكملوا تعليمهم يرسلهم إلى جهات متفرف فلنشر الدعوة الإسلامية . ومن الدعاة الذين كان لهم سبق في نشر الإسلام بالمنطقة ، الـشريف أحمد بن على الملقب "راجا بـاقندا" . قدم إلى جزر أبو بكر سنة ١٤٣٤م ، وخلف السريف أحمد في حكمها ، وأقام حكومة إسلاميــة منظمة ، وبني المساجد والمدارس ، ونشر الإسلام في العديد من الجزر الفيليبينية ، واستمر حكمه حوالي ٣٠ سنة . وهكذا انتشرت الممالك الإسلامية ننيجة المدعوة بهلذه الجزر . (عبدالقادر، ١٩٨٠م ، ٢٤ - ٣٤) ، (تموماس ، ١٩٧٠م ، ١٤٤).

أشارت السجلات التاريخية الصينية حسب ما سجل في كتاب "تاريخ أسرة تشينغ" عن أباطرة الصين ، في سنة ١٤١٧م ، أن صولو إمارة تدبن بالإسلام ، وحضر إلى الصين في العام المذكور ٣ ملوك مسلمين من هذه الجنر وهم الملك الشرقي باتوجه باحرا ، والملك الغربي ماحر تجر ، والملك دونغ ، وذلك في زيارة ودية تصحبهم حاشية عددها ٠٣٠٠ شخص ، ورحب بهم الأمبراطور الصيني "تشوي" ، ثم شرعوا في رحلة العودة ، فلما وصلوا إلى "دتشو" توفي الملك الشرقي، وأمر امبراطور الصين بتشييد مقبرة له في دتشو ، وطلبت زوجة الملك وبعض أفراد أسرنه البقاء في دتشو ، ومنحهم الامبراطور الأرض وأعانهم بالمال ، وعين لخدمتهم ٣ أسر من الهوي المسلمين ، ونشأت قرية مسلمة في هذه المنطقة وماتزال إلى اليوم . (بناء الصين ، ١٩٨٣م ، ١٢١ ، ١٢٧)

يستفاد مما سبق أن الإسلام انتشر في معظم جزر الفيليبين تحت جناح السلم، وأن الدعاة والتجار المسلمين نشروا الإسلام بهذه الجزر خلال عدة قرون ، وتكونّت ممالك إسلامية سيطرت على معظم جزر الفيليبين ، وارتبطت بعلاقات تجارية ودبلوماسية بالدول المجاورة ، حدث هذا قبل احتلال الأسبان للفيليبين في القرن السادس عشر الميلادي .

## الاستعمار الأسباني:

كان أول ظهور للأسبان في جزر الفيليين أثناء رحلة ماجلان ، حيث وصل إلى جزيرة سيبو في ٧ أبريل سنة ١٥٢١م ، ووقعت حرب بين ملك الجزيرة "رجا همابون" وماجلان" . وحينما شعر ماجلان بقرب هزيمته ، تظاهر بأنه جاء لتوسعة عملكة "الرجا" وتودد إلى الملك ، وليحقق ذلك خاض حربا مع لابولابو "Lapulapu" سلطان جزيرة ماكتان "Mactan"، وقُنل ماجلان في هذه الحرب، وعاد "سيباستيان دي إلكانو" بالسفينة الوحيدة الباقية من الرحلة إلى

أسبانيا، التي أرسلت بعد ذلك ثلات حملات إلى جزر المحيط الهادي لمحاولة المحصول على مواطىء قدم لها بهذه الجزر، وكانت الثالثة بقيادة فيلالوبوس "Villalobos"، الذي أطلق على هذه الجزر اسم الفيليين، نسبة إلى فيليب الثاني ملك أسبانيا، واستمرت حملات الأسبان بعد ذلك على جزر الفيليين "Macmillan Eductional Corporation, 1967, vol. 18, 698"

# مقاومة الممالك الإسلامية للغزو الأسباني:

لقد جردت أسبانيا عدة حملات على جزر المحيطين الهندي والهادي بعامة وجزر الفيليين بخاصة منذ وصول ماجلان إليها في سنة ١٥٢١م . وكانت أبرز هذه الحملات تلك التي قادها لوبز دي لاجزبي "Lopez de Legzpe" في سنة ١٥٦٥م ، حيث وصل إلى جزر سيبو لاحتلالها . وفي سنة ١٥٧١م ، انتقل "لا جزبي" إلى مانيلا ليتخذها عاصمة للمستعمرة الأسبانية الجديدة .

وعندما بدأ الأسبان التوسع في حملاتهم الاستعمارية في جزر الفيليبين ، نتصدت لهم نشبت الحروب بينهم وبين الممالك الإسلامية جنوبي الفيليبين ، فتصدت لهم عملكة صولو وعملكة ماجوينداناو "Maguindana" وبوايان "Buayan" وانتقل النشاط الحربي الأسباني إلي منطقة مانيلا ، حيث كانت تحت حكم أسرة مسلمة ترتبط بالمصاهرة مع سلطان بروناي، واستولى الأسبان على مانيلا سنة توتبط بالمصاهرة مع سلطان بروناي، واستولى الأسبان على مانيلا سنة Esposito, 1995, vol. 3, 326"

لقد استمر الصراع بين الممالك الإسلامية في جزر الفيليين والأسبان مدة طويلة، ولم يستطع الأسبان الاستيلاء على الجنر الجنوبية، حيث قاومتهم الممالك الإسلامية في تلك المناطق، وظلت الحرب سجالا بين ملوك المسلمين الفيليبنيين والأسبان، واستمرت أكثر من ثلاثة قرون ونصف، هي مدة إقامة الاستعمار الأسباني. ولم يستطع الأسبان التغلب خلالها على الممالك الإسلامية في جنوبي الفبليين أو تحويل أهلها عن الإسلام، وأخذ هذا الغزو مراحل منها:

- ١ مرحلة غزو ماجلان لجزيرة :ماكنان " في سنة ١٥٢١م ، وكانت هذه الغزوة باكورة الغرو الأسباني ، واستمر الأسبان في إرسال حملاتهم للسيطرة على الفيليين وبدأت هذه الحملات مند سنة ١٥٦٥م .
- ٢ غزو مانسيلا وتندو أعد الأسسبان حملة إلى مانيلا بجزيرة لوزون في سنة المام ، حيث قاوم حاكمها المسلم (رجا سليمان) واستولى الأسسبان على لوزون ، واجتاحت جيوشهم إمارة تندو ، حيث قتلوا حاكمها المسلم الملقب (واتو متاندا) ، فدانت لهم جيزيرة لوزون ، وبدأت بعثات التنصير تصل إلى الجزيرة .
- ٣ غزو أرخبيل صولو: قاتل المسلمون بقيادة السلطان "فلنجفويان" جيوش الأسبان بشراسة ، وظلت الحرب بينهم سجالا لفترة طويلة ، وفشل الأسبان في الاستيلاء على جزر صولو ، مما دفعهم إلى الاعتراف باستقلال هذه الجزر في سنة ١٨٣٦م ، ولم يكن للأسبان إلا سلطة اسمية على صولو حتى مجيء الأمريكيين في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي ، وقد قاوم أهل صولو الجهود التي بذلها النصارى في الغزو التنصيري مقاومة ناجحة حتى نهاية ذلك القرن ، فيئس المنصرون الأسبان من تحويل المسلمين عن دينهم
- غزو سامبوا وباسيلان : استولى الأسبان على هذه المنطقة بعد حرب استمرت
   حتى سنة ١٦٣٥م وأسسو ا بها قلعة ، وميناء للسفن الحربية .
- ٥ غزو "كوتا باتو" في مينداناو " "جهزت أسبانيا جيشا قويا للاستيلاء على جزيرة مينداناو ، واتجه الجيش إلى كوتا باتو ، فلقي مقاومة شرسة من المسلمين، وأستمرت الحرب بين الطرفين ، وفشلت القوات الأسبانية في الاستيلاء على المنطقة .
- ٦ غزو منطقة لانو : هاجم الأسبان هذه المنطقة في سنة ١٦٣٧م وخاضوا حربا

ضد المسلمين بقيادة السلطان (كوادارات) ، واستولوا على حصن السلطان واستمرت الحرب في منطقة لانو ، حيث قاوم المسلمون فترة طويلة ، مما اضطر الأسبان إلى المصالحة مع أهل لانو نتيجة حرب العصابات الني شنها المسلمون على حصونهم (عبدالقادر، ١٩٨٠م ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٦)، (توماس، ١٩٧٠م ، ٤٤، ٤٤٠)

هكذا كانت مراحل احتلال الأسبان للفيليبين ، ولقد عرف ساكنها النصرانية كما صورها لهم سلوك الأسبان بأنها فقدان للحرية الشخصية والسياسية والاستقلال القومي، فكان تعصب الأسبان لنشر النصرانية مع عنفهم وبغضهم ، كان هذا على طرفي نفيض مع عدالة الإسلام وتسامحه واحترامه للنفس البشرية . وأظهر الدعاة المسلمون هذه المميزات ، ولم يدّعوا لأنفسهم كافة الحقوق التي تقتصر على جنس معين متميز عن سائر البشر ، فالناس سواسية في الإسلام . وقد أدى فساد أخلاق الأسبان وجهلهم بعادات الشعوب وجشعهم إلى بغض تنصيرهم ، لهذا ظهرت المعارضة القوية من سكان الجزر الجنوبية والوسطى من الفيليبين ازاء دخول النصرانية.

# أوضاع المسلمين في عهد الاحتلال الأمريكي:

احنل الأمريكيون الفيليبين سنة ١٨٨٩م، بمقتضى معاهدة باريس التي أنهت الحرب الأسبانية الأمريكية، ولم تسلم أسبانيا مستعمرتها الفيليبينية التي كانت تسيطر عليها فقط، بل أعطتها حق السيادة على الجزر الفيليبينية الإسلامية، والتي لم تخضع للاحتلال الأسباني، ولهذا بدأت الحروب بين المسلمين والأمريكيين في منطقة بابا في لانو. وقد أدت هذه المقاومة إلى أن أبرمت الولايات المتحدة اتفاقا مع سلطان صولو عرفت باتفاقية باتس "Bates Agreement" وفي الوقت نفسه، مكمت الأراضي الإسلامية بفوانين خاصة (حسب الشريعة الإسلامية). وكذلك

كان الوضع أثناء حكومة الكومنولث الفيليبيني ، فلم يقبل المسلمون الفيليبينيون أي تغيير يمس تقاليدهم الاجتماعية أو يؤثر على دينهم وأسلوب حياتهم، ولهذا سُمح بأن يكون الحكم في المحافظات الإسلامية وفقا للشريعة الإسلامية. Aguilar," 1991, 299

لقد مارس الأمريكيون مع المسلمين في الفيليبين سياسة المهادنة . ولهذا ظهر الفارق بين سياستهم وسياسة الأسبان ، أنشأ الأمريكيون المدارس ، ولكن أغلب المسلمين لم يسمحوا لأولادهم بالالتحاق بها خوفاً من التأثير على دينهم ، ولم يحدث تقدم في أوضاع المسلمين الاقتصادية ، كما هاجرت أعداد كبيرة من النصارى إلى جزيرة مينداناو . (عبدالقادر ، ١٩٨٠م ، ٢٨ ، ٢٩) .

#### الاحتلال الياباني للفيليبين:

احتلت اليابان جزر للفيليبين في ديسمبر ١٩٤١م، حيث دخلت القوات اليابانية المناطق الإسلامية في جزيرة مينداناو وأرخبيل صولو وتوغل الغزو الياباني في الجزر، وشُكلت جمهورية الفيليبين المستقلة في سنة ١٩٤٣م. وقاوم المسلمون هذا الاحتلال الذي لم يدم طويلا، حيث اشتركوا في القتال مع الشعب الفيليبيني، مع قائد القوات الامريكية الجنرال (ماكرثر)، واستعادت الفيليبين "ليتي" في أوائل عام ١٩٤٥م، ونالت الفيليبين استقلالها بعد الحرب العالمية الثانية، عندما أعلنت الجمهورية في يوليو ١٩٤٦م، حيث لم يدم الاحتلال الياباني أكثر من أربع سنوات. (عبدالقادر، ١٩٤٠م، ٣٩) "Eiley, 1984, 289"

#### كفاح المسلمين بعد إستقلال الفيليبين:

سبق إعلان استقلال الفيليبين مرحلة انتقالية لإعداد لإعلان الجمهورية المستقلة، فطلب سلاطين داتوس "Datus" وعلماء الدين الإسلامي من السلطات الأمريكية استثناء المناطق الإسلامية من الدولة الفيليبينية المقترح إقامتها والبعد عن الفيليبينين

النصارى ، وفضلوا أن يظلوا تحت الحماية الأمريكية إلى أن يشكلوا حكومتهم المستقلة . وعندما تشكلت جمهورية الفيليبين المستقلة في سنة ١٩٤٦م ، وجد المسلمون (المورو) أنفسهم ضم الدولة الجديدة دون أن يستشاروا في الوضع الجديد. واجتهد المسلمون في إنساء المدارس بجهودهم الذاتية وبمساعدة الهيئات الإسلامية الخارجية ، وعرضت الحكومة المصرية منحاً للطلاب الفيليبيين للدراسة بجمامعة الأزهر وبقية الجامعات المصرية ، وأرسلت السعودية وبعض الدول الإسلامية بعثات من المدرسين للمدارس الإسلامية . وظهرت حركة وطنية إسلامية بين العلماء والشباب الإسلامي ، لمواجهة حركة تهجير النصارى إلى أراضي المسلمين ، والتي خططت لها وحمتها الدولة ، بينما أهملت تنمية المناطق الإسلامية اقتصادياً ، كما أهملت تعليم المسلمين ، وتجاهلت رغباتهم السياسية . وأدت هذه الأحوال إلى نشوب حرب عصابات بين المسلمين والنصارى الذين استوطنوا المناطق الإسلامية وتدخل الجيش الفيليبيني إلى جانب النصارى ، واستنكر العالم الإسلامي الحملات التي سنها الجيش على المسلمين .

## تكوين جبهة تحرير مورو الوطنية:

وجاء في عريضة جبهة تحرير مورو الوطنية ، المرفوعة إلى لجنة حقوق الإنسان،

أن حكومة الفيلبين فتلت وجرحت مالا يقل عن ١٠٠ ألف مسلم وشردت منهم مصف مليون ، وحرقت البيوت والمساجد والمدارس . كما جاء في الكتاب الأبيض الذي قدمه المسلمون إلى حكومة الفيليبين بلغ ٤١٧ حادتة خلال ٣ سنوات . (بكر، ١٩٨٨م ، ١٦) .

#### اتفاقية طرابلس سنة ١٩٧٦ م:

عُقدت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس في ليبيا بين جبهة تحرير مورو والحكومة الفيليبينية نتيجة مساعي منظمة المؤتمر الإسلامي ، وبدأت المفاوضات في الفترة ١٥ - ٢٣ ديسمبر ١٩٧٦م . وقد عقدت هذه الاتفاقية بين وفد جمهورية الفيليبين برئاسة كارميلوس باربيو وكيل ورارة الدفاع الوطني للعلاقات المدنية ، وجبهة تحرير مورو الوطنية برئاسة نور ميسواري رئيس الجبهة ، وبمشاركة ممثلي اللجنة الوزاربة الرباعية الممثلة من السعودية ، والسنغال ، والصومال ، وبمساعدة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، وتم الاتفاق على ما يلى :

أولا : إقامة الحكم الذاتي للمسلمين في جنوبي الفيليبين ، في إطار الوحدة الترابية للجمهورية .

ثانيا : تتكون مناطق الحكم الذاتي للمسلمين مما يلى :

$$V -$$
ماجوند ناو .  $\Lambda -$ سلطان کودرات .

۱۲ – جنوبي كوتاباتو

١١ – دفاو الجنوبية .

١٤ - جميع القرى والمدن الواقعة في

١٣ - بالأوان.

هذه المناطق.

#### ثالثا:

- ١ تكون السياسة الخارجية من اختصاص الحكومة المركزية الفيليبنية.
- ٢ تختص السلطة المركزية بمسائل الدفاع الوطني . على أن يترك أمر تنظيم التحاق قوات جبهة تحرير مورو الوطنية بالقوات المسلحة الفيليبينية للبحث في وقت لاحق .
- ٣ يكون للمسلمين في مناطق الحكم الذاتي الحق في إنشاء محاكمهم الخاصة التي تطبق فيها الشريعة الإسلامية ، ويمثل المسلمون في كل المحاكم ، بما فيها المحكمة العليا ، وتمثيل المسلمين في المحكمة العليا يكون بتوصية من سلطات الحكم الذاتي والمحكمة العليا ، وتصدر بشأن تعيينهم قرارات من رئيس الجمهورية .
  - ٤ يكون لسلطات الحكم الذاني الحق في إنشاء المدارس والمعاهد والجامعات.
- ٥ يكون للمسلمين نظام إداري خاص بهم يتفق وأهداف الحكم الذاتي ومؤسسانه .
- ٦ يكون لسلطات الحكم الذاتي في جنوبي الفيليبين نظام مالي واقتصادي خاص
   بهم .
- ٧ تتمتع سلطات الحكم الذاتي في جنوبي الفيليبين بحقوق التمثيل والمشاركة
   في الحكومة المركزية وكافة أجهزة الدولة الأخري .

- مناطق الحكم الذاتي للمسلمين .
- ٩ يشكل مجلس تشريعي ومجلس تنفيذي في مناطق الحكم الذاتي للمسلمين
   عن طريق الانتخاب المباشر ، ويتم تشكيل المجلس التنفيذي بالتعيين من قبل
   المجلس النشريعي . ويصدر قرار من رئيس الجمهورية بتشكيلها .
- ١٠ تختص الحكومة المركسزية بمسائل المناجم والتعدين ، وتحدد نسبة معقولة من
   دخل المناجم لمناطق الحكم الذاتى .
- 1۱ تشكيل لجنة مختلطة من ممثلين عن الحكومة المركزية الفيليبينية وممثلين عن جبهة تحرير مورو الوطنية، تجتمع في مدينة طرابلس في الفترة من ٥ فبراير١٩٧٧م إلى تاريخ لا يتعدى ٣ مارس سنة ١٩٧٧م، تُختص بمناقشة تفاصيل النقاط المتروكة للبحث .
- ۱۲ يتم الإعلان عن وقف إطلاق النار عقب التوقيع على هذا الااتفاق مباشرة ، على أن لا يتجاوز يوم ۲۰ يناير سنة ۱۹۷۷م ، وتـشكل لجنة مشتركة من الطرفين ، بمساعدة منظمة المؤتمر الإسلامي ، تتولى الإشراف على وقف إطلاق النار كما تختص بالإشراف على ما يلى .
- أ إصدار عفو شامل في مناطق الحكم الذاتي ، وإسقاط أي دعوى قضائية ناتجة عن أحداث وقعت في جنوبي الفيليبين .
  - ب إطلاق سراح جميع المسجونين السياسيين .
  - جـ عـودة جميع اللاجئين الذين تركوا مناطقهم في جنوبي الفيليبين .
    - د ضمان حرية التنقل والاجتماع .
- ۱۳ يتم عقد اجتماع مشترك في مدينة جدة في الأسبوع الأول من شهر مارس ١٣ يتم عقد الجتماع مشترك في مدينة جدة في الأسبوع الأولى على ما توصلت إليه اللجنة المشار إليها في الفقرة (١١) .

- ١٤ يتم توقيع الاتفاق النهائي بشأن إقامة الحكم الذاتي المشار إلبه في الفقرتين
   الأولى والثانية في مانيلا .
- 10 يتم بعد التوقيع في مانيلا مباشرة نشكيل حكمومة مؤقنة في منطقة الحكم الذاتي يعينها رئيس الجمهورية ، على أن تتولى الإعداد لانتخابات المجلس التشريعي لإقليم الحكم الذاتي .

١٦ - تتخذ حكومة جمهورية الفيليبين كل الإجراءات الدستورية لتنفيذ الاتفاقية.

رابعا: يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه. لقد فشلت اتفاقية طرابلس بسبب تنكر حكومة الفيليبين لما تمَّ الاتفاق عليه ولذلك عادت الاضطرابات ببن المسلمين والدولة وتعرض المسلمون خلالها إلى مذابح واضطهاد استمر لمدة عشرين عاماً بعد انهيار اتفاقية طرابلس . وانتهت هذه الفترة العصيبة بعقد اتفاقية جديدة في مدينة جاكارتا بإندونيسيا سنة ١٩٩٦م ، تلتها اتفاقبة أخرى مكملة مع بعض الفصائل الإسلامية وكانت كلها تهدف إلى إنهاء الحرب وإعطاء المسلمين عدداً من حقوقهم السياسية والإدارية .

0 0 0 0 0 0

## الخصائص الديموجغرافية للمسلمين

قبل الاحتلال الأسباني ، كانت رقعة انتشار الإسلام عبر الجزر الفيليبينية أكثر اتساعا ، فلقد وصل الإسلام إلى الجزر الجنوبية حيث تكونّت ممالك إسلامية بها ، ثم وصل إلى شمالي البلاد وامتد إلى جزيرة لوزون ، حيث تكونّت ممالك إسلامية في مانيلا ، ومن المناطق الإسلامية توندو ، وجزيرة ميندورو ، كما كانت هناك قبائل مسلمة على طول سواحل محافظة باتانجاس "Aguılar, 1991, 234 , 297" وهكذا كانت الممالك الإسلامية منتشرة في معظم جزر الفيليبين ؛ غير أن الاستعمار الأسباني استولى على الجزر الشمالية ، فتقلصت الممالك الإسلامية واقتصرت على الجزر الوسطى والجنوبية بعد صراعها ضد الأسبان ، ويتركز الوجود الإسلامي في الجزر الوسطى والجنوبية بعد صراعها ضد الأسبان ، ويتركز الوجود الإسلامي في المقطاع الجنوبي من الفيليبين في جنوبي وغربي ووسط جزيرة مندناو ، وشبه جزيرة زامبوانجا (شكل رقم ۱۲) ، حيث محافظات : (۱) زامبونجا الشمالية ، (۲) لاناو الجنوبية ، (۵) ماجوينداناو ، (۵) سلطان كودارت ، (۲) لاناو الجنوبية ، (۸) جنوب دفاو ، (۹) كوتـاباتو الجنوبية ، وتوجد هذه المحافظات في جزيرة مندناو ، (۱۸) جزيرة باسيلان ، (۱۱) أرخبيل وتوجد هذه المحافظات في جزيرة مندناو ، (۱۸) طاوى طاوى .

لقد حددت اتفاقية طرابلس مناطق الحكم الذاتي للمسلمين حيث يشكلون أغلبية السكان في ١٣ محافظة ، مناطق الأغلبية المسلمة ، ولكنها لا تمثل كل الوجود الإسلامي في جزر الفيليين ، حيث ينتشر المسلمون كأقلبات في مناطق متعددة من جزر الفيليين .

#### أعداد السلمين:

تضاربت التقديرات حول أعداد المسلمين الفيليبينين، فقد ذكر الرئيس الأسبق "ماركوس" أن عددهم في سنة ١٩٧٥م حوالي ٨ ملايين نسمة (جريدة الأهرام ٤/ ١٩٧٥م)، وقدر سكان الفيليبين في سنة ١٩٧٥م بحسوالي ٤٣ مليون "Wiley, 1984, 288" ، وبذلك تكون نسبتهم بين سكان الفيليبين حوالي ٢٠ مليون نسمة ٢٠٨١٪. وعلى هذا يقدر عددهم في سنة ١٩٩٤م حوالي ١٢ مليون نسمة وتقدرهم بعض المصادر الغربية بأقبل من دلك، حيث قدر عددهم ، وهكذا يحدث "شارب في تقدير أعداد المسلمين بل أحيانا ينخفض العدد إلى أقل من ذلك بكثير، حيث تقدرهم بعض المصادر الغربية بحوالي ٥٪ من جملة سكان الفيليبين بالماهات الغربية بحوالي ٥٪ من حملة سكان الفيليبين ويحتمل "Philip ويرجع هذا إلى عدم وجود إحصاء دقيق لعددهم ، ومحاولات حكومة الفيليبين وبعثات التنصير التقليل من حجم المسلمين ، ويحتمل أن بكون العدد بين ١٠ ملايين، و ١٩ مليون نسمة حاليا .

## أعراق المسلمين:

يصنف المسلمون الذين يعيشون في غربي ووسط منداناو وأرخبيل صولو إلى المجموعة عرقية . والمجموعات الرئبسة هي ماراناو "Maranao" أوسكان بحيرة "لاناو" ، وماجويندانا "Maguindanao" وأكربر المجموعات المسلمية ،

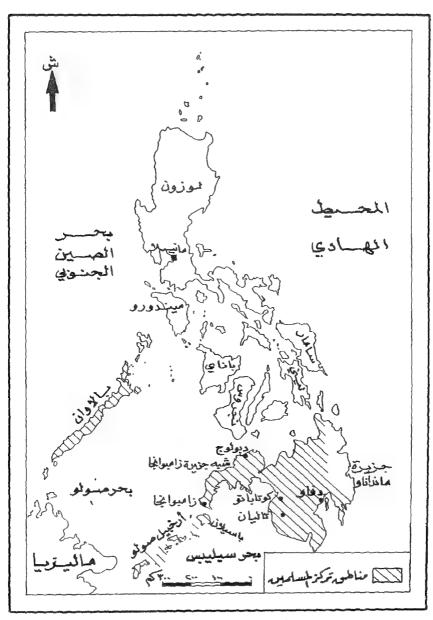

شكل (١٢) مناطق تركز المسلمين في جسوي الفسيلسيبين

وتاو-سوج "Tau-aug" في جنوبي جزر صولو ، وياكان "Tau-aug" في جنوبي جزر صولو ، وياكان "Yakan" في جيزر باسلان ، والبادجاو "Baduao" في أرخبيل صولو ، والسانجيل "Sangil" في دفاو ، وكذلك الكوتابات و"Cotabato" ، والهنداناو "Mindanao" "Esposito, 1995, vol. 3, 326"

#### لغات المسلمين:

يتحدث المسلمون حوالي سبع لغات ، منها لغة مندنو ويتكلم بها أهل كوتاباتو. وأهل زامبوانجا الجنوبية ، ولغة مرنو أو إيرانون ويتكلمها أهل لاناو ، ولغة دبونون ويتكلمها أهل صولو وأهل زامبوانجا، ولغة أياكان ويتحدثها أهل باسيلان ، ولغة لوتانجان ويتكلم بها أهل لوتانجا، ولغة أياكان ويتكلم بها بعض أهل صولو . ومعظم هذه اللغات كانت تكتب من قبل بحروف عرببة . وتعدد هذه اللغات ، يعتبر من العقبات التي تواجه التعليم الإسلامي في جزر الفيليبين . (عبدالقادر ، ۱۹۸۰م ، ۱۷۲)

وتحنل اللغة العربية منزلة عالية عند مسلمي الفيليبين ، ذلك أنها لغة القرآن الكريم ، لذلك يُلحق الكثير من الأبناء بالمدارس أو الكتاتيب التي تدرس اللغة العربية في يومي العطلة الأسبوعية . وكانت اللغة العربية أكثر انتشاراً بين مسلمي الفيليبين قبل الاستعمار الأسباني . وتوجد منح وبعثات علمية حاليا للعديد من أبناء الفيليبين للدراسة بالمدارس والجامعات في البلدان العربية ، أو يدرسون بالمدارس العربية داخل المناطق الإسلامية بالفيليبين ، والتي أسستها الجمعيات الإسلامية مثل جمعية إقامة الإسلام، التي لها أكثر من (٢٦٠) مدرسة تضم مراحل مختلفة ، وهناك جمعيات أخرى تهتم بتدريس اللغة العربية في مدارسها . ويوجد حرص من المسلمات الفيليبينيات على حضور الدورات التدريبية لتأهيل المدرسات ، حرث من المسلمات الفيليبينيات على حضور الدورات التدريبية لتأهيل المدرسات ، ويؤدي

هذه المدارس خدمات جليلة لنشر الثيقافة الإسلامية والبلغة العربية (عبدالقادر ، ١٩٨٠م ، ١٧٣) . ولقد استخدم المورو الحروف العربية في كتابة بعض الكتب الإسلامية ، مثل تفسير القرآن الكريم، حيث استخدمت الحروف العربية في كتابة لغة إيرانون ، وهي لغة أغلب المسلمين هناك .

#### الأحوال الاقتصادية:

إن مناطق المسلمين في الجزر الجنوبية من الفيليبين تتمتع بالعديد من الموارد والثروات الطبيعية . فمفى جزيرة منداناو مساحات واسعة من الأراضي المزراعية والغابات الغنية بالأخشاب النادرة ، كذلك تنضم مناطق المسلمين خامات معدنية عديدة، كما اكتشف النفط في جزيرة بالوان وجنزيرة مندناو ، كما أنهما تضم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تنتج الأرز (٢٩٪ من إنتاج الفيليبين) ، والذرة (٥٦٪ من إنتاج الفيليبين) والموز (١٠٪ من إنتاج الفيليبين) والنرجيل (٥٠٪ من إنتاج الفيلبيين) والقطن ، يضاف إلى هذا ، ثروات بحرية عريضة ، كالأسماك التي تنتيج منها ٥٠٪ من إنتاج الفيليبين ,O الفيليبين ,Dauday, 1979, 15""Europa (A) "1985, 812 ورغم هذه الامكانات الضخمة من الموارد المتعددة ، إلا أن المسلمين يعيشون في مستوى اقتصادي يصل إلى حد الفقر ، فيعمل معظم الماراناو والماجوينداناو في الزراعـة بإمكانات محدودة ، فيزرعون الأرز والكسـافا والنرجيل ومحصولات أخرى ، بينما يعمل التاوسونج والسامال والباجاو ف يالحرَف البحرية كالصيد واستخراج الأصداف، كما يعملون في النقل البحري بين الجزر بزوارق صغيرة لنقل المسافرين والمسلع "Philip, 1991, vol. 8, 334" ، ورغم هذا ، تعيش هذه المجتمعات في حالة اقتصادية سيئة ، وترجع بعض أسباب تدني المستوي الاقصادي إلى:

١ - الحروب الطويلة التي خاضها المسلمون ضد الاحتلال لمدة تزيد على أربعة

- قرون، ثم حربهم ضد الجيش الفيليبيني ، والتي استغرقت حوالي ربع قرن.
- ٢ حرمان المناطق الإسلامية من مشروعات التنمية التي تنفذ في الشمال دون
   الجنوب .
- ٣ انصراف أبناء المسلمين عن التعليم في مدارس البعثات النصرانية خوفا على دينهم، لهذا يحتاجون للتعليم المهنى .
- ٤ التدمير المستمر والناتج عن غزو الجيش الفيليبيني للقرى والمدن المسلمة وحرق المزارع وتدمير العمران في مناطق المسلمين .
  - ٥ ارتفاع نسبة الأمية .
- ٦ الفقر السائد في مناطق المسلمين حيث ينتج عنه عدم توافر رأس المال لتمويل
   مشروعات التنمية .
- ٧ تهـجير الـنصارى إلى مـناطق المسلمين والاستيـلاء على أخـصب الأراضي الزراعيـة وأفضل الموارد ، وتبني الدولة لـهؤلاء من حيث تمويل مـشروعات التنمية ، وبالمقابل حرمان المناطق الإسلامية من مخططات التنمية بالدولة .

#### سياسة الاستيطان:

تركز سياسة الاستيطان على جزيرة مندناو ، وذلك بتهجير الفيليبينين النصارى إلى هذه الجزيرة ، حيث تتركز أغلبية مسلمة ، وتهدف هذه السياسة إلى تحقيق ما يلى :

- ١ تفريغ الأراضي من سكانها المسلمين ، وذلك بزرع مستوطنين من النصاري
   وسطهم حتى تختفى مع الأيام معالم المسلمين .
- ٢ اختراق المجتمع المسلم ونشر الفساد بين أفراده ، وذلك بتهجير العناصر

- الفاسدة إليه من المجرمين واللـصوص ، لإشاعة الإرهاب وترويـع المسلمين وإجبارهم على الهجرة .
- ٣ الاستياد على الموارد الاقتصادية المهمة في مندناو حيث الأراضي الخصبة والتروات المعدنية المتنوعة .
- ٤ طمس معالم القضية السياسية للمسلمين ، فضياع الأرض يؤدي إلى ضياع
   القضية .
  - ٥ السيطرة على المسلمين من الناحية الأمنية العسكرية .

لقد بدأت سياسة الاستيطان في عهد الاستعمار الأمريكي ، وذلك عندما شرعوا في استصلاح الأراضي الزراعية في جزيرة مندناو ، شم هاجرت إليها العناصر النصرانية . وتبنت سياسة الاستيطان حكومات الفيليبين بعد الاستقلال ، فلقد تبنت حكومة ماجساي ساي "Magsay Say"سنة ١٩٥٣م سياسة الاستيطان في مندناو ، ومنح الأرض للمستوطنين ، حيث اعتمد الرئيس ماجساي ساي خطة أطلق عليها (الأرض لن لا يملكها "Land for The Landless" ، كما أطلق عليها "تارا" وهو اسم لشجرة ضخمة تنبت في الفيليسين ، وتتعمق بجذورها بحيث يصعب اقتلاعها . ثم تابع الخطة خلفه الرئيس "ماركوس" واعتمد في تنفيذ خطته على :

- (١) تشجيع هجرة المسلمين .
- (٢) تهجير النصاري من جزر لوزون وبسياس إلى مندناو .
  - (٣) الاستيلاء على أراضي المسلمين بالقوة .
- (٤) تأسيس بنك الأرض ، وهذا يقرض المزارعين بربا فاحش مقابل رهن الأرض، وعندما يعجز المالك عن تسديد الدين ، يستولى البنك على الأرض .

- (٥) استخدام بعض العملاء كوسطاء يشترون الأرض من المسلمين نم تسلم إلى النصارى .
- (٦) إعادة تقسيم مناطق المسلمين في مندناو إداريا وذلك لتفتيت مناطق المسلمين ، فقسمت محافظات ، وقسمت محافظات ، وقسمت محافظة لامو إلى محافظتين .
- (۷) تشكيل عصابات إرهابية من النصارى لإجبار المسلمين على الهجرة ، ولقد أطلق على المستوطنين الجدد اسم "Ilagas"، وعلى المسلمين "Barahudas"، وظهرت التحديات تدهور أحوال المسلمين الاقتصادية "Aguilar, 1991, 301".

. . . . . .

## التعليم الإسلامي

ينقسم التعليم في الفيليين إلى قسمين ، تعليم حكومي وتعليم أهلي. وتتولى وزارة التربية والثقافة الفيليينية الاتفاق والإشراف على التعليم الحكومي، الذي يتكون من مرحلتين دراسيتين منفصلتين ، المرحلة الابتدائية ومدتها ٦ سنوات، والمرحلة الثانوية ومدتها ٤ سنوات ، ثم التعليم الجامعي الذي يتبع النماذج الأمريكية ومدته ٤ سنوات وتسيطر البعثات التنصيرية على أكثر من ثلث المعاهد الفنية الخاصة . ولغة التعليم في جميع المراحل هي اللغة الإنلجيزية ماعدا في مرحلة التعليم الابتدائي، حيث تستخدم أحيانا اللغات المحلية . (عبدالقادر، المهمنية الموسية المهمنية المهمن

وبما أن الدولة علمانية، لهذا لا تهتم بتدريس الدين في المدارس الحكومية، وإنما أعطت حق التعليم الديني للجمعيات الدينية على حسابها الخاص، بحيث تقوم بتدريس الدين لمدة ثلاث حصص أسبوعية. ولما كانت موارد الجمعيات الإسلامية محدودة، لهذا توقفت عن دفع رواتب مدرسي الدين الإسلامي، وهكذا تركت الباب صفتوحا للمجميعات المتنصيرية. وقد انقسم المسلمون بخصوص التعليم الحكومي إلى قسمين، قسم أقبل عليه لأنه الطريق الوحيد لدخول الجامعات الحكومية. ولتعويض الدراسات الإسلامية، يرسل بعض هؤلاء أبناءهم إلى المدارس الحكومية في يومي السبت والأحد لدراسة الدين. أما القسم الآخر، فيرفض إرسال أبنائه إلى المدارس الحكومية خشية أن يكون ذلك سببا لصرفهم عن عقيدتهم الإسلامية، أو خوفا من تأثير الشقافات المستوردة على أخلاقهم. (عبدالقادر، الإسلامية، أو خوفا من تأثير الشقافات المستوردة على أخلاقهم. (عبدالقادر، ١٩٨٧م، ٧٧)

ويتمثل التعليم الإسلامي الآن في المدارس العربية الإسلامية ، التي تقوم على أساس المجهودات الذاتية ، وتشرف عليها الجمعيات الإسلامية الأهلية ، وتهتم في

المقام الأول بالقرآن الكريم ، والدراسات الإسلامية ، واللغة العربية وعلومها ، وتضم هذه المدارس ٣ مراحل ، المرحلة الإبتدائية ومدتها ٤ سنوات ، المرحلة الإعدادية ومدتها ٤ سنوات أيضا . ورغم قلة إمكانات هذه المدارس إلا أن الأهالي يقبلون عليها ، لأنها تدرس الدين الإسلامي واللغة العربية .

## المدارس الإسلامية:

وقد نشطت حركة إقامة المدارس الإسلامية أثناء الاستعمار الأمريكي في بداية القرن العشرين الميلادي لمقاومة الغزو المتنصيري ، خصوصا في ميندناو في وقت انتشرت فيه المدارس الأوروبية على شواطبىء بحيرة لاناو . وفي الفترة المحصورة بين سنتي ١٩٥٠ - ١٩٦٠م ، أنشئت المساجد والعديد من المدارس بمساعدة المسلمين من الخارج، وبلغت هذه الحركة ذروتها في الفترة ١٩٧٠ - ١٩٧٦م ، حتى أصبح عدد المدارس الإسلامية في ميندناو حوالي ٢٠٠٠ مدرسة في سنة المحمدة المدارس الإسلامية في ميندناو حوالي ٢٠٠٠ مدرسة في سنة ١٩٨٥م . "King Abdul Aziz, 1992, vol. XIII, no. 2"

. . . . . .

جدول رقم (٤) عدد المدارس والطلاب في مراحل التعليم العام (١٩٩١م)

| عدد الطلاب | عدد المعلمين | عدد المدارس | المرحلة          |
|------------|--------------|-------------|------------------|
|            |              | أو المعاهد  |                  |
| *9777 £    | 9711         | ٤٢٠١        | قبل الابتدائية   |
| 1.277.77   | 711.17       | ٣٤٠٨١       | الابتدائية       |
| ٤٠٣٥٩٧     | 17771        | 000 .       | المرحلة الثانوية |
| 77177      | 17770        | 1777        | بعد الثانوية     |
| 172770.    | ٥٦٨٨٠        | ٨٠٩         | التعليم العالي   |
| 10077071   | 01769.       | 109.4       | المجمسوع         |

المصدر:

- Europa, The Far East and Eustralasid, 1993, P. 843.

وتعتبر جمعية إقامة الإسلام من أنشط الجمعيات الإسلامية في تشييد المدارس، فلها العديد منها . وكذلك من المؤسسات المهتمة بإنشاء المدارس الإسلامية معهد مندناو . وتلامية هذه المدارس يعدون بالآلاف . وإذا أخذنا جمعية إقامة الإسلام كنموذج ، نجد لها ٢٦٠ مدرسة ابتدائية موزعة على مناطق المسلمين في الفيليين . وكان بها في سنة ١٩٧٨م حوالي ٢٤ ألف تلميذ ، ١٩٠٠ مدرساً ، ولها ٥٠ مدرسة متوسطة وكان عدد تلاميذها ٧٧١٧ تلميذا ، وبها ٣٦٥ مدرساً ، أما المرحلة الثانوية التابعة لعا ، فكان عدد مدارسها ٦ مدارس ، كان بها ٤٧٧٤ تلميذا و ١٣٤ مدرساً . وأمكاناتها محدودة . وفي بعض الأحيان تتكون من حجرة واحدة أو حجرتين من الخشب و محدودة . وفي بعض الأحيان تتكون من حجرة واحدة أو حجرتين من الخشب و "الصفيح" ، وليس لها مرافق أو أفنية ، وأحيانا يدرس بها مدرس واحد أو

مدرستان. ورغم هذا يقبل عليها أبناء المسلمين. وجدير بالذكر، أن عدد البنات يفوق عدد البنين في هذه المدارس ولقد كان للاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية دور كبير في رفع مستوى هذه المدارس عن طريق دعم مبانيها وتجهيزاتها وتزويدها بالكتب والمعلمين. وقد تبنى الاتحاد الدعوة منذ سنة ١٩٧٦م، لإنشاء صندوق مستقل لمساعدة هذه المدارس تحت رعاية بنك التنمية الإسلامي. (عبدالقادر، ١٩٨٠م، ٧٧، ٧٨، ٨٠)

وهناك مدارس إنجليزية أهلية يملكها المسلمون ، وتدرس فيها مناهج التعليم الحكومي ، إلى جانب الدين الإسلامي واللغة العربية ، وتعترف الحكومة بهذا النوع من المدارس ، ولخريجيها حق دخول الجامعات الحكومية ، وهي أكثر تنظيماً ، وتهتم باختيار معلميها، وتنظيم امتحاناتها، وترتبط شهاداتها بشهادات التعليم العام بالدولة. (عبدالقادر ، ١٩٨٠م ، ، ۸ ، ، ۸)

ويتنتشر في بعض المناطق الإسلامية عدد من مدارس بعثات التنصير ، التي أنشئت في ظل الاحتلال الأسباني ، خصوصا في مندناو . وقد استسمرت هذه المدارس إلى الآن ، وتمتاز بوفرة إمكاناتها ، وجودة مبانيها حيث إنها مشيدة على أحدث النظم ، ومواردها المالية ضخمة . وقد أنشئت بهدف المتنصيو ، ولذا كان إقبال المسلمين عليها بحذر ، خوفا من التأثير على العادات والتقاليد الإسلامية . ولقد بلغ عدد الطلاب والطالبات من أبناء المسلمين الذين التحقوا بالكليات والمعاهد العليا التنصيرية في منطقة شمال كوتاباتو في الفترة بين سنتي ١٩٦٢ - ١٩٨٨ عوالي ٣٧٧٣ طالبا و ١٩٦٦ طالبة . ,١٩٦٤ بالمدن التربي ٣٧٧٣ طالبا و ١٩٦٦ طالبة . ,١٩٥٠ موالي ٣٠٧٠٠ ماليا و ١٩٦٠ طالبة . ,١٩٥٠ موالي ٣٠٥٠ ماليا و ١٩٠٠ طالبة . ,١٩٥٠ ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ طالبة . ,١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ طالبة . ,١٩٥٠ ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ طالبة . ,١٩٠٠ ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ولماليا و ١٩٠٠ ماليا و ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ماليا و ماليا و ١٩٠٠ ماليا و ما

## المعاهد والكليات الإسلامية:

هناك عدد من المعاهد والكليات مثل معهد مندناو العربي الإسلامي ، ويتبع جمعية إقامة الإسلام ، تأسس سنة ١٩٥٥م ، ويضم المعهد عدة مراحل ص الإبتدائية إلى الجامعية ، ففيه كلية لاعداد المعلمين والدعاة وهو يعتمد في تمويله على رسوم تفرض على التلاميـذ ، وعلى التبرعات ، وكان به سنة ١٩٧٩م ٢٥٩٢ طالباً . ولقد تخرج في هذا المعهد دفعات عديدة ، ومناهجه ترتكز على العلوم الإسلامية واللغة العربية . وهناك معهد ماراوي الذي افتتح في سنة ١٩٧٢م بماراوي في محافظة لاتاو الجنوبية . ويهتم المعهد بتعليم العلوم العربية والإسلامية ، وقد أقيم بجهود ذاتية . وبهذا المعهد قسم داخلي ، كما يضم عدة مراحل من التعليم ، منها المرحلة الابتدائية ومدتها ٤ سنوات ، والمرحلة الإعدادية ومدتها ٤ سنوات ، والشانوية كذلك . وبه قسم مسائى لمن يسرغب من المسلمين التزود بالدراسات الإسلامية والعربية . المعهــد ملحق بمسجد ، وكان عدد طلابه سنة ١٩٧٩م ١٩٢٨ طالباً وطالبة . كما يتبع المعهد عدد من المدارس تنتشر في قرى ومدن محافظة لاناو الجنوبية ، وكان عددها ٥٠ مدرسة ، وعدد طلابها ٤٥٢٤ طالباً وطالبة (عبدالقادر، ۱۹۸۰م ، ۱۲۲ ، ۱۲۳). وهناك كليات تسمى فكاسم وهي عبارة عن معاهد تقدم تعليماً عصرياً باللغة الإنجليزية، وتشمل جميع مراحل التعليم، ومن أهدافها الحفاظ على التراث الإسلامي عن طريق تزويد الجيل الناشيء بالثقافة الإسلامية ، والدعوة في الأقاليم غير الإسلامية في الفيليبين ، ورفع مستوى المسلمين المعلمي ، ومساعدة التلاميذ المفقراء لإكمال تعليمهم . وأنشئت أول مدرسة لعائلة فكاسم سنة ١٩٦٦م ، ثم تحولت إلى معهد ثم كلية . وتدير هذا التنظيم التعليمي هيئة مساهمة من أسرة فكاسم. وقد أنشئت أول كلية لهذه المؤسسة في مدينة ماراوي ، وتعترف حكومة الفيلميين بهذه الكلية، ثم أنشئت بعد ذلك

فروع لكلية فكاسم في بلديات تابران وبؤونا بياياو وماسيو . وتهتم الكليات والفروع بتدريس العلوم الإسلامية واللغة العربية إلى جانب المناهج الإنجليزية ، وتم افتتاح فرع للدراسات العربية والإسلامية (عبدالقادر، ١٩٨٠م، ١٣٣،) جامعة الفيليبين الإسلامية :

أنشأتها جمعية كامل الإسلام سنة ١٩٥٥م في مدينة ماراوي ، ولها عدة فروع في "لاناو الجنوبية" و "ولاناو الشمالية" ، وفي "كوتابتو" ، وقد أغلقت هذه الفروع فيما بعد شم أعيد فتح فروع لها في جهات عديدة ومن أهدافها نشر الدراسات الإسلامية ، والإعداد المهني للطلاب والطالبات . وتمنح الجامعة درجات علمية في التربية ، والآداب والعلوم السياسية والدراسات الاجتماعية ، وبكالوريوس في التجارة . (عبدالقادر ، ١٩٨٠م ، ١٤١ ، ١٤٢ ، ١٤٢)

# مركز الملك فيصل للدراسات العربية والإسلامية:

أنشىء هذا المركز في جامعة مندناو الحكومية في سنة ١٩٧٣م بكلية الآداب، ثم أصبح مركزاً مستقلاً ، وتساعده السعودية ، ويهدف إلى إجراء بحوث عن التراث الإسلامي في الفيليبين ، وإعداد برامج اجتماعية واقتصادية من أجل رفاهية المسلمين، والمجتمعات الثقافية الأخرى في البلاد ، وبه قسم التوجيه وقسم التقويم والبحث وقسم المجتمع . ويتبع المركز مدرسة تجريبية تحتوى مراحل التعليم الثلاث، وملحق به مسجد .

# مشاكل التعليم الإسلامي في الفيليبين:

يواجه التعليم الإسلامي عدداً من المشكلات ، نوجزها فيما يلي :

١ - تعدد اللغات ، حيث أن المسلمين يتحدثون بأكثر من ٧ لغات محلية .

٢ - تأهيل المعلمين ، حيث تُدرس اللغة العربية لعدد من أبناء البلاد ، وحصيلتهم

من العربية محدودة ، فمعظمهم وصل إلى نهاية المرحلة الثانوية ، وهذا غير كافِ بالنسبة لمناهج اللغة العربية في هذه المرحلة .

- ٣ ضعف المستوى من حيث الإلمام بطرق التدريس الحديثة .
  - ٤ غياب الكتاب المدرسي ، وعدم توحيد المناهج .
- ٥ رغم وجود عدد من المدرسين المعارين من الدول العربية ، فهذا العدد غير
   كاف لتغطية مدارس المسلمين بالفيليبين .

. . . . . .

## الجمعيات الإسلامية والمساجد

## أولا: الجمعيات الإسلامية:

يوجد في الفيليسين عدد كبير من الجمعيات والهيئات الإسلامية ، ولهذه الجمعيات أثر كبير في نشر الثقافة الدينية واللغة العربية والدعوة إلى الإسلام ، وتهتم بإنشاء المدارس العربية الإسلامية ، كما تهتم بتعمير المساجد وإصلاحها ومدها بعلماء الدين ، وفيما يلى أبرز الجمعيات الإسلامية :

- المحلية مسلمي الفيليبين: تأسست في سنة ١٩٢٦م بمدينة مانيلا ولها صلات طيبة بالدول الإسلامية ، كما تهتم ببناء المساجد وعقد المؤتمرات الإسلامية المحلية .
- ٢ جمعية كامل الإسلام: من أقدم الجمعيات في مدينة ماراوي ، تأسست سنة ١٩٣٦م ، وتعد أول جمعية أسست مدرسة إسلامية عربية بحزيرة مندناو ،
   ولها نشاط تعليمي .
- ٣ جمعية هداية الإسلام: تأسست في سنة ١٩٤٨م، وهي توجد في مدينة ماراوي، وتحرص على تعليم القرآن الكريم واللغة العربية والدين الإسلامي.
- خمعية التربية الإسلامية : تأسست في سنة ١٩٤٩م في مدينة
   كوتاباتو، وتهتم بنشر الثقافة الإسلامية واللغة العربية .
- ٥ جمعية إقامة الإسلام: من أكبر الجمعيات وأنشطها ، توجد في مدينة ماراوي، تأسست سنة ١٩٥٥م ولها الفضل في نشر اللغة العربية في جزر جنوبي الفيليبين ، ولها المعديد من المدارس تجاوزت ٢٦٠ مدرسة منتشرة في الجزر الجنوبية.
- ٣ جمعية مؤتمر الإسلام: توجد في باينج (لاناو) ، وقد تأسست سنة

١٩٦١م ، واهتمامها منصب على التعليم الإسلامي .

٧ - جمعية النهضة الإسلامية: توجد في مدينة كوتاباتو، تأسست سنة
 ١٩٦١م، ولها جهد في تأسيس المدارس الإسلامية.

٨ - جمعية المؤتمر الإسلامي وجمعية مسلمي صولو: تأسستا بجزيرة صولو وتهتمان بالدعوة الإسلامية .

جمعية نور الإسلام: مقرها في كوتاباتو في لاناو ، تعتني بشرح الإسلام وتعليم اللغة العربية . (عبدالقادر ، ۱۹۸۰م ، ۵۹ . ۲۰)

وهناك العديد من الجمعيات الأخرى ، ولقد فاق عددها ١٢٤ مركزاً وجمعية وهيئة إسلامية .

#### ثانيا: المساجد:

أسست المساجد في الفيليين منذ مدة بعيدة عقب انتشار الدعوة الإسلامية ، خصوصا في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر الميلادي) ، ومن أقدم المساجد ، مسجد (تمبوك غا) في جزيرة صولو ، بناه الشريف أبو بكر سنة ١٥٨ه. وتنتشر المساجد في كل المناطق الإسلامية في جنوب البلاد ، وقد فاق عددها ٢٥٠٠ مسجد، ويتولى بناء المساجد الأغنياء من المسلمين ، ولهذا تقام بجهود ذاتية ، ونذكر أمثلة لبعض المساجد الرئيسة :

مسجد باكولور غراندي ، وقد بناه أهل بلدة باكولور، ومسجد فكاسم بمدينة مراوي، ومسجد دار السلام في مدينة ماراوي بنته جمعية إقامة الإسلام، ومسجد مركز الملك فيصل بجامعة مندناو ، ومسجد مانيلا بنته حكومة الفيليين، وهناك العديد من المساجد المنتشرة في منطقتي لاناو الجنوبية والشمالية، وفي منطقة كوتاباتو، وإجمالا في سائر المحافظات الإسلامية وفي بعض المدن التي ينتشر بها

المسلمون. ويؤدي المسجد في الفيليبين أكثر من وظيفة ، ففيه دروس تعليم القرآن الكريم وتدريس الدين الإسلامي، وتبصير المسلمين بدينهم، وتعقد فيه الاجتماعات والاحتفالات الدينية، كما يتم فيه جمع الزكاة والانفاق على المساجد يتم بجهود ذاتية.

وتعقد مؤتمرات لتدارس أحوال المساجد والمدارس الإسلامية ، ومنها المؤتمر الأول الذي عقد بمدينة ماراوي سنة ١٩٧٧م ، والذي دعت إلى عقده جمعية إقامة الإسلام، وكان الهدف التعرف على الدعوة الإسلامية منهجاً وأسلوباً، ووسائل العمل على تطويرها، كذلك الأخذ بأفضل المناهج التعليمية في إعداد الدعاة والمدرسين، وأثمة المساجد، ودراسة التحديات التي تعترض الدعوة ، وتقوية الاتصالات والمتعاون بين الجميعات. وعقد هذا المؤتمر في معهد مندناو المعربي الإسلامي في مدينة ماراوي بمقر جمعية إقامة الإسلام، وشارك فيه المعديد من الهيئات الإسلامية المحلية والخارجية. وأصدر المؤتمر عدة توصيات ، يتعلق أهمها بإعداد الأثمة، والإشراف على المساجد واصلاحها ، وتمويل المساجد والمؤسسات الإسلامية، وإعداد المدرسين والمناهج التعليمية. (عبدالقادر، ١٩٨٠م، ١٩٩٩ وما بعدها).

. . . . . .

# ٤ - الأقلية المسلمة في روسيا الانتحادية

## مدخل إلى جغرافية روسيا الاتحادية

#### الملامح العامة:

روسيا من أكبر دول العالم مساحة حيث تقدر مساحتها بحوالي ٢٠٠٠ من ١٧٠٠ كيلو متر مربع ، وتغطي حوالي ٢٧٪ من مساحة الاتحاد السوفيتي السابق ، ومعظم شمالي أوروبا ، وكل سمالي آسيا ، ونظل على المحيط المنجمد شمالاً وعلى المحيط الهادي شرقاً ، وتشترك حدودها الغربية مع كل من النرويج وفنلندا وأستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا وروسيا البيضاء ، وتطل بجبهة ضيقة على بحر البلطيق ، وتشترك حدودها الجنوبية الغربية مع أكرانيا واذربيجان وجورجيا ، كما تطل على البحر الأسود ، وتشترك حدودها الجنوبية مع كل من كوريا الشمالية والصين ومنغوليا وقزاخستان ، وتطل على بحر قزوين ، وتتكون من ١٦ جمهورية ذاتية الحكم و ٥ أقاليم ذاتية الحكم ، و ١٠ مناطق إدارية ذاتية الحكم . Philip, 1991, vol. 28, 1017 - 1019"

ويقدر سكان روسيا الاتحادية بحوالي ١٤٨ مليون نسمة (١٩٩٦م) ، وأكبر مديها موسكو العاصمة التي كان عدد سكانها ٧٫٨ ملايين نسمة في سنة Europa ، وسانت بطرسبيرج وسكانها حوالي ٥٫٥ ملايين نسمة . Europa"

### الأقاليم الطبيعية:

يمكن نقسيم أراضي روسيا الاتحادية إلى خمسة أقاليم طبيعية ، هي ·

ا - إقليم كولا - كاريليان "Kola Karelian": يقع في شمالها الغربي ، ويعتبر جزءاً من هضبة كاريلينا الاسكندنافية ، تنتشر به الحافات الجبلية ، والعديد من البحيرات ، وقد تأثر بالثلاجات أو الأنهار الجليدية القديمة . وتغطي غابات

التايجا ونباتات المستنقعات القسم الجنوبي من الإقليم . أما القسم الواقع في شبه جزيرة كولا، فعبارة عن هضبة تعلوها التلال ، ومناخ الإقليم بارد ، فمعدل حرارة يناير إحدى عشرة درجة مئوية تحت الصفر، والصيف دفيء حيث يصل معدل حرارة يوليو إلى ١٤ درجة مئوية، ويتراوح معدل الأمطار السنوي بين ٣٥٠ - ٥ ملم . وهناك شريط ضيق من غابات التندرا شمالي شبه جزيرة كولا، ونطاق من غابات التندرا شمالي شبه عزيرة كولا، ونائيل من غابات التندرة ويوجد فيها الثعلب القطبي والأيل والدب البني والعديد من الطيور، وبالإقليم رواسب معدنية عمثلة في النيكل والنحاس والحديد والمايكا .

 وتمثل الجبال حاجزاً طبيعياً ، ويمتد الإقليم حوالي ١٢٠٠ كم من البحر الأسود إلى بحر قزوين ، وتحتوي جبال القوقاز على بحر قزوين ، وتحتوي جبال القوقاز على العديد من الخامات المعدنية . فإلى جانب البترول والغاز ، يوجد الفحم وخامات الحديد والنحاس ، والمنجنير ، كما توجد أهم مناطق النفط على ساحل بحر قزوين .

مناخ إقليم القوقاز يختلف من منطقة إلى أخرى لذلك يختلف معدل حرارة يناير من منطقة لأخرى ففي الشمال ، يتراوح بين (-٢ و ٥ درجات مئوية) ، بينما في الشرق يتراوح المعدل بين (١ و ٣ر٣ درجات مئوية) ، وفي فصل الصيف يتراوح معدل حرارة يوليو بين (٣٣ و ٢٩ درجة مئوية) (٣٩ الكابات الطبيعي في القوقاز حيث تكسو الغابات وفوق والسفوح والقمم ، وتنتشر حشائش (الاستبس) على السفوح الدنيا وفوق السهول .

2 - إقليم أورال – ونوفايا زيمليا "Ural and Novaya Zemlya": تمتد جبال أورال حوالي (٢١٠ كم) بين الشمال والجنوب، أي من جزر نوفايا زيمليا الممتدة عبر المحيط المتجمد الشمالي إلى بحر قزوين . وتفصل جبال أورال بين قارتي أوروبا وآسيا ، وهو إقليم شديد التضرس ، فبعض قممه تصل إلى ١٨٩٥ متراً ، وتكسوها غابات التايجا في القسم الأوسط والشمالي، بينما تكسو حشائش الاستبس القسم الجنوبي . أما نوفايا زيميليا ، فمجموعة من الجزر تمتد شمال جبال أورال في المحيط المتجمد الشمالي ، تكسوها أشجار التندرا وحشائش الاستبس والجدزر باردة في الشتاء ومعتدلة في الصيف، أما جبال أورال ، فمناخها يختلف بإختلاف ومعتدلة في الطروف القارية في الجنوب حيث تغطي الثلوج قمم الارتفاع ، فتسودها الظروف القارية في الجنوب حيث تغطي الثلوج قمم

الجبال ، ومعتدل في الصيف . وفي جبال أورال تسروة معدنية متنوعة ، حيث توجد خامات الحديد والنحاس والنيكل والذهب والبلاتين والكروم والنفط والفحم ، لهذا أصبح الإقليم أحد المناطق الصناعية الكبرى ، خصوصا في صناعة الصلب . "Philip, 1991, vol. 28, 1018"

• - إقليم سيبريا: يشمل شمالي قارة آسيا ، وهو يمتد من جبال أورال في الغرب إلى المحيط المهادي في الشرق ، ومن المحيط المتجمد شمالا حتى حدود قزاخستان والصين ومنغوليا ، وكوريا المشمالية جنوبا ، سيبيريا إقليم شاسع تبلغ مساحته حوالي (١٢٠٧٦٢٠٠٠ كيلو متر مربع) ، وينقسم إلى:

أ - سيبيريا الغربية ومساحتها حوالي (١٤ مليوني كيلو متر مربع) .

ب - سيبيريا الشرقية ومساحتها حوالي (١ر٤ ملايين كيلو متر مربع) .

جـ - الشرق الأقصى ومساحته حوالي (١٦ر٦ ملايين كيلو متر مربع) .

تشكل سيبيريا بأقسامها حوالي ٧٥٪ من مساحة روسيا الاتحادية ، وقد احتلها الروس منذ سنة ١٥٨٣م ثم بدأ نفوذهم يمتد نحو الشرق الأقصى في السنوات التالية حتى وصلوا المحيط الهادي .

أ - سيبيريا الغربية: تمتد من جبال أورال غربا إلى نهر ينسي شرقا ، ومن المحيط المستجمد شمالاً إلى حدود كل من قراخستان والمصين جنوبا ، وأرضها منخفضة بوجه عام ، تنحدر نحو الشمال إلى المحيط المتجمد الشمالي. وترتفع أرضها في الجنوب حيث منابع نهر أوب ورافده إيرتش . وتنقسم سيبيريا الغربية إلى ٩ أقاليم إدارية ، ومناخها شديد البرودة في الشمال (- ٢٨ درجة مئوية) ، وفي الجنوب (- ٦ درجات مئوية) وصيفها دفيء ومعدل حرارة يوليو تتراوح بين

(٣ درجات مئوية) في الشمال و ٢٣ درجة مئوية في الجنوب . والغطاء النباتي يتمثل في غابات التندرا والتايجا ، وحشائش متناثرة . وثروتها المعدنية تضم بعض الخامات المعدنية . كما يوجد النفط والغاز بكميات كبيرة .

ب - سيبيريا الشرقية : تمتد بين نهر ينسى في الغرب ونهر لينا في الشرق ، وبين المحيط المتجمد في الشمال وحدود منغوليا والصين الشعبية في الجنوب ، وتشغل مساحة شاسعة تقدر بحوالي ١ر٤ ملايين كيلو متر مربع ، وتشمل ١٠ أقاليم إدارية . كما تضم الأراضي المرتفعة في سيبيريا الوسطى والجبال الشاهقة الارتفاع حول بحيرة بيكال ، وتشغل مرتفعات وسط سيبيريا معظم أراضيها ، والتي تمتد من نهر ينسي في الغرب إلى نهر لينا في الشرق . كما توجد في الشمال الغربي أراض منخفضة تتصل بالأراضي المنخفضة في سيبيريا الغربية . وترتفع الأرض في جنوب سيبيريا الـوسطى ، حيث يزداد تعقيد التضاريس "Paul, 1977, 397, 398" وفي جنوبي الإقليم ، تمتد بحيرة بيكال بين الجنوب الغربي والشمال الشرقي، وتحيط بها المرتفعات، وهي أعمق البحيرات العذبة، فيصل العمق في وسطها إلى ١٦٢٠ متراً. وأبرز أنهار الإفليم ينسى وروافده، وهو ينصرف نحو الشمال إلى المحيط المتجمد . ومناخ سيبيريا الشرقية يختلف من مكان لآخر في هذه المساحة الشاسعة وبعامة شديد البرودة في الشتاء ، حيث تغطى الثلوج المرتفعات بل تغطى معظم مساحة سيبيريا الشرقية ، ففي الجنوب، سجلت محطة إيركوتسك ٢١ درجة مئوية تحت الصفر. كمتوسط لشهر يناير، بينما وصلت درجة الحرارة الدنيا إلى - ٥٠ درجة مئوية تحت الصفر وأدنى درجة وصلت إلى - ٦٧ درجة مئوية تحت الصفر، والصيف قصير دفيء ، فمعدل يوليو في إيركوتسك (١٧ درجة متويـة والأيام الخالية من الجليد لا تـزيد على ٤٩ يوما. ,1977 ا "402 وتغطي غابات التندرا والتايجا مناطق متفرقة من سيبيريا الشرقية والإقليم غنى بخاماته المعدنية والنفطية .

جـ الشرق الأقصى: يحده المحيط المتجمد من الشمال ، ومنغوليا والصين الشعبية وكوريا الشمالية من الجنوب ، ويمتد من سيبيريا الشرقية في الغرب إلى المحيط الهادي في الشرق ، وتبلغ مساحته ٢٦٦ ملايين كيلو متر مربع ، ويشغله (١٠) أقاليم إدارية . وتشكل الأحواض الجبلية معظم مساحته ، وقد أثرت الثلاجات أو الأنهار الجليدية في مظهر سطح الأرض . وأوسع أراضيه المنخفضة تحيط بوادي نهر لينا ، وعلى سواحل المحيط المتجمد الشمالي، وشمال نهر عامور، وشمال وجنوب شبه جزيرة كامتشكا . وهناك العديد من الأنهار التي تنصرف في اتجاه الشمال الشرقي . وتعتبر جبال ستانوفوي الجبال الرئيسة بالإقليم، حيث تشكل خط تقسيم المناخ بين نهر عامور ونهر ألدان . وأخصب أراضي إقليم الشرق الأقصى توجد في هذه المنطقة حول وادي نهر زيما . وفي شيه جزيرة كامتشكا ، توجد سلاسل جبلية في الشرق وفي الوسط ، وتظهر في هذه المنطقة آثار براكين قديمة ، وتكثر بها مناطق الضعف وتصيبها الزلالزل ، وأبرز أنهار الإقليم، نهر عامور ٢٤٤٦ كم) ، ونهر لينا (٤٤٠٠ كم) ، ويصب الأول في المحيذ الهادي والثاني في المحيط المتجمد الشمالي .

ونتيجة للمساحة الشاسعة ، يتنوع المناخ في الإقليم من منطقة إلى أخرى، ولكن بصفة عامة فيه ملامح من مناخ سيبيريا الشرقية، حيث الستاء شديد البرودة ، تتجمد فيه مياه السواحل بين بحر أوخستك والمحيط المتجمد الشمالي، ويغطي المثلج المرتفعات والوديان، وتغزو الإقليم رياح شديدة البرودة، وتستدنى درجات الحرارة بصورة ملحوظة حيث سجلت هناك أقل

درجة حرارة في العالم، وتسمى هذه المنطقة قطب اليابس البارد. وعلى بعض المرتفعات سجلت أدنى حرارة في يناير (٧١ درجة مئوية تحت الصفر) في فرخويانسك "Vekhoyansk"، وترنفع درجة الحرارة قليلاً في الصيف القصير، وتغطي غابات التندرا والتايجا مساحات شاسعة من الإقليم، وتتركز الزراعة في الأودية في الأنهار الجنوبية، والخاصات المعدنية تتمشل في النيكل والحديد والفحم والنحاس.

#### السكان:

تختلف كثافة السكان من إقليم لآخر في هذه المساحة المشاسعة، وترتفع الكثافة بصفة عامة في الأراضي الروسية الأوروبية عنها في سيبيريا والشرق الأقصي، والتي تشغل حوالي ٧٥٪ من مساحة روسيا الاتحادية. فسكان هذه المنطقة الشاسعة قدروا في سنة ١٩٨٣م بحوالي ٢٩٦٦ مليون نسمة "Europa (A), 1986" ، يتركز معظمهم في سيبيريا الغربية ، ويتكون سكان روسيا من العناصر السلافية ، والتي تكونت من ثلاثة أعراق: الروس والأكرانيين والروس البيض. ويشمل سكان روسيا أكثر من ٢٠ عرقاً ممثلة في أقليات عرقبة، أبرزها المتتار والشوفاش والباشكير والموردفيان والداغستان والأودمورت والشيشان والقازاك والماري (المشرميس) ، والإسلام منتشر بين هذه الأقلات.

أما اللغات السائدة بين هؤلاء السكان ، فهي تنقسم إلى المجموعات الآتية :

1 - مجموعة اللغات السلافية: تنتمي إلى مجموعة اللغات (الهندو - أوروبية)، وتشمل اللغة الروسية واللغة الأكرانية ولغة الروس البيض كما تشمل مجموعة لغات السلاف الشرقيين، وتنتشر اللغة الروسية من بحر البلطيق غربا إلى المحيط الهادي شرقاً.

٣ - مجموعة اللغات الألتية : هذه مجموعة رئيسة ، وتضم المتحدثين بالتركية الألتية وتشمل المتحدثين بها في جبال التاي وسايان والتوفينيان "Tubinians" والتوفالار، ومجموعات متعددة في سيبيريا مثل الستتار الذين يعيشون في مناطق الغابات والاستبس في سيبيريا الغربية في أعالي نهر أوب ، والياقوت في حوض نهر لينا ، وكذلك الدجان ، والباشكير في أورال وحوض الفولجا وتتار الفولجا وفي شمالي القوقاز (الشوفاش) والكوميك والنوغاي والكاراتشاي والبلكار ، ويتحدث الافنكز والافن لغة المانشو ، والبوريات والكلميك يتحدثون لغة مغولية . "Philip, 1991, vol. 28, 1019"

٣ - مجموعة اللغات الأورالية: يتحدثون الفينية وتشمل هذه المجموعة المورداف والشرميس (ماري) والأدمورت )الفوتياك) والكومي (زيريان) ، وهناك مجموعات أخرى تنتمي للأورالية مثل السمويد والسلكوب في حوض نهر أوب الأوسط ، وكذلك التاز .

خ-مجموعة اللغات القوقازية: تضم هذه المجموعة الأبخار والأديجا والمجموعات الداغستانية (أفار ولزجين والدارجين والاك والتاباسران) ،
 والأباظ، والكابارد، والناخ (الشيشان - الإنجوش) .

مجموعات أخرى: توجد في سيبيريا مثل الشوكشي ، والكورياك،
 وكامشادال ، والأسكيمو ، ومجموعة جيلياك في وادي نهر عامور الأدني
 وفي جزيرة سخالين . "Philip, 1991, vol. 28, 1019"

## الأقسام الإدارية "للأقليات":

تنقسم مناطق الأقليات في روسيا الاتحادية إلى جمهوريات ذاتية الحكم ومقاطعات ومحافظات كما يلي : "Philip, 1991, vol. 28, 1019"

## أ - الجمهوريات ذاتية الحكم:

- ١ باشكيرستان "باشكيريا" .
  - ۲ بوریات "بوریاتیا" .
    - ٣ شيشان إنجــوش .
      - ٤ شوفاش .
        - ٥ داغستان .
  - ٦ "كابردينو بلكار".
    - ٧ كالميك .
    - ۸ كارليان .
    - ۹ كومي .
    - ۱۰ ماري .
    - ١١ موردافيا .
    - ١٢ أوستينا الشمالية .
  - ۱۳ تتارسـتان (تتاریـا) .
    - ١٤ توفينيان .
    - ١٥ أدمورت .
      - ١٦ ياقوت .

#### ب - المقاطعات:

- ١ أديجا .
- ٢ جورنو التاي .
- ٣ "كاراتشاي شركس".
  - ٤ خاكاس .
  - ٥ يافريسكايا .

#### ج- المحافظات:

- ١ أجين بيوريات .
  - ٢ شــوكشي .
    - ٣ إفنك.
  - ٤ خانتي مانسي .
  - ٥ وكومي برمياك .
    - ٦ كورياك .
      - ٧ ننيتز .
      - ۸ تايير .
  - ٩ أوست أوينشكي .
    - ١٠ ياملو ننتز .

وهكذا تنقسم مناطق الأقليات في روسيا الاتحادية إلى ١٦ جمهورية ذاتية الحكم، يتركز المسلمون في عشر منها، وخسمس مقاطعات يتركز المسلمون في اثنين منها، وعشر محافظات .

## انتشار الإسلام

وصل الإسلام إلى الأر اضي التي ضمتها روسيا القيصرية في أوروبا الشرقية ، وخصوصا في حوض نهر الفولجا وإقليم سهول شرقي أوروبا وجبال أورال وشمال البحر الأسود وإقليم القفقاس عبر محورين ، محور جنوبي وآخر شرقي ، وذلك على النحو التالي :

# أولا: المحور الجنوبي:

كان وصول الإسلام عن طريق هذا المحور مبكراً إلى مناطق جيلان والران والران والكرج وبلاد الخزر أي جنوب وغسرب بحر قزويسن (بحر الخزر) ، وكانت البداية في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ثم توالت حسركة الفتوح في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه . ففي عهد الخلفاء الراشدين ، كانت الفتوح قد وصلت إلى بلاد الران والكرج ، وكانت مدينة دربند (باب الأبواب) محور تحركان الجيوش الإسلامية نحو الشمال إلى بلاد الخزر ، نحو الغرب إلى بلاد الكرج . (مؤنس ، ١٩٨٧م ، ١٣٢)

استمرت حركة الفتوح عبر هذا المحور الجنوبي في عهد الأمويين ، فأرسلت عدة حملات لتمكين الإسلام في بلاد أذربيجان وأرمنيا والكرج أي في إقليم القفقاس، وفي بلاد الخزر ، حيث أسكن الأمويون ٢٤ ألفا من العرب في باب الأبواب. وتقدمت الجيوش الإسلامية بقيادة مروان بن محمد في أرض الخزر، واستمر هذا المحور يتقدم شمالا نحو حوض الفولجا الأدنى (أبو سعيد، د.ت، ٢٤٠ - ٢٤٥)

سار العباسيون على نهج الأمويين في سياستهم نحو إقليم الرحاب حيث الثغور الشمالية "كما أطلق عليها العباسيون" ، واستوطن المسلمون بلاد

الران، ووطد محمد بن عتاب سلطان الدولة العباسية في أرمينيا في خلافة المأمون. ولما ضعفت الدولة العباسية ، استقل بعض الولاة المسلمين بولايات لهم في الكرج . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، جـ٢ ، ٢٨٢)

ظهر على هذا المحور الأتراك السلاحقة في القرن الخامس الهجري (الحادي عـشر الميلادي) ، فأغار ألب أرسلان على بلاد الكرج، واستعاد الحكم الإسلامي من الأسر النصرانية المحلية التي ظهرت أثناء ضعف الدولة العباسية، وحكمت البلاد أسر إسلامية محلية (بنواداود) . (الشنتناوي، ١٩٣٣م ، ٢٨٤)

انتشر الإسلام سلما عن طريق هذا المحور بجهود التجار والدعاة الذين وصلوا إلى حوض الفولجا ، فبثوا الدعوة بين القفجاك والبلغار . وكان ملوك البلغار على صلة بالخلفاء العباسيين ، حيث طلب ملك البلغار من الخليفة العباسي المقتدر بالله إرسال من يفقههم في الدين . وانتلقت حركة انتشار الإسلام إلى الشعوب المحلية ، حيث زاد انتشار الإسلام في حوض الفولجا ، فوصل إلى باشكير وتتار الفولجا . (عبدالحليم ، د.ت ، ١٠٨ ، ١٠٩) فوصل إلى باشكير وتتار الفولجا . (عبدالحليم ، د.ت ، ١٠٨ ، ١٠٩) عندما حمل لواء الدعوة الأتراك العثمانيون .

## ثانيا : المحور الشرقى :

بعد انتشار الإسلامي بين المغول ، وتأسيس دولة مغول القبيلة الذهبية ، الذين عرفوا بمغول القفجاك ، وارتكزت دولتهم في مدينة "سراي" في حوض الفولجا الأدنى ازدهرت الدعوة الإسلامية عن طريق هذا المحور الشرقي في عهد بركة خان ، حيث أصبح الإسلام دين الدولة ، واجتهد بركة خان في نشر الإسلام. واستمر هذا المحور في بث الدعوة في عهد خلفاء بركة خان

خصوصا في عهد منكوخان . وفي هذه المرحلة ، أسس نوعاي قائد خان المغول منكوتمر خانية القرم . وهكذا وصل الإسلام إلى شمالي البحر الأسود وجنوبي روسيا . وبلغ المحور الشرقي أوج ازدهاره في عهد أوزبك خان ، فثبت أركان الدين في البلاد التي خضعت لحكمه ، ونشر الإسلام بين كافة قبائل المغول ، وسمي عصره بالعصر الذهبي للإسلام في هذه المنطقة ، ووضع خطة لنشر الإسلام في بلاد الروس . ولم تكتمل خطته حيث خلفه حكام ضعاف ، وانتهى الأمر بتقسيم دولة أوزبك خان إلى خانيات صغرى ، فسهل هذا استيلاء الروس عليها بعد أن كانت روسيا تدفيع الجزية لبركة خان وأوزبك خان . وسيطرت روسيا القيصرية على الامبراطورية المغولية ، وبدأ عهد من التحدي . (عبدالحليم، د.ت ، ١٢٧ ، ١٢٨)

### حركة انتشار الإسلام:

1 - في عهد الخلفاء الراشدين: وصل الإسلام إلى عدة أقاليم بروسيا الاتحادية بعامة وتركزت الدعوة الإسلامية بصفة خاصة في إقليم القوقاز "القفقاس" ومنطقة القرم وحوض نهر الفولجا "إتيل"، وبحر "الخزر" وجنوب جبال أورال. وكان وصول الإسلام إلى هذه المنطقة في ظل السلام، عن طريق التجار المسلمين الذين جابوا هذه الأنحاء. كما وصلها الإسلام عن طريق الفتوح في عهود مبكرة منذ زمن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.

ويرجع أول اتصال للمسلمين بهذه المنطقة إلى عبهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وذلك عندما أرسل سراقة على رأس حملة وصلت إلى باب الأبواب "دربند" وعقد صلحا مع ملكها في سنة ٣٤٣م . ثم اتجهت الحملات الإسلامية إلى بلاد الخزر وباقي بلاد الران ، ففتح حبيب بن مسلمة "تفليس" صلحا وعقد مع أهلها معاهدة سنة ١٤٥م في عهد عثمان بن عفان "تفليس" صلحا

رضي الله عنـه ، ووجه حبيب جـهده إلى فتح بــــلاد الكرج بعد أرمـينيا ، وأرسل الفقيه عبدالرحمن بن جزع ليفقه من أسلم . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، ٣٧٧)

وخلف عبدالرحمن بن ربيعة سراقة بعد وفاته ، فأمر بغزو بلاد الخزر . التي كانت دولتهم تقع شمال بحر قزوين ، حيث مصب نهر الفولجا ، وينتشرون حتى البحر الأسود وأصبحت باب الأبواب بعد هذه الفتوح ثغراً إسلامياً مهما . (أبو سعيد ، د.ت ، ٢٣٩)

تقدم المسلمون نحو أذربيجان بقيادة حذيفة بن اليمان ، فسار إلى العاصمة أردبيل (جنوب غرب بحر قزوين) وصالح أهلها على الجزية ، ثم غزا حذيفة موقان وجيلان (جنوب غرب بحر قزوين) وعقد صلحا معهما . وولي أذربيجان عقبة بن فرقد السلمي ، وقام الوليد بن عقبة بغزوة إلى أذربيجان ، فوجد أكثر أهلها على الإسلام . (مؤنس ، ١٩٨٧م ، ١٣٢ - ١٣٣٠) . وهكذا دخل الإسلام إلى منطقة القوقاز مبكراً في عهد الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله ، وسار المسلمون إليها من جنوب غرب بحر الخزر ، ومن شرقي آسيا الصغري إلى أرمينيا وبلاد الجرجان (الكرج) .

▼ - في عهد الأمويين: استمرت الفتوحات في عهد الأمويين تمكيناً للإسلام في بلاد الأذري "أذربيجان" وأرمينيا والكرج والخزر، أي في منطقة القوقاز وغرب بحر قزوين. ففي عهد عبدالملك بن مروان، أعاد الخزر هجماتهم على المنطقة، فأرسل الخليفة أخاه محمد بن مروان إلى أرمينيا فهزم المنتقضين على المسلمين في خلاط، واستعاد أمينيا، وتولى الجراح بن عبدالله الحكمي أرمينيا وتوجه لحرب الخزر فهزمهم، ولكن كرروا الهجوم على شمال أرمينيا، وهزموا الجراح في "أردبيل" واستشهد ومن معه. ثم ولى مسلمة

ابن عبدالملك أرمينيا لأخيه هشام وقاد حملة كبيرة ضد الخنزر وهزمهم في ورثان قرب باب الأبواب. وتقدمت الجيوش الإسلامية بقيادة مروان بن محمد في أرض الخزر، حيث تقدم شمالا وتعقب الخزر والران إلى خارج إقليم الرحاب. وكان لسياسة تهجير العرب إلى إقليم الرحاب أثر في استقرار الدعوة وتشبيت المسلمين في الرحاب. (مؤنس، ١٩٨٧م، ١٣٣٠)، (أبو سعيد، د.ت، ٢٤٤، ٢٤٤، ٢٤٥)

وهكذا اتسعت رقعة دولة الإسلام حتى وصلت حوض الفولجا الأدني ، كما وصلت إلى بلاد الجرجان "الكرج" شمال البحر الأسود ، وزاد اتساع الرقعة الإسلامية حتى شملت بلاد الأذري والأرمن والخزر ، وتم تثبيت أقدام الإسلام في هذه المنطقة . وقد عثر على درهم ضرب في تفليس قاعدة الكرج في سنة ٤٠٧م ، يؤكد هذا الفتح . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، ج٥ ، ٨٧٨)

٣ - في عهد العباسيين: سار العباسيون على النهج السابق في سياستهم نحو إقليم الرحاب حيث الثغور الشمالية، وهو الاسم الذي أطلقه العباسيون على "مدن المنطقة". ففي عهد أبي جعفر المنصور، تولى منطقة الثغور الشمالية يزيد بن أسيد السلمي وله جهود في استاع حدود رقعة الإسلام نحو الشمال في بلاد الران وطبق سياسة استيطان المسلمين بهذه البلاد. (أبو سعيد د.ت، ٢٤٥ - ٢٤٦). وأغار الخزر على أرمينيا مرة أخرى في سنوات ٨٥٨م و ٢٢٤م، وتمكن عامر بن إسماعيل من هزيمتهم. وفي عهد الخليفة المأمون، وطد محمد بن عتاب سلطان الدولة في أرمينيا، وأخضع في سنة المهم، بلاد الجرجان "الجرزان". غير أن ضعف الدولة العباسية بعد عصر الخلفاء الأقوياء، أدى إلى طمع الولاة، فاقتطع إسحاق بن إسماعيل ولاية له في بلاد "الكرج"، وظلت تحت حكمه من سنة ٨٥٠م إلى ٨٥٣م، وفي

عهد الخليفة المتوكل العباسي ، أرسل قائده بغا الكبير إلى أرمينيا في سنة ١٨٥٨م وهزم إسحاق بن إسماعيل في معركة تفليس سنة ١٨٥٣م ، وخرَّب المدينة . وكان بها دار لسك النقود وكان تخريبها غلطة من بغا الكبير .

\$ - في عهد السلاجقة: بعد الأحداث السابقة انتشرت الفوضى في الثغور الشمالية أي في بلاد "الرحاب". ففي أذربيبجان ، ظهرت أول أسرة حاكمة وهي الأسرة "الساجية" قبضت على الأمور مع خضوعها لبغداد اسميا في الفترة من ٩٣٢م إلى ٩٣٢م وحكمت آسر محلية (بجراط) بلاد الكرج في الفترة نصراني) وأخذ نفوذ السلاجقة يتجه نحو الكرج ، فأغار الب أرسلان عليها في سنة ١٦٠٨م وسنة ٩٧٠م واستعاد الحكم الإسلامي على الكرج وماحولها ، ولكن البجراطيين "عادوا إلى حكم البلاد . وفي سنة ١١١٨م، أرسل محمود بن محمد السلجوقي حملة إلى الكرج لإغاثة مسلمي تفليس، ودخلها جيشه ، وهزمه داؤد الثاني ومن معه من القفجاك ، فاستولى داؤد على تفليس على تفليس في سنة ١٩٢١م. ثم حكم تفليس بنو جعفر بعد داؤد في سنة على تفليس واستمر حكمهم حوالي ٢٠٠ سنة . (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، والسلمين حتى الغزو المغولى.

• - في عهد الصقالية: عاش في حوض نهر الفولجا قبل سيطرة المغول على المنطقة شعبان، هما القفجاك والبلغار. وكان القفجاك من الترك البدو، تزايد عددهم في القرن الحادي عشر الميلادي، واستقروا في حوض الفولجا الأدنى في صحراء الغز، وسميت صحراء القفجاق حيث دخلوا في حروب مع الروس. وكون القفجاك مملكة كانت عاصمتها مدينة سوداق بالقرم. وكان فريق من القفجاك يدين بالإسلام نتيجة تأثير دعاة البلغار، وامتد نفوذ

القفجاك حنى وصل إلى سواحل بحر أزوف (شمال البحر الأسود) ، وسواحل البسفور ولكن استمرار الحرب بينهم وبين الروس أضعف الفريقين، عما سهل انتصار مغول القبيلة الذهبية عليهم. واندمج شعب القفجاك في المغول، وصارا شعبا واحداً حتى قبل غزو مغول القفجاك ، ودخلوا معهم في الإسلام. (عبدالحليم ، د.ت، ١٠٥ ، ١٠٠ ، ١٠٧)

يعتبر البلغار الشعب الشاني في حوض نهر الفولجا ، ويقال لهم ترك أو مولدون عن الترك والصقالبة ، وأطلق الاسم على الدولة والعاصمة معا في وادي الفوليجا الأوسط ، ذلك أن هنا ؛ دولة أخرى للبلغار تكونت في وادي الدانوب. ولقد اعتنق البلغار الإسلام قبل القرن العاشر الميلادي ودليل ذلك رحلة ابن فضلان ٢٩٢١م . فلقد اتصل ملك البلغار "الماس" بالمسلمين تجاريا وسياسيا، فأرسل إلى الخليفة العباسي المقتدر بالله سنة ٢٩٢١م ، يطلب منه بعض الفقهاء والعلماء ليعلموا قومه شعائر الإسلام وليساعدوه في إنشاء بعض الفقهاء والعلماء ليعلموا قومه شعائر الإسلام وليساعدوه في إنشاء فضلان من أفرادها. وزاد انتشار الإسلام بين البلغار واجتهد البلغار في نشره بين الأقوام التركية وجيرانهم الروس فأرسلوا الدعاة إلى الباشكير وحاربوا الخزر والروس والروم واستمرت الحروب بينهم حتى مجيء المغول، وتعاون الملغار مع المغول في نشر الإسلام خصوصا في عهد ملك المغول، وتعاون بركة خان . (الشنتناوي، ١٩٣٣م ، ج٤ ، ٩٠) ، (عبدالحليم، د.ت ،

7 - 6 عهد المغول : لقد انتشر الإسلام بين المغول نتيجة العديد من العوامل . ولما انقسمت دولتهم بعد موت جانكيزخان ، كان القسم الغربي من الامبراطورية من نصيب جوجي خان ، الذي تزوج مسلمة وهي واحدة من

بنات خوارزم شاه، وجوجي هو جد بركة خان الذي بذل جهوداً عظيمة في نشر الإسلام، كما أنه مؤسس ما سمي بدولة مغول القبيلة الذهبية، وكانت مملكة مغول القفجاك تمتد من نهر إرتش شرقا إلى أرض البلغار غرباً في حوض الفولجا، ومن روسيا وبلاد الصقالبة شمالا إلى مملكة المغول الأخرى في وسط آسيا جنوباً. وكان أغلب سكان مملكتهم يعتنقون الإسلام، مثل أهل خوارزم والقفجاك وبلاد الخزر وبلغار الفولجا ولما مات جوجي، أعلن شعب القفجاك "باطو" خاناً عليهم، وارتكزت مملكته على حوض نهر الفولجا حيث العاصمة "سراي"، وتوسع غربا حتى وصلت مملكته بين سنتي ١٢٣٧م ولا جبال الكربات، كما توغل في روسيا وبولندا والمجر. ولما مات باطو خان، تولى الحكم بركة خان ٢٥٦هد (١٢٥٧م). وفي عهده أصبح الإسلام دين الدولة، وبنى عاصمة جديدة سميت سراي الجديدة "سرى بركة" وهي مجاورة لسراي القديمة على الضفة الشرقية لنهر الفولجا، وتركزت أعمال بركة في الدفاع عن الإسلام، ونشره بين قومه، والشعوب التي خضعت لحكمه. (عبدالحليم، د.ت، ١٠٤، ١٠٥، ١١٤).

بعد وفاة بركة خان ، تولى الحكم ابن أخيه (منكوتمر) ١٢٦٧ - ١٢٨٠م) وكانت الدولة في عهده وعهد سلفه بركة خان على علاقة طيبة مع دولة المماليك في مصر ، مما كان له أكبر الأثر في انتشار الإسلام . كما أن الدولتين تحالفتا ضد أبغا بن هولاكو . وكان قائد منكوتمر "نوغاي" يميل إلى القسطنطينية، حيث تزوج ابنة الامبراطور . وكان نوغاي يتظاهر بالإسلام ويخفي عقيدته، وتمكن من السيطرة على شمالي البلاد وأسس خانية القرم ودامت حتى سنة ١٧٨٣م ، حين تمكن من السيطرة على شمالي البلاد وأسمه "مغول واتخذها مقراً له ولمن يلجأ إليه من المغول الذين تسموا باسمه "مغول

نوغاي". ولم يضعف هذا من استمرار الحماسة لنشر الإسلام وتمكينه من النفوس. (توماس، ١٩٨٧م ، ٢٤١)

وبعد موت الخان منكوتمر خلفه منكوخان ، وكان مسلما متحمساً لنشر الإسلام، فأرسل إلى مصر في سنة ١٢٨٣م ، وفداً من فقهاء القفجاك ومعه كتاب ينص على أن الخان دخل في الإسلام ، وانه يقيم شعائر الدين ، وطلب من سلطان مصر ، المنصور بن قلاوون ، المساعده في دعم نشر الإسلام . وأرسل حملات إلى عنغاريا ١٢٨٥م . وبعدها بعام أرسل حملات إلى بولندا وترانسلفانيا وامتدت دولت حتى مصب نهر الدانوب . وانتهى الأمر بالخان منكو إلى التنازل عن العرش طواعية لابن أخيه تلابغا ، وهذا لم يعمر طويلاً بسبب الخلافات التي برزت بين أمراء المغول ، فتولى الحكم طقطاي بين منكوتمر، ولم يكن متحمسا لنشر الدعوة الإسلامية . غير أن الظروف في عهده ازدادت تعقيدا ، حيث دخل في صراع مع قائده "نوغاي" والذي قُتل في حرب معه، كما دخل في صراع مع التجار الأوروبيين في شبه جزيرة القرم، وكذلك مع الترك السلاجقة . وقد واكب هذا ، ظهور الأتراك العشمانيين. ورغم هذه الظروف، صادفت الدعوة الإسلامية تقدما .

٧ - في عهد دولة القبيلة الذهبية: بدأت هذه المرحلة بتولي أوزبك خان في سنة ١٣١٣م، وانتهت بانتهاء دولة القبيلة الذهبية في بلاد القفجاق في منتصف القيرن السادس عشر الميلادي. ولقد اشتهر أوزبك خان بحماسته لنشر الإسلام، وكان من أشد اتباع الإسلام حماسة وصلابة، فثبت أركان الدين في البلاد النتي خضعت لحكمه. ويقال إنه وضع خطة لنشر الإسلام في روسيا، وكان رغم هذا كثير التسامح مع النصارى في دولته.

ومما يدل على ذلك ، العهد الذي منحمه أوزبك خان للمطران بطرس في سنة ١٤١٤م ، حيث جاء فيه "أنه لا يحل لأحد أن يتعرض لكنيسة بطرس ، أو لأحد من خدامها أو قسيسيها بسوء، ولا أن يستولي على شيء من ممتلكتها أو متماعها أو رجالها ، ومن خالف أمرنا هذا فهمو أثيم أمام الله ، ويمنال منا القتل: " وقد أدت سياسة تسامح أوزبك خان مع رعاياه من النصاري إلى قيام البابا يوحنا الثاني والعشرين بتوجيه رسالة إلى الخان في سنة ١٣١٨م يشكره فيها على طبيب معاملته للنصاري . (توماس، ١٩٧٠م ، ٢٧٢) . ولقد وصلت حركة انتشار الإسلام إلى قمتها في عهد أوزبك خان ، حيث تم انتشار الإسلام بين كافة المغول في بلاد القفجاق (القبيلة الذهبية) ، ودخلت الدعوة الإسلامية إلى سيبيريا وجنوبي روسيا ، وسمى عصره بالعصر الذهبي للإسلام في هذه المنطقة، ونسبت إليه قبائل الأوزبك، بل نسبت إليه بلاد القفجاق كلها، وصار هذا الاسم علما على البلاد وعلى الشعب. واستمر نشاط الدعوة في عهد ابنه جلال الدين محمود (١٣٤٢ - ١٣٥٧م) ، وصارت البلاد في عهده مأوى للعلماء والفقهاء ، وامتلأت العاصمة سراي بهم ، كما حافظ على سياسة آبائه في ضرورة إخضاع روسيا لدولة الإسلام ، فجاء إليه ملك روسيا ومطرانها لتجديد العهد والولاء . ولكن خلفه: محمد بردی بك " (۱۳۵۷ - ۱۳۲۱) لم یكن على مستواه ، فكان ظلوماً مستبداً، فاضطربت البلاد ، وانتهز الروس هذه الفرصة حيث تمكنوا لأول مرة من هزيمة جيش مغول القفجاك في سنة ١٣٧٨م ، منذ أن أخضعهم باطوخان في سنة ١٢٣٧م، أي أن روسيا ظلت خاضعة لنفوذ خانات القبيلة الذهبية قرابة قرن ونصف. (عبدالحليم ، د.ت ، ١٢٧ ، ١٢٨)

وبعد التمزق الذي ساد دولة مغول القفجاك والمحاولات المتكررة لاغتصاب

عرش "سراى" ، ظهرت الصحوة بنولي طقتمش (توقتاميش) ابن بردي بك (١٣٨٠ - ١٣٩٥م) والذي لجاً آثناء الصراع على المعرس إلى تيمورلنك فساعده ضد الروس والطامعين في العرش ، واستطاع طقتمش أن يعيد الأمن للبلاد بعد استرجاعه عرش مغول القبيلة الذهبية ، فنهضت الدولة مرة أخرى، ثم سار إلى روسيا ودخل موسكو في سنة ١٣٨٢م ، وظهرت أطماع تيمورلنك، فغزا أذربيجان وأرمينيا وبلاد الكرج ، فساءت العلاقة بين طقتمش وتبمور لنك ووقعت الحرب وانتهت بهزيمة طقتمش وقتل وهرب أولاده إلى بلاد الروس. وخرب تيمورلنك لدولة سلاطين القبيلة الذهبية سنة ١٣٩٥م. وكانت ضربات تيمورلنك لدولة سلاطين القفجاك قوية ، فانتشرت الفتية وزاد الصراع على العرش، وبدأت خانية القبيلة الذهبية تسري إلى النهاية. (مؤنس، ١٩٨٧م، ١٢٥٣م) ، (عبدالحليم، د.ت ، ١٢٩ ، ١٢٠٠)

. . . . . .

## انتشار الإسلام في سيبيريا

كان معض التجار والعلماء من بخاري وقازان دائمي التردد على سيبيريا للتجارة ونشر الدعوة الإسلامية ، ولهذا اعتنق خانات سيبيريا الإسلام قبل غزوة كوتشيم خان لهم في سنة ١٥٦٣م ، والدليل بعض قبور الدعاة الذين استشهدوا في سيبيريا أثناء الدعوة لـ الإسلام ، ولهذا انتشر الإسلام في سيبيريا قبل سقوط دولة القبيلة الذهبية على أيدي الروس ، وغزا كوتشيم خان حاكم خوارزم سيبيريا ، وأصبح خانا لها لسنوات طويلة وأرسل إلى والده في بخارى وإلى حاكم قازان يطلب دعاة لتمكين الإسلام في سيبيريا . وفي عهده توافدت أسر مسلمة على سيبيريا واستقرت في مناطق عديدة في توبولسك وتومسك وتورنسك وتارا ، واجتهد كوتشيم في نشر الإسلام حتى هاجمه الروس في سنة ١٥٨٦م . وحمارب كوتشيم المروس وانتصروا عليمه في سنة ١٥٩٨م واسروا أسرته، وأوقف هــذا الزحف الروسي جهود كوتشــيم في نشر الإسلام ولم تـتوقف الدعوة الإسـلامية ، حيث واصـل الدعاة والتجـار نشر الإسلام حتى أسلمت قبائل مغولية تدعى باربا تتار Baraba Tatar في سنة ١٧٤٥م ، وكمانت تعميش بسين نهمري إتش وأوب . (توماس ، ١٩٧٠م ، ٢٨١، ٢٨١) ، ثم تلى ذلك مرحلة أخرى من نشر الإسلام ، حيث نفى الروس العديد من المسلمين إلى سيبيسريا عقابا لهم ، وعاد هذا على الدعوة بالانتشار .

# استيلاء الروس على خانيات القبيلة الذهبية "عصر التحدي":

بعد تفكك خانية القفجاك إلى خانيات صغيرة في القرم وقازان وحوض الفولجا واستراخان عند مصب الفولجيا ، أدى هذا التفكك إلى استقلال روسيا لأول مرة منذ أن سيطرت عليها خانية القبيلة الذهبية ، وتحقق حلم الروس في

القضاء على خانيات المغول وعرقلة انتشار الإسلام ، خصوصاً بعد أن تزوج الأمير إيفان حاكم موسكو من الأميرة صوفيا ابنة آخر أباطرة القسطنطنية ، واعتبر نفسه وريشاً لعرش الروم ، واعتبر أن موسكو قد أصبحت عاصمة الأرثودكشية في الشرق . واشتد حماس خلفائه في محاربة خانيات القبيلة الذهبية والقضاء عليهم . وتعرض المسلمون لحرب صليبية في بلاد الرحاب والقفقاس وحوض الفولجا . (عبدالحليم ، د.ت ، ١٣٠ ، ١٣١) ، وفتح هذا الطريق أمامهم إلى جبال أورال وسيبيريا ، كما استولوا على خانية استراخان في سنة ١٥٥٦م ، وهذا فتح الطريق أمامهم إلى بحر قزوين .

#### الجهاد ضد صليبية الروس:

استمر تقدم الروس في الاستيلاء على الأراضي الإسلامية ، فاحتلوا باشكيريا سنة ١٥٩٨م و خانية سيبيريا سنة ١٥٩٨م ، وخانية القرم سنة ١٧٨٣م. وبعد استيلاء الروس علي خانية قازان مباشرة ، أسسوا فيها جمعية تنصيرية (جمعية المسيونير) ، ونشط أعضاؤها في جذب شعب الجواش وغيرهم إلى النصرانية ، وشجعهم الروس بالأموال ، واضطر المسلمون إلي الهجرة من ديارهم إلى حيث الأغلبية المسلمة ، وكان هذا هدف الروس من قديم ، وخلت قرى كثيرة من المسلمين ، وأخذت جمعية (المسيونير) بالتعاون مع الحكومة الروسية في هدم المساجد . وهكذا بدأت حملات تنصيرية شرسة بعد سقوط خانية قازان . وفي كثير من القرى التي تم تنصيرها كراهية أو طواعية ، كان الرجال يذهبون إلى قرى الأغلبية المسلمة لاحتراف الحياكة ، وهناك يعتنقون الإسلام ثم يعودون إلى قراهم دعاة مبشرين ، وانطبقت هذه وهناك يعتنقون الإسلام ثم يعودون إلى قراهم دعاة مبشرين ، وانطبقت هذه الحالية على (الشرميس) والشوفاش والمناطق الأخرى المحيطة بخانية قازان .

لقد بدأ الروس سياسة الحرب المقدسة ضد المسلمين كما أطلقوا عليها ، وكان شعارهم هو قتال "البوزرامين" أي المسلمين . وبعد أن استولى الروس على خانية القرم ، عاثوا فيها فساداً في عهد الامبراطورة كاترين الثانية ، التي أصدرت مرسوماً يحتم على كل من يعتنق النصرانية أن يوقع إقراراً كتابياً يتعهد فيه بترك خطاياه ، ويتجنب كل اتصال بالمسلمين ، وطرد المسلمون من أرضهم الخصبة إلى الأراضي القاحلة ، ورحلوا جماعات ، هجرت الحكومة الروسية الروس إلى القرم ومنحتهم أخصب الأراضي ، وكذلك فعلوا بمسلمي القوقاز ، وإزدادت حركة التنصير الإجباري في عهد بسطرس الأكبر ، فكانت المقوقاز ، وإذدادت حركة التنصير الإجباري أي عهد بسطرس الأكبر ، فكانت أكثر شراسة ، وكذلك في عهد كاترين الثانية ، حيث دمر الروس في خانية قازان وحدها ١٨٤ مسجداً من أصل ٥٣٦ مسجداً ، وأغلقوا المدارس القرآنبة ، واستولوا على أوقاف المسلمين وأعفت الدولة المرتدين من الضرائب، وكان من واستولوا على أوقاف المسلمين وأعفت الدولة المرتدين من الضرائب، وكان من وفي سنة ١٨٦٣م ، قام المنصر نقولا المنسكي بإنشاء دار المعلمين لأبناء التتار المنتصريين ليقوموا بأعمال التنصير، وازدادت حملة التنصير شراسة في عهد اسكندر الثاني .

وانتشرت الدعوة بصورة سرية ، وبعد أن صدر في روسيا القيصرية قانون حرية التدين في سنة ١٩٠٥م ، عاد من نصرتهم روسيا إجباريا إلى الإسلام، حيث كانوا يحتفظون بإسلامهم سراً . ونشطت الدعوة للإسلام من جديد، ففي سنة ٢٠٩١م ، بلغ عدد من أعلنوا إسلامهم ٥٣ ألف نسمة ، ودخلت أسر بأكملها في دين الله . ففي سنة ١٩٠٩م ، دخلت ١٩ أسرة في الإسلام من قرية واحدة ، هي قرية "أتومفا" . وانتشرت الدعوة الإسلامية في حماسة بالغسة بين تتار القرم . وبالغسة بين تتار القرم . ١٩٧٠م ، ٢٧٨ ، ٢٨٠)

ولقد صمد المسلمون في القوقار "القفقاس" في وجمه الروس ، وقاد المقاومة علماء الدين مثل الإمام المنصور والإمام شامل ، واستمرت المقاومة أكثر من ٧٥ سنة ، بل أن الروس لم يقضوا على حركة المقاومة في الجبال إلا في سنة ١٨٨٧م ، وطرد الروس الكثير من أبناء الشعوب الإسلامية في المقفقاس خارج أوطانهم . ولما صدر قانون حرية التدين ١٩٠٥م ، عاد هؤلاء إلى أوطانهم متمسكين بعقيدتهم . وبعد سنة ١٩٠٥م ، حدثت نهضة إسلامية كبيرة بين الشعوب الفينية التي اعننقت الإسلام في حوض الفولجا ، وشعب ماري "الشرميس" وشعب مردوف وشعب أدمورت ، وكذلك بين قبائل الشوفاش التركية الأصل . ونتيجة لحركات النهضة الإسلامية ، بدأت وحدة الشعوب الإسلامية تظهر في الأفق ، كما ظهرت الحركات الإصلاحية .

### أحوال المسلمين في عهد السوفييت:

استولى الشيوعيون على الحكم في سنة ١٩١٧م، واستقبل المسلمون هذا الحدث وكأنه مقدمة عهد جديد للحرية ، واعتقدوا أنه سوف يضع حداً للمظالم الاستعمارية الروسية ، ولكن زعماء المسلمين رفضوا الايديولوجية الماركسية رغم أن الشيوعيين كانو أول الأمر يخطبون ود المسلمين . ففي النداء الذي وجهه كل من لينين وستالين في نوفمبر سنة ١٩١٧م ، أكدا فيه أن ثورتهم تكفل حرية العقيدة والمحافظة على عادات وتقاليد الشعوب الإسلامية ، ثم اتضح أن هذا النداء كان حبراً على ورق . وفي خضم هذه الأحداث ، عقد المسلمون مؤتمراً إسلامياً في موسكو في سنة ١٩١٧م ، وحضر المؤتمر حوالي ٠٠٠ مندوب من علماء الدين . وكان هدف المؤتمر المطالبة بالاستقلال في الأمور الدينية ، وأن يتم تعيين المفتي

عن طريق الانتخابات لا عن طريق السلطات الروسية ، كما طالبوا بأن يكون للمسلمين إدارة رسمية ممثلة في المناطق الإسلامية . (بكر ، ١٩٨٨م ، ٢٩١)

لقد توالت الأحداث بعد قيام الثورة الشيوعية ، فدعا تتارالقرم إلى عقد مؤتمر وطني في مدينة (سيمفيروبول) ، انتخبوا خيلاله لجنة تنفيذية مسلمة كانت نواة لحركة وطينية ، وفي شيمال القيفقاس ، دعيا سكان الجبال من داغستان وشيشان وانجوش وأوسيت وكابارد وغيرهم لإقامة نواة لحكومة وطنية ، وانتخبوا الشيخ نجم الدين نموتسنسكي إماماً لهم ، وحاولوا استعادة أراضيهم الخيصبة التي استولى عليها الروس . وفيما وراء القفقاس ، دعا المسلمون إلى استقلال بلادهم وطالبوا بمساعدة تركيا . وفي حوض الفولجا ، طالب تتار وباشكير الفولجا بوحدجة إسلامية ، وعقدوا مؤتمراً إسلامياً في قازان سنة ١٩١٧م ، وطالبوا بإنشاء مديرية وطنية للشؤون الإسلامية ، كما طالبوا بالاستقلال القومي الثيقافي لأتراك روسيا سيبيريا ، وطالبوا بحقوق المسلمين الشرعية . (شنتال ، ١٩٧٧م ، ١٢٥ – ١٣٥)

### تنكيل السوفييت بالحركات الوطنية الإسلامية:

كانت أولى الخطوات لتحقيق القضاء على الحركات الوطنية الإسلامية ، صدور مرسوم عن مجلس مفوضي الشعب سنة ١٩١٨م يقضي استحداث مفوضية مركزية للشؤون الإسلامية ، وعُهد إليها "ببلشفة المسلمين" . وعلى أثر ذلك، بدأت حكومة موسكو بشن حملات عسكرية شرسة على المناطق الإسلامية ، فدمروا طشقند وهاجموا تتار الفولجا عندما أعلنوا تكوين دولة تتارية باشكيرية . ووقعت أحداث دموية في باكو قتل فيها أكثر من ٣ ألاف مسلم ، وأنشأ السوفييت في سنة ١٩١٩م جمهورية الجبليين المستقلة ذاتياً من القوام هم: الكابارد، والكارتشاي، الشيشان، الإنجوش الشركس،

الأوسيت، والبلكار، وهكذا فتتوا الجمهورية إلى مناطق، وأصبحت هذه المقاطعات الإدارية تضم ٣ لغات قومية . كما شكلوا جمهورية داغستان ذاتية الحكم ، وأصبحت الصورة الإدارية والسياسية بعد تفتيت المسلمين إلى قوميات هي : (١) جمهورية الشيشان ذاتية الحكم تشكلت في سنة ١٩٢٢م وجمهورية الأنجوش في سنة ١٩٢٤م ثم تم دمجهما في سنة ١٩٣٤م . (٢) كاباردينو -بلكار ، أنـشئت باسم مـقاطعة كـابارد المستـقلة ذاتيا في سنة ١٩٢١م ، ثم ألحقت بها البلكار في سنة ١٩٣٦م . (٣) قسمت السلطات السوفيتية شعب الأوسيت بين وحدتين إداريتين ، جمهورية أوسيت (اوستينا) الشمالية ، ومقاطعة أوسيت (اوستينا) الجنوبية ، وابتدعت لهما لغين قوميتين ولم تنجح. (٤) جمهورية داغستان ذاتية الحكم وتضم ٢٠ جماعة مسلمة ، تنقسم إلى ٣ لغات هي : الإبروقوقازية والتركية والإيرانية ، ثم قرر زعماء السوفييت زيادة تفتيت شعب الداغستان ثقافيا، فمنحت داغستان إحدى عشرة لغة ، إمعاناً في تفتيت وحدة المسلمين الداغستانــيين ولكي تسود اللغــة الروسية . واتبعت السياسة نفسها في إقليم ماوراء القفقاس، والهدف واضح هو إذابة الشعوب الإسلامي. فالمستتبع لتعددا سنة ١٩٥٩م في الاتحاد السوفييتي السابق ومقارنته بتعداد سنة ١٩٣٩م وتعداد سنة ١٩٢٦م يسرى اختفاء قوميات مسلمة مثل الأوراك (انراك) والتيتيار والميشار والناغايبان وجماعات ماوراء القفقاس ، مثل تاليشي . كل هـذه الجماعات تلاشت عن طريـق سياسـة إذابـة وتفتيت الشعوب الإسلامية. (شنتال ، ١٩٧٧م، ٢٠٥ ، ٢٠٦ ، ٣٦٥)

### سياسة السوفييت المعادية للإسلام:

شن السوفييت حرباً معلنة أحياناً ومستترة أحياناً أخرى على المسلمين ، والهدف هو القيضاء على الإسلام وإبعاد المسلمين في الاتحاد السوفييتي عن

دينهم. فلقد واجه المسلمون الكثير من التحديات قبل الحرب العالمية الثانبة وبعدها ، ففي سنة ١٩٢٦م ، . ألغيت المحاكم الشرعية من المناطق الإسلامية . وفي سنة ١٩٤٦م مُنعت جميع الآنشطة الدينية ، وتم القبض على مسليون ونصف مليون من أعضاء الحركة الإسلامية بين سنتي ١٩٢٨م و ١٩٣٢م ، ثم بدأ السوفييت حملة إغلاق المساجد أو هدمها منذ سنة ١٩٢٩م ، فأغلقوا وهدموا ٠٠٠٠٠ مدرسة قرآنية في أنحاء الاتحاد السوفييتي . (King Abdul Aziz, 1980, vol. 1, no. 2)

واستمرت سياسة السوفييت في محو شخصية الشعوب الإسلامية ، فاستخدمت الحروف اللاتينية في التعليم بدلاً من الحروف العربية في سنة ١٩٢٨م ، ثم استخدمت الحروف الروسية مند سنة ١٩٣٨م ، ومعنى هذا إلغاء كل التراث الإسلامي الذي كتب بالحروف العربية . ولقد كان في مدينة قازان عاصمة تتارستان جامعة إسلامية كانت تضم ٧ آلاف طالب قبل استيلاء السوفييت على الحكم ، وكان بها مطبعة أصدرت أعدادا هائلة من الكتب الإسلامية في سنة ١٩٠٦م ، وكان بالأراضي الإسلامية قبل حكم السوفييت ٢٢ داراً إسلامية للنشر ، ١٥ صحيفة إسلامية و ١٩١ مكتبة متخصصة في الإسلاميات ، واستمر السوفييت في سياسة التحدي ، فكان في روسيا القيصرية في سنة ١٩١٦م ، واحد المساجد في الاتحاد السوفيتية أن عدد المساجد في الاتحاد السوفيتية أن عدد المساجد في الاتحاد السوفيتية الناعد المساجد أي الاتحاد المساجد أي الاتحاد السوفيتية الناعد المساجد أي الاتحاد السوفية الاتحاد المساجد أي الاتحاد المساجد المساجد أي الاتحاد المساجد أي الاتحاد المساجد أي الاتحاد المساجد المسابد المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد المساجد المسا

### ويمكن حصر سياسة السوفييت في ٣ أداور :

١ - دور الحركة "التكتيكية" ، التي اتصفت بالتسامح الظاهر واستغرق
 الفترة ١٩١٧ - ١٩٢٩م .

٢ – دور الاضطهاد الوحشي للمسلمين ، واستغرق الفترة ١٩٢٩ – ١٩٤١م.

٣ - دور انتهاز الفرص الحواتية أو ما يسمى بالإلحاد العلمي كوسيلة للحرب ضد الإسلام ، حيث أعلن مؤتمر الحزب الشيوعي الحادي والعشرون في سنة ١٩٥٩م ، أنه يجب وضع حد للإسلام في الاتحاد السوفييتي .

## وضع المسلمين بعد تفكك الاتحاد السوفييتي (السابق) :

شهد النصف الثاني من سنة ١٩٩١م تفكك الاتحاد السوفييتي (السابق). ومنذ هذا التاريخ وقبله ، أخذت المشاكل الموروثة عن الاتحاد السوفييتي السابق تبرز في كيان الشعوب الإسلامية ، فبرزت مشكلة مسلمي القرم وهم من التتار المسلمين. فلقد ألغيت هذه الجمهورية بقرار من مجلس السوفييت الأعلى في سنة ١٩٤٣م بتهمسة باطلة (التعاون مع الألمان في الحرب العالمية الثانية) ، ثم ألغى مجلس السوفييت الأعلى قراره السابق بقررا آخر يقضيي ببراءة تتار القرم من تهمة الخيانة ، وللأسف جاء هذا بعد أن شرد السوفييت شعب القرم وأضيفت جمهوريتهم إلى أوكرانيا (حرب ، ١٩٩٣م ، ٦٠ ، ٦١) ، كما انعكس الميراث السوفييتي السابق على شعب الأبخار المسلم داخل إقليمه الذي أهدته روسيا السوفييتية جمهورية جورجيا ، وثار شعب الأبخار مُطالباً باستقبلاله عن جورجيا ، وخاض حرباً دامية وقاتل بشراسة لنيل حريته .

ومن ميراث الاتحاد السوفييني السابق مشكلة شعب الأخسقا أو "المسكت"، وهو شعب مسلم تعداده حوالي نصف مليون نسمة فقد صدر قرار ستالين في أثناء الحرب العالمية النانية بطرده من أرضه ، وهجّر إلي أرضهم جورجان من جورجيا ، وشردشعب الاخسقا في وسط آسيا وسيبيريا، وفي عام ١٩٦٨م ، أذنت السلطان السوفيتية للأخسقا بالعودة إلى مناطقهم، وكانت أعدادهم في سنة ١٩٨٩م ، ٠٠٠٠٠٠ نسمة في أوزبكستان ،

١٣٠٠٠٠ نسمة في قـزاكستان ، ٧٥٠٠٠ نسمة في تركـمانستان ، ١٣٠٠٠ نسمة في أنحاء مختلفة من نسمة في أذربيجان ، بالإضافة إلى أعداد أخـرى مشردة في أنحاء مختلفة من سيبيريا . ووقعت مصـادمات بينهم وبين الأوزبك في سنة ١٩٨٩م ، ويطالب شعب الأخـسقا "المسكـت" بعـودتـه إلى أرضـه في جـورجيا. (حرب ، معب الأخـسقا "المسكـت" بعـودتـه إلى أرضـه في جـورجيا. (حرب ، ١٩٩٣م ، ١٠٨ ، ١٠٩)

ومن ميراث الاتحاد السوفيتي السابق أيضاً ، مشكلة شعب التتارفي تتارستان ومطالبته بالاستقلال ، وذلك بعد مرور أربعة قرون ونصف على احتلال الروس لهم في عهد إيفان (الرهيب) ، حيث قتل الروس في عهد نحو ٣٠٠ ألف تتري عند الاستيلاء على تتارستان. (حرب ، ١٩٩٣م ، ١٣٤).

. . . . . .

## التركيب العرقي للمسلمين

تنتمي الشعوب الإسلامية في روسيا الاتحادية إلى عدة مجموعات عرفية (Weeks, 1984, 203 - 205) على النحو الآتي :

- 1 المجموعة التركية: تنضم شعوب التتار والباشكير والقرم والأناضول والقرتشاي والوجاي والبلكار والكوميك والشوفاش. وتعده هذه المجموعة من أكبر المجموعات العرقية عدداً ، إذ تمثل ما يقرب من به من إجمالي الشعوب الإسلامية في روسيا الاتحادية .
- ٢ المجموعة الداغستانية : تضم شعوب داغستان والشيشان والحباردينا
   والإنجوش .
- ٣ المجموعة القوقازية: تشمل شعوب الأبخار والشركس والاديجا والابازا.
- ٤ المجموعة الفنلندية: تنضم شعوب الأودمورت والماري والمروف
   والأورنبورج .
  - ٥ المجموعة الهندو إيرانية : تشمل شعبي الأوستيا والأكراد .
- ٦ المجموعة العربية: وهي تعد من أقل المجموعات الإثنية عدداً في روسيا
   الاتحادية.

# توزيع المسلمين في جمهوريات ومقاطعات الحكم الذاتي

يتركز معظم المسلمين (٧٧٪) في روسيا الاتحادية في جمهوريات ومقاطعات الحكم الذاتي. ويستفاد من بيانات الجدول رقم (٥)، أن جمهورية باشكير تعد من أكبر هذه الوحدات من حيث عدد المسلمين، حيث تضم نحو

10٪ من إجمالي عدد المسلمين في روسيا الاتحادية (سنة ٩١٩١م). ويلي باشكير من حيث هذه النسبة كل من جمهورية التمتار (١٣٪) وداغستان (٥ر١١٪).

آما عن نسبة عدد المسلمين إلى إجمالي سكان هذه الوحدات ذاتية الحكم، فإنها تصل إلى ٨٠٪ في داغستان ، ٦٦٪ في جمهورية شيشان - أنجوش، وحوالي ٥٨٪ في جمهورية شوفاش .

. . . . . .

جدول رقم (٥) سكان جمهوريات ومقاطعات الحكم الذاتي وعدد المسلمين فيها (١٩٩١م)

| عدد المسلمين | عدد السكان | الوحدة            |
|--------------|------------|-------------------|
| ۰۰۰ر۱۲۵ر۲    | ۰۰۰ر۵۰۲رع  | تتار              |
| ۲٫۶۱۹٫۲۰     | ۰۰ د ۳۲۰ر۶ | باشكير            |
| ۰۰۰ر۸۸۸ر۱    | ٠٠٠ر ٥٠٣٥٠ | داغستان           |
| ٠٠٠ر٥٥١ر١    | ۱٫۷۵۰٫۰۰۰  | تىيشان – أنجوش    |
| ٠٠٠ر٥٥٥      | ۰۰۰ر۵۰۸ر۱  | أودمورت           |
| ۰ ره۷ه       | ۰۰۰ر۱۵۱ر۱  | مورد فیاں         |
| ۸۸۸ر٤۷۷      | ۱٫۳۳٦٫۰۰۰  | شوفاش             |
| ٥٤ره٠٥       | ۰۰۰ر۹۱۹    | أوسيتيان الشمالية |
| ۰۰ ر۲۱۸      | ۲٦٠٫٠٠٠    | كابردين - بلكار   |
| ۲۸۷۶۰۰       | ۰۰ ر۸ه۹    | مارى              |
| ۲۲۵٫۰۰۰      | ۰۰ ر۵۰     | أنجازيا           |
| ۱۸۰۰۰۰       | ٤٥٠،٠٠٠    | أدهاريا           |
| ۱۲۲٫۵۰۰      | ٤٥٠٠٠٠     | قرنشای - شرکس     |
| ۱۶۲٫۰۰۰      | ۰۰۰ر۶۰     | أوديجا            |
| ۸٠٥٠٠        | ۲۳۰٫۰۰۰    | أورىبرج           |
| ۰۰۰ر۲۵۳      | ۸۹۰٫۰۰۰    | أسنرخان           |

#### المصدر:

- Paul, E. 1977, Geography of the U.S.S R, John Wily & Sons, New York
- Europa (B) 1996, The Europa Yrear-Book, vol. 11.
- Weeks, R , 1984, Muslim, Peoples : A World Ethnographic Survey, Green Wood Press, U.S.A .

## توزيع المسلمين حسب الأقاليم الجغرافية

ينتشرالمسلمون في معظم مناطق روسيا الاتحادية ، ويزداد تجمعهم بصفة خاصة في الأقاليم التالية :

- ١ حوص نهر الفولجا حيث يتركز الوجود الإسلامي في جمهوريتي تتارستان وباشكير ستان (وهما من الجمهوريات ذاتية الحكم) ، وفي مقاطعة أستراخان .
- ٢ حوض فولجا فياتكا Volga Vyatka جمهوريات ذاتية الحكم هي :
   ماري وشوفاش وموردوفيان .
- ٣ شمال القوقاز "القفقاس" في جمهوريات ذاتية الحكم هي : داغستان و شيشان إنجوش و كابردين بلكار و قارتشاي شركس و أوسيتيان الشمالية و مقاطعة أوديجا .
- ٤ جيال أورال ، في جمهورية أودمويت ذاتية الحكم وفي مقاطعة أورنبورج
   (شكالوف) .
  - ٥ سيبريا الغربة .
  - ٦ جمهورية القرم السابقة .

## أولا: المسلمون في حضو نهر الفولجا (شكل رقم ١٣):

تحد حوض نهر الفولجا جبال أورال من الشرق ، وغربه إقليم "الفولجا - فياتكا" "واتكا" ويمتد إلى المحيط المتجمد الشمالي وينفتح جنوبا على بحر قزوين حيث يصب نهر الفولجا . وتبلغ مساحته حوالي (٠٠٠ر ١٨٠٠ كيلو متر مربع) ويشمل الوحدات السياسية والإدارية التالية : جمهورية تتارستان (ذاتية الحكم) ، وجمهورية كالميك (ذاتية الحكم) ، وجمهورية كالميك (ذاتية

الحكم) ، كما يشمل المقاطعات الإدارية: أسترخان وفولجا جراد وبنزا وكويبيتشيف وساراتوف وأوليانوفسك ، ووصل الإسلام إلى هذا الإقلمي مبكراً عن طريق التجار والدعاة ، وينتشر المسلمون في معظم الوحدات الإدارية والسياسية بحوض نهر الفولجا ، ولكن الوجود الإسلامي يتركز في جمهوريات تتارستان وباشكيرستان ومقاطعة أستراخان ، وذلك على النحو التالى:

١ - جمهورية تتارستان: تقع في القطاع الشمالي الغربي من حوض الفولجا، وتحدها باشكيرستان من الـشرق وأدمورت وماري من الشمال الفربي، واليانوفسك من الجنوب، والشوفاش من الغرب، وتبلغ مساحتها حوالي ٢٨٠٠٠ كيلو متر مربع وتجاوز سكانها ٤ ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد سكان العاصمة (قازان) ١ ر١ مليون نسمة، وهي تعتبر من المدن الإسلامية العريقة في روسيا، وقد أعلنت جمهورية ذاتية الحكم في ظل الاتحاد السوفيتي السابق سنة ١٩٢٠م. (١٩٤٤م) والقطاع السابق سنة ١٩٢٠م.

وأرض تتارستان سهلية منبسطة في جملتها ، تتخللها بعض المرتفعات المتناثرة بين جبال أورال في الشرق ، وتلال بنزا في الغرب ، وتلتقي بها روافد عديدة لنهر الفولجا - الذي يخترقها من الشمال إلى الجنسوب ، وأبسرز سماتها المناخية البرودة والتجمد في الشتاء ، حيث تهب عليها رياح باردة يتوقع هطول الجليد حوالي ١٥٤ يوما سنويا ، وتزداد الحرارة في الصيف وتذوب الثلوج ، ومعدل حرارة شهر يوليو في قازان (٢٠ درجة مئوية) ويناير (٢٠ درجة مئوية) ويناير (٢٠ درجة مئوية) ويناير (٢٠ درجة مئوية) . ويبلغ معدل الأمطار السنوية ٤٣٥ ملم (Paul, 1977, 54, 55).

ويشكل التتار أغلب سكانها حيث تصل نسبتهم حوالي ٥٠٪ من جملة السكان البالغ عددهم (٤٢٥٠٠٠ نسمة) ، وكانت نسبتهم في الماضي أكثر



نكل (١٣) الوحدات الإدارية والسياسية فيحوض عمرا لقوليا

الممدد:

Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R , 1979

من ذلك . وقد عمدت السياسة السوفيتية إلى تهجير قوميات متعددة إلى تتارستان ، وكان أبرزها الروس ، وجملة التتار في روسيا الاتحادية حوالي ٧ ملايين ، أغلبهم في جمهوريات حوض الفولجا ، وسيبيريا الغربية وشبه جزيرة القرم وفي خارج روسيا .

والزراعة حرفة أساسية فأراضيها خصبة ، ويتوافر الري من نهر الفولجا ، وأهم المحصولات القمح والشعير والشوفان والبنجر السكري ودواً الشمس والعديد من الخضر والفاكهة . والتعدين حرفة مهمة خصوصا النفط ، حيث يستخرج من منطقة نهر كاما . وكذلك يوجد الفحم ، وبعض المعادن الفلزية .

وهناك العديد من الصناعات البـترولية والبتـروكيماوية والآلات الـزراعية ومواد البناء ، وهي تتركز في العاصمة .

٧ - جمهورية باشكير ستان : جمهورية ذاتية الحكم ضمن روسيا الاتحادية ، تشكلت في وقت معاصر لتشكيل جمهورية تتارستان (١٩٢٠م) ، وهي تقع في القسم الجنوبي الغربي من جبال أورال ، وتشمل قسما من حوض نهر الفولجا ، كانت تتبع إقليم أورال حتى سنة ١٩٧٠م ، حين أضيفت إلى إقليم حوض الفولجا . تحدها تتارستان من الغرب وأورنبورج من الجنوب وجبال أورال من الشرق سيبيريا من الشمال الشرقي ، وهذا الموقع متسوط بين آسيا وأوروبا ، لهذا قام الباشكير بدور مهم في نشر الإسلام بين الشعوب المجاورة والعابرة بين القارتين .

وتبلغ مساحة باشكيرستان (٦ (١٤٣ ألف كيلو متر مربع) وعاصمتها أوفا، وأرضها تجمع بين المرتفعات والسهول، فالقطاع الأوسط والشرقي جبلي، بينما القسم الغربي سهلي يخترفة نهر كاما رافد الفولجا، وتحدق المرتفعات بالسهول، بينما تتفتح السهول على الغرب، والمناخ متطرف بارد في الشتاء،

ويتساقط الثلج لعدة شهور ، وفيه صفات كثيرة من مناخ تتارستان ويسود الدفء في الصيف ، ومعدل الأمطار حوالي (٠٠٠ ملم) .

وبلغ سكان باشكيرستان سنة ١٩٩١م حوالي ٣ر٤ ملايين نسمة ، يشكل المسلمون منهم حوالي ٥٦٪ وأغلبهم من الباشكير والتتار ، ولقد قلّت نسبة المسلمين عن ذي قبل بسبب تهجير أعداد من الروس والقوميات الأخرى إلى باشكير ستان . ونتيجة المعاناة من سياسة السوفييت ، هاجر الباشكير إلى خارج أرضهم فنجدهم في أونبورج وقزاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزيا ، وغيرها . (Weeks, 1984, 81)

والزراعة حرفة مهمة ، وأهم الغلات القمح والشعير والشوفان والبنجر . والرعي حرفة أساسية عند الباشكير خصوصا في النطاق الشرقي ، حيث تربى الأغنام والأبقار . وللخيول الباشكيرية شهرة قديمة . وأبرز الثروات المعدنية ، الحديد والنحاس والنيكل والذهب ، كما يوجد النفط والفحم ، وتولد الطاقة الكهربائية من الأنهار ، ولهذا نهضت بها صناعات متعددة .

٣ - مقاطعة أستراخان: توجد في دلتا نهر الفولجا إلى الشمال مباشرة من بحر قروين ، وإلى شمالها مقاطعة فولجا جراد ، وفي جنوبها الغربي والغرب جمهورية كالميك ، وفي الشرق جمهورية كازاخستان ، وتبلغ مساحة المقاطعة ٠٠٠ر٤٤ كيلو متر مربع ، وعاصمتها أستراخان المدينة المشهورة في تاريخ مغول القبيلة الذهبية ، وكان اسمها السابق "الحاج تراخان" ، وسكانها حوالي ٥١٢٠٠٠ نسمة . (Paul, 1977, 51)

وأرض أستراخان تمتد على شكل شريط بين الشمال والجنوب على جانبي نهر الفولجا ، وأرضها بصفة عامة مستوية ، وتنخفض عن مستوى سطح البحر، وتنتشر بها البحيرات ، وتتكون من دلتا نهر الفولجا . ومناخ المقاطعة

شبه صحراوي متطرف ، بارد في الستاء حيث تصل الحرارة إلى دون درجة التجمد، فمعدل حرارة يناير في أستراخان سبع درجات مئوية تحت الصفر ، والصيف حار ويصل معدل حرارة يوليو إلى ٣٥ درجة مئوية ، والأمطار قليلة لا يتجاوز معدلها السنوي ٢٠٠ ملم . (Paul, 19977, 56)

وسكانها يزيدون على مليون نسمة حالياً ثلثهم تقريباً من المسلمين وهم خليط من الـتتار والكالميك والـروس وغيرهم ، والنشاط البشري يتـمثل في الزراعة في دلتا الفولجا . غير أن حركة التجارة سمة قـديمة لأستراخان، وقد استمدت هذا من موقعها على النهر، وأسس المغول أستراخان إلى جوار مدينة إتيل ببلاد الخزر. وحديثاً تنتعش تجارتها بسبب حركة الـنقل في الفولجا وقناة الفولجا - آلدن. ويتسخرج من أرضها العـديد من المعادن اللافلـزية ، مثل الأملاح والكبريت والنفط ، ونشطت بها الصناعة .

ثانيا: المسلمون في حوض فولجا – فياتكا Volga-Vyatka (شكل رقم ١٤٥) .

يقع هذا الإقليم إلى شرق الإقليم المركزي ، ويعتبر امتداداً له نحو الجنوب الغربي ، والشمال الشرقي لخوض فولجا الأوسط ، وتنصرف مياهه إلى نهر فياتكا "واتكا" ، الذي يستهي إلى نهر كاما أحد روافد نهر الفولجا . ويضم الإقليم ثلاث جمهوريات ذاتية الحكم هي ماري وموردفيا وشوفاش ، كما يضم مقاطعتي جوركي وكيروف .

وتبلغ مساحة الإقليم حوالي (٢٦٣٠٠٠ كيلو متر مربع) ، ويعتبر ملتقى شعوب تركية قدمت إليه من وسط آسيا وشعوب فنلندية قدمت إليه من شمال غربي أوروبا . ويتركز الروس في مقاطعتي جوركي وكيروف ، بينما ينتشر الفنلنديون في جسمهورية ماري "ذاتية الكم" ويشكلون حوالي ٤٤٪ من

سكانها والروس ٤٣٪. وفي جمهورية موردفيا ذاتية الحكم ، يمثل المردوف ٣٥٪ من سكانها والروس ٥٩٪. والشوفاش "جواش" في جمهورية شوفاشيا ذاتية الحكم يمثلون حوالي ٧٠٪ والروس ٢٥٪ من سكانها ، وينتشر الإسلام بين شعوب ماري (شرميس) ، ومرودوف والشوفاش . ويمكن إلقاء مزيد من الضوء على النحو التالى .

١ - جمهورية ماري: تقع في القطاع الأوسط من حوص الفولا ، فياتكا ، تحدها مقاطعة كيروف من الشمال ومقاطعة جوركي من الغرب ، وجمهورية الشوفاش من الجنوب ، وتتارستان من الشرق ، ونبلغ مساحتها حوالي (٢٠٠٠ ٢٠ كيلو متر مربع) . وبلغ سكانها في سنة ١٩٩١م حوالي ٩٥٨ ألف نسمة ، وعاصمتها (بوشكار - أولا) وسكانها من مليون نسمة ، وأعلنت ويحتمل أن يكون عدد سكان ماري اقترب من مليون نسمة ، وأعلنت جمهورية ذاتية الحكم في سنة ١٩٢٦م . (Europa (B), 1996, 2681) ويقدر عدد المسلمين في الجمهورية بحوالي ٣٠٠ ألف نسمة .

وأرضها منبسطة بوجه عام ، فهي استداد لسهل شرقي أوروبا وتتخللها بعض البحيرات ، والمناخ شديد البرودة في فصل الشتاء ، وتتراكم الثلوج لفترة طويلة (٣٤٣ يوما) من السنة و الصيف دفيء ، المعدل السنوي للأمطار يقدر بحوالي (٠٠٠ ملم) .

والماري هم من العناصر الفنلندية والنشاط البشري يتمثل في الزراعة ، فهناك العديد من مشروعات الري بالجمهورية حيث تعتبر ظهيراً زراعياً يمد منطقة مسوسكو بالمواد الغذائية، غير أن الزراعة تقتصر على فصل الصيف . والحبوب من أهم المحاصيل، حيث تشكل ٦٠٪ من المساحة الزراعية ، والبنجر السكري من أهم المحصولات الصناعية . وتغطي الغابات والحشائش

مساحة واسعة من الأرض. وتعتبر الشروة الحيوانية مجالا مكملا للزراعة ، والثروة المعدنية محدودة وأغلبها خامات الجبس والأسمنت ، كما يوجد النفط. والصناعة تشمل الآلات الزراعية والقوارب النهرية والأخشاب والورق.

٧ - جمهورية شوفاش: تقع ضمن حوض (فولجا - فياتكا) ، في شمالها جمهورية ماري ، وفي جنوبها الغربي جمهورية موردفيان ، وفي غربها مقاطعة جوركي ، وفي شرقها جمهورية تتارستان ، وتبلغ مساحتها (١٨٠٠٠ كيلو متر مربع) . وبلغ سكانها في سنة ١٩٩١م حوالي (١٨٠٠٠ نسمة) ، ويحتمل أن يكون عددهم حالياً حوالي مليون ونصف الليون نسمة ، ويشكل الشوفاش ٧٠٪ ، وعاصمتها شيبوكساري ، وسكانها حوالي نصف مليون نسمة ، وتحولت إلى جمهورية ذاتية الحكم في سنة حوالي نصف مليون نسمة ، وتحولت إلى جمهورية ذاتية الحكم في سنة

أرضها سهلية ، تنتشر بها التلال في الجنوب ، ويخترقها نهر الفولجا ، والمناخ بارد في فصل الشتاء ، حيث تتساقط الثلوج لفترة طويلة (١٧٢ يوما في السنة) ، والصيف دفيء قصير ، والمعدل السنوي للمطر حوالي ٥٠٠ ملم.

ويشكل المسوفاش الغالبية العظمي من سكانها ، بينما يستكل الروس ٢٥٪، فضلا عن أقليات عرقية أخرى ضئيلة . وأغلب الشوفاش من المسلمين، والزراعة من الحرف المهمة ، والمحصولات الغذائية أهم مايزرع خصوصا الحبوب وبنجر السكر والأعلاف . وتغطي الغابات والحشائش مساحة واسعة ، ومعظم المعادن لافلزية . وتنتشر صناعة الورق والآلات الزراعية والسكر ، ففي العاصمة توجد صناعة الآلات الكهربائية ، وآلات النسيج . (Paul, 1977, 43, 44) .



شكل (١٤) الوحدات الإدارية والسياسية في حوض القولجا - فياتكا

Paul, E. Lydolph Geography of U.S S.R., 1979.

٣ - جمهورية موردفيان: توجد جنوبي حوض فولجا - فياتكا ، وتحدها جمهورية السفوفاش من الشمال ومقاطعة جوركي من الغرب ومقاطعة أوليا نوفسك من الشرق ومقاطعة بنزا من الجنوب ، وتبلغ مساحتها حوالي ٢٦٠٠٠ كيلو متر مربع ، ويبلغ سكان عاصمتها سارانسك ٢٦٠٠٠ نسمة، ويحتمل أن يكون سكان الجمهورية قد فاقوا مليون نسمة . (Europa . (B), 1996, 2681)

وتظهر المرتفعات في القسم الشرقي منها حيث توجد تلال بنزا. أما القسم الجنوبي والغربي ، فسهلي يتراوح ارتفاعه بين ١٠٠ و ٢٠٠ متر ، وهو جزء من سهل شرقي أوروبا . والمناخ ميشابه للمناخ السائد في حوض فولجا - فياتكا، حيث الشتاء البارد وفيه تتراكم الثلوج لمدة طويلة (١٧٠ يوما سنوياً) والصيف دفيء . (Paul, 1977, 40, 41)

ويقدر عدد سكان موردفيان بحوالي مليون نسمة ، يشكل الموردف حوالي ٣٥٪ منهم والروس حوالي ٥٩٪ والباقي أقليات عرقية محدودة . والموردف من العناصر الفنلندية ، ومعظمهم يعتنق الإسلام . والزراعة حرفة أساسية ، حيث تشتهر الجمهورية بإنتاج بنجر السكر . وتحتل المحصولات الغذائية المرتبة الأولى بين المنتجات الزراعية ، هذا إلى جانب البطاطس والخضر . وتسود الغابات في القسم الشرقي من المرتفعات ، كما تنتشر الحشائس ولهذا تمارس حرفة الرعى وقطع الأخشاب . كما توجد بعض المعادن اللافلزية .

وتقدمت الصناعة بعد الحرب العالمية الثانية ، وتشمل صناعة السكر والأخشاب والورق والآلات الزراعية . وتشتهر العاصمة بصناعة الآلات الكهربائية وهي واحدة من أهم مناطق هذه الصناعة في روسيا الاتحادية .

ثالثا: المسلمون في إقليم شمال القوقاز (شكل رقم ١٥).

يقع الإقليم جنوب السهل الأوروبي ، ويمتد من البحر الأسود غربا إلى بحر قزوين شرقا ، ومن نهر الدن الأدنى شمالا إلى سلاسل الجبال الرئيسة في القوقاز جنوبا ، وجملة مساحته ٢٥٥٠٠٠ كيلو متر مربع . ويجمع الإقليم العديد من أشكال التضاريس ، ففي الشمال تمتد السهول كجزء من السهل الأوروبي، ثم جبال القوقاز العالية في الجنوب وهناك السهول الساحلية على بحر قزوين في الشرق ، والبحر الأسود في الغرب ، وأبرز الأنهار المنصرفة إلى بحر قزوين، نهر ترك ونهر صولاق ونهر كوما . وإلى البحر الأسود ، ينصرف نهر كوبان، حيث يصب جنوب بحر آزوف ، ويجمع الإقليم المعديد من الأعراق حيث السلالات : القموقازية و الهندو إيرانية و الداغستان والأتراك، ثم الروس الذين قدموا إلى الإقليم في ظل الاحتلال الروسي ، ويـضم الإقليم جـمهوريـات ذاتية الحكم ومـقاطعـات تتمـثل في جمهـورية داغستان وجـمهورية "شيشـان - إنجوش" وجمهوريـة كاباردين -بنكار ، وجمهورية أوسيتان الشمالية. ويتركز المسلمون بهذه الجمهوريات وكذلك في مقاطعتي قارتشاي - شركس - وأديجا، و تتمتعان بحكم ذاتى ، ومن المقاطعات فى هـذا الإقـليـم ، كراسـنودار - كـاري ، سنافروبـول - كاري ، ورسـتـوف (Paul, 1977, 235 - 237) وبمكن تفصيل ذلك على النحو التالي:

1 - جمهورية داغستان: تكتب داغستان أو دغستان . واسم المنطقة ظاهرة لغوية فريدة ، فالمقطع الأول "داغ" لفظة تركية معناها الجبل ، والمقطع الثاني "ستان" لفظة فارسية تدل على "البلد" أي بلد الجبال . وترجع حدود الإقليم الحالية إلى كونه ولاية روسية تحددت في سنة ١٨٦٠م بعد قتال مرير بين الداغستان والروس (الشنتناوي ، ١٩٣٣م ، ٩٩) .

وداغستان جزء من "الران" ، وهو قسم من إقليم أكبر أطلق عليه

الجغرافيون العرب اسم "الرحاب". (أبو سعيد، د.ت، ١٤٩). وداغستان الآن جمهورية ذاتية الحكم بروسيا الاتحادية، تبلغ مساحتها ٥٠٣٠٠ كيلو متر مربع، وقدر سكانها بحوالي ٣ر٢ مليوني نسمة. (King Abdul Aziz, vol. XIIm 1992)

وتقع داغستان شمال شرقي القوقاز ، وتطل على بحر قزوين من الشرق وتشترك حمدودها الغربية مع كل من جمهورية "الشيشان - إنجوش" وجورجيا، وحدودها الشمالية مع جمهورية كالميك ، والجنوبية مع أذربيجان .

تجمع أرض داغستان بين السهول الساحلية المطلة على بحر قروين ويخترقها نهر صولاك الذي ينبع من جبال القوقاز ، وفي القسم الشمالي منها يوجد نهر ترك . والسهول الساحلية منخفضة ، أما القسم الجنوبي والغربي ، فجبلي حيث مقدمات جبال القوقاز . ويتنوع مناخ داغستان ، فالقسم السهلي الساحلي ترتفع حرارته في فصل الصيف ، في يوليو (٢٤ درجة مئوية) ودفيء في الشتاء ، وعلى المرتفعات يسود مناخ بارد في الشتاء وتساقط الثلوج ، بينما المناخ معتدل في الصيف والأمطار متوسطة على السهول ، وغزيرة على الجبال . (Paul, 1977, 238)

ويتكون السكان من الداغستانيين الذين يشكلون أكبر قطاع من سكان الجمهورية ، ويتفرعون إلى الافار وليزجين ودارجين ولاك وتايساران وروتول وتساخور وأجول . وهناك عناصر أخرى ، منهم الشيشان النوغاي والتات ، ويشكل الروس حوالي ١٥٪ والشيشان حوالي ٣٪ والاذربيجان حوالي ٤٪ ويشكل المسلمون أكثر من ٨٠٪ من جملة السكان ، حيث يقدر عددهم بحوالي مليونين ، وكانت نسبتهم في الماضي أكثر من



شكل (١٥) الوحدات الإدارية والسياسية في شمالي المقوقان

المصدد . Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R., 1979. ذلك، ولكن سياسة السوفييت أدت إلى تهجير العناصر الأخرى إلى داغستان. وفي داغستان العديد من اللغات وقد يصل عدد اللهجات فيها إلى حوالي ٣٦ لهجة، وكانت تكتب بحروف عربية ، كما أنهم استخدموا اللغة العربية حتى منتصف القرن العشرين الميلادي . (العبودي، ١٩٩٣م، ١٠، ١١، ١٢)

تشتهر داغستان بإنتاجها الزراعي والرعوي، وتمارس النزراعة في السهول الساحلية وعلى المدرجات الجبلة، وهناك العديد من مشروعات الري، وأهم المحصولات القمح والشعير والنزرة والشوفان، هذا إلى جانب الفواكه والخضراوات، وتمارس حرفة الرعي على المدرجات الجبلية، ويوجد العديد من المعادن كما تولّد الطاقة الكهربائية من الأنهار، والمنطقة قريبة من ينابع النفط والغاز لهذا تقدمت الصناعة خصوصاً بعد الحرب العالمية الثانية. (Paul, 1977, 245)

▼ - جمهورية شيشان - إنجوش: يرجع اسم الشيشان إلى قرية تقع على نهر أرجون Argun حيث وقعت أول معركة بينهم وبين الروس في سنة ١٧٣٢م. وقد أطلق الاسم على القبائل المسلمة التي تعيش على الروافد الجنوبية لنهري سونجا وترك شمالي القوقاز. وتقع جمهورية شيشان - إنجوش في شمال شرق القوقاز، تحدها جمهورية داغستان من الشرق، وجمهورية أوسيتيان الشمالية من الغرب، وجمهورية جورجيا من الجنوب، وباقي أراضي روسيا الاتحادية من الشمال. وتبلغ مساحتها حوالي ١٩٠٠ كيلو متر مربع، وسكانها حوالي ١٩٠٠٠ كيلو متر مربع، وسكانها حوالي ١٩٠٠٠ نسمة، وأعلنت جمهورية ذاتية الحكم قبل الحرب العالية الثانية، ثم ألغيت بعد الحرب حيث اتهمهم السوفييت بالتعاون مع الألمان، وشرودا أهلها، ثم أعيدت بعد أن نفى مجلس السوفييت الأعلى عنهم تهمة التعاون في سنة ١٩٥٦م.

والقسم الشمالي من هذه الجمهورية سهلي ، والقسم الجنوبي جبلي ، حيث توجد سلاسل جبال القوقاز العظمي ، ويخترقها نهر ترك وروافده وأهمها نهر سونجا ، حيث العاصمة جروزني التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة ، ونهر أرجون ، وينتهي نهر ترك إلى بحر قزوين ، ويختلف المناخ في السهول عن الجبال فالصيف حار في المناطق السهلية بسبب هبوب هواء حار ، ومعدل خرارة شهر يوليو حوالي ٢٤ درجة مئوية، وتقل على المرتفعات. وتسبب العواصف الرعدية سقوط الأمطار والشتاء بارد بسبب هبوب الكتل الهوائية الباردة، ويصل معدل حرارة يناير إلى ما دون درجة التجمد، بل تنخفض الحرارة إلى ست درجات مئوية تحت الصفر. وتتلقى المنطقة أمطارا تتراوح بين ٤٠٠٠ ملم، وتغطي الغبات سفوح الجبال ، بينما تغطي حشائش الاستبس السهول.

ويمثل الشيشان المسلمون حوالي ٤٨٪ من السكان وهم بتكونون من قبائل عديدة، منها الميكيك Mickkik والايشيري Icheri والأوخ Kist والنازران Nazran وغيرهم كما يشكل الإمجوش أكثر من ١١٪ والداغستان حوالي ٢٪. وكل هذه الجماعات مسلمة . (paul. 1977, 232) . وهناك جماعات أخرى مسلمة ولذلك تصل نسبة المسلمين في جمهورية (شيشان - إنجوش) حوالي معيرة .

وتعتبر الزراعة حرفة أساسية ، وأبرز المحصولات الحبوب ، مثل القمح والشعير والشوفان ، كما يزرع الأرز والكثير من الخضر والفاكهة ، وكذلك دواً ر الشمس. يضاف إلى الزراعة ، الثروة الحيوانية من الأغنام والماعز . وتتمتع المنطقة بشروة معدنية جيدة ، كما يوجد النفط في مناطق من الجمهورية ، خصوصا حول جروزني ، وتوجد بها صناعة تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية .

٣ - جمهورية كباردين - بلكار: توجد في القطاع السمالي من القوقاز، وتبلغ مساحتها حوالي ١٣٠٠٠ كيلو متر مربع، وسكانها حوالي ٢٣٠٠٠٠ نسمة ، وتحد محاصمتها نالسيك ويسكنها ٢٣٥٠٠٠ نسمة . وتحد كباردين - بلكار من الشمال مقاطعة "ستفاروبول - كراي"، ومن الجنوب جمهورية حورجيا، ومن الشرق جمهورية أوسينيان الشمالية، ومن الغرب مقاطعة "قارتشاي - شركس .

وأرضها شديدة التضرس حيث توجد أعملى جبال القوقاز ، وتشغل الحيز الأوسط منها ، وأقصى المشمال من الجمهورية ينتمي إلى سهول شمال القوقاز ، وتنبع منها بعض روافد نهر ترك . والمناخ بارد في الشماء ، حيث تغطي المثلوج الدائمة بعض القمم الجبلية . والصيف معتدل الحرارة على السهول ، بارد على المرتفعات، وتتلقى المنطقة أمطارا غزيرة في الصيف ، وتغطي الغابات السفوح المرتفعة ، كما تغطي الحشائس السفوح المنخفضة والسهول .

ويتكون سكان الجمهورية من الكابردينو ٤٦ / والبلكار ٩/ ، والاوسيت ٢٠١ / والإسلام دين معظم هذه الشعوب الثلاثة أي أن نسبة المسلمين بينهم تفوق ٥٥ / . أما حصة الروس بين المسكان فحوالي ٣٧ / ، وكما يوجد بين سكانها أقليات أخرى . ويطلق على الكبارد اسم "القبرطاي" ويعيشون على المرتفعات، وهم من المشركس الشرقيين حيث قسم الروس الشعب الشركسي إلى ثلاثة شعوب: المكباردينو في الشرق والشركس في الوسط والأديجا في الغرب. (Weeks, 1984, 204)

أما البلكار فهم أتراك لغة وينتمون إلى الأتراك الكيبتشاك . ويحتمل أن يكون اسم البلكار مشتق من اسم البلغار القدامي ، وتربطهم صلات

بالقارتشاي. ويحترف الكبارد الرعبي وتربية الخيول والأغنام ، وخيولهم مشهورة باسم "كبارطاي" في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا ، وتنتشر بينهم صناعة الجلود، وتمارس النزراعة في القطاع الشمالي من الجمهورية ، وتوجد بعض الصناعات المعدينة بالعاصمة .

وقد انتشر بينهم الإسلام قبل سيطرة مغول القبيلة الذهبية على المنطقة ، ثم اتسع نطاق الانتشار في عهد المغول ، وزاد انتشار الدعوة الإسلامية في القرن الثامن عشر الميلادي . ويقدر عدد المسلمين بجمهورية كباردينو - بكلار بحوالى نصف مليون نسمة حاليا . (Weeks, 1984, 205)

3 - جمهورية أوسيتيان الشمالية (North Ossetian): تقع شمالي القوقاز، تحدها جمهورية "شيشان - إنجوش" من الشرق والشمال الشرقي، ومن الغرب جمهورية "كابردين - بلكار" ومن الجنوب جمهورية جورجيا، و أو سيتيان الشمالية ذاتية الحكم، تبلغ مساحتها ١٠٠٠ كيلو متر مربع وسكانها حوالي مليون نسمة وعاصمتها فلادبيكا فكاز وتشغل موقعا استراتيجيا في وسط جبال القوقاز، على عمر كريستوفي. وقد تغير اسمها عدة مرات، وسكانها حوالي ١٠٠٠، ٣٠٠٠ نسمة وتحوّلت إلى جمهورية ذاتية الحكم سنة ١٩٣٦م. (Europa (B), 1996, vol.II, 1281)، ولقد عرفت هذه المنطقة باسم (اللان) عند الجغرافيين المسلمين. وأرضها جبلية حيث إنها توجد في وسط جبال القوقاز ذات القمم الشاهقة التي قطعتها الأنهار وتنبع منها روافد عديدة لنهر ترك، ومناخها بارد في الشتاء حيث تتساقط الثلوج وتغطي قمم الجبال لمدة طويلة، وبعضها يغطيه الثلج الدائم، وتصل الحرارة إلى دون مستوى التجمد، والصيف معدل على المرتفعات وننتشر الغابات على السفوح.

ويشكل الأوسيستيان ٧٩٨٪ من سكانها والأنجوش ٣ر٣٪ والداغستان ١٧١٪ والأرمن ٢٦٤٪ والجورجان ١٩٨٪ والأكرانيون ١٩٨٪ والروس ١٩٦٥٪ (Paul, 1977, 237) . ويعتبر الأوسيتيان من العناصر (الهندو - ايرانية) ويطلق عليهم (الإيرون) . ولقد قسم الروس شعب الأوسيتيان إلى وحدتين إداريتين أوسيتيان الشمالة ومقاطعة أوسيتيان الجنوبية التي ألحقتها روسيا بجمهورية جورجيا . واسيتيان الشمالية بوجه عام فقيرة الموارد ، وأبرز الحرف هي الزراعة المحدودة لظروف التضاريس والمناخ . وتغطي الغابات سفوح الجبال ، وتنشر بعض الصناعات المعدنية بالعاصمة . (P`ul, 1977, 242)

• - مقاطعة قارتشاي - شركس: تقع في شمال القوقاز، تحدها جمهورية كابردين - بلكار من الشرق، ومقاطعة "كراسندور قراي" من الغرب حيث توجد ولاية الأديجا، وجمهورية جورجيا من الجنوب، وولاية "ستافروبول - قراي" من الشمال. وتبلغ مساحتها حوالي ١٤٠٠٠ كيلو متر مربع وسكانها حوالي نصف مليون نسمة، وعاصمتها شركسك وسكانها حوالي وسكانها .

وتعتبر أرض "قاراتشاي - شركس ضمن جبال القوقاز العظمى حيث منابع نهر كوبان ونهر كوما ، ويتجه الأول ليصب في البحر الأسود ، بينما يتجه الثاني ليصب في بحر قزوين ، والمنطقة شديدة التضرس ، ومناخها بارد في الشتاء . وقد تنخفض الحرارة إلى ما دون درجة التجمد لتصل إلى ١٢٤ درجة تحت الصفر المئوي ، وتغطي الثلوج قمم الجبال في الشتاء وبعض القمم تغطي بالبثلج الدائم ، والصيف معتدل قد ترتفع فيه الحرارة إلى ٢١ درجة مئوية ومتوسط الأمطار السنوية ٧٤٥ ملم . (Paul, 1977, 242)

ويشكل القارتشاي حوالي ٢٨٪ من سكان المقاطعة والشركس ٩٪ والروس

حوالي ٤٧٪، وهناك عناصر آخرى . وينتشر الإسلام بين القارتشاي والشركس الذين يشكلون حوالي ٣٧٪ من سكان المقاطعة ، وبذلك يقدر عدد المسلمين بحوالي ١٦٦ ألف نسمة (١٩٥٦, 1977, 237). ولقد قتل عدد كبير من الشركس في الحروب الدامية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي أثناء حرب القرم والوقاوقاز ، وهاجر عدد كبير منهم إلى الخارج ، ويقال إن عددهم في الخارج حوالي ٢ مليوني . والشركس ينقسمون إلى عدة قبائل ، كما ينتمي إليهم الأباز والأبخاز والأديج ، وينتشرون في مناطق أخرى خارج موطنهم في أبخازيا والاديجا ، وكابردين - بلكار ، ويشكل الرعي حرفة مهمة بينهم ، خصوصا رعي الخيول والأغنام ويشتهرون بالصناعات الجلدية ، وتمارس الزراعة في بعض المناطق . ,1984 (Weeks, 1984)

وقد وصلت الدعوة الإسلامية أثناء فتح بلاد الجورجان ، ثم في عهد خانات مغول المقبيلة الذهبية ، وإزداد انتشار الإسلام في عهد الاتراك العشمانيين في الفرن الثامن عشر الميلادي (Weeks, 1984, 205). ونتيجة لضغط الروس ، هاجر المعديد من القارتشاي ، أما الذين يعيشون في روسيا فمعظمهم من مقاطعة (قارتشاي - شركس) والغالبية تحترف الرعى .

7 - مقاطعة أديجا Adygei: مقاطعة ذاتية الحكم داخل مقاطعة "كرايسندور قراي"، وضمن إقليم شمال القوقاز، تحيط بها مقاطعة "كراسندور قراي" من جميع الجهات. وتعتبر أديجا مقاطعة داخلية لا سواحل لها، تبلغ مساحتها ٠٠٠٠ كيلو متر مربع وسكانها يقربون الآن من نصف مليون نسمة، وعاصمتها مايكوب (١٥٠ ألف نسمة). وقد سيطرالروس عليها بعد مؤتمر برلين ١٨٧٩م. وفي عهد السوفييت، تأسست كمقاطعة في سنة ١٩٢٢م.

وتسود المرتفعات في جنوبها حيث توجد جبال القوقار ، والقطاع الشمالي منها سهلي يمر فيه نهر كوبان الأدنى . ومناخها بارد في الستاء ، وفي الصيف تعتدل الحرارة ، وتسفط الأمطار بكميات غزيرة ، ونغطي الغابات مساحات واسعة من مرتفاعتها (Paul, 1977, 238, 242)

ويمثل الأديج حوالي ٢١٪ من سكان المقاطعة ، وهناك عناصر مسلمة أخرى تشكل حوالي ٧٪ ، ويشكل الروس أغلبية ٧١٪ ، والأديج من الشركس الغربيين . ويعمل الأديج في الزراعة في القسم المشمالي من المقاطعة ، حيث توجد أخصب الأراضي وحيث نهر كوبان ، كما يتشغلون برعي الأغنام والخيول في القسم الجنوبي ، وقد ظهر النفط في أرضهم في منطقة ميكوب ، ولهذا توجد الصناعات النفطية فيها . (Paul. 1977, 237) .

تمتد جبال أورال في اتجاه شمالي جنوبي ، من خليج خوي Khoy المتفرع من بحر "قارا" قرب دائرة عرض (٣٠ ) شمالا إلى الحدود المشمالية عرض (٥٠ شمالا) . وتبلغ مساحة إقليم لجمهورية قزاخستان قرب دائرة عرض (٥٠ شمالا) . وتبلغ مساحة إقليم الأورال حوالي (٢٠٠٠٠٠ كيلو متر مربع) ، ويتكون من مقاطعني سفرد لوفسك Sevedlovsk وشليابينسك Chelyabinsk على المنحدرات الشرقية بجبال أورال ومقاطعة برم Perm على المنحدرات الغربية ، ومقاطعة أورنبورج وجمهورية أودرمورت ذاتية الحكم غربي مقاطعة برم ، ويضم الإقليم مقاطعة كورجان Kormi Permyak ومقاطعة كومي - برميك Kormi Permyak . وينتشر المسلمون في معظم أنحاء هذا الإقليم ، إلا أن تمركزهم بصورة واضحة في جمهورية أودمورت ذاتية الحكم ومفاطعة أورنبورج .

جمهورية أودمورت: تقع على الهضاب الغربية لجبال أورال ، تحدها جمهورية تتارستان من الجنوب وجمهورية ياشكيرستان من الجنوب الشرقي ، ومقاطعة برم من الشرق ، وباقي أرضاي روسيا الاتحادية من الشمال والغرب، وتبلغ مساحتها حوالي ٢٠١٠ كليو متر مربع وكان سكانها في تعداد سنة وتبلغ مساحتها حوالي ٢٠٠٠ر نسمة ، والعاصمة إيزفسك (٦٣٥ ألف نسمة). وتعتبر أودمورت أقصى الأراضي التي وصلها الإسلام نحو الشمال في روسيا . (Europa, (B), 1996, vol. II, 2681)

وترتفع أرضها ناحية الشرق كمقدمات لجبال أورال ، والقسم العغربي سهلي ، وتنبع منها بعض روافد نهر الفولجا . ومناخها بارد في الشتاء حيث تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون درجة التجمد ، وتمكث الشلوج فوق الأراضي مدة ١٧٦ يوما سنوياً. والصيف معتدل، والأمطار غزيرة (٥٧٠ ملم).

ويتكون السكان من العناصر الفنلندية ، مثل : الأودمورت والماري (الشرميس) ، كما يسوجد التتار والباشكير والروس . ويتركز النشاط البشري في الزراعة والصناعة ، كما تربى الحيسوانات وتنتشر في الشمال والغرب . أما الصناعة ، فتتركز في العاصة حيث صناعة السيارات والدراجات الآلية وصناعة الحديد الصلب . (Paul, 1977, 220 230)

لقد احتلت روسيا القيصرية هذه المنطقة بعد سقوط خانية مغول قازان ، وبذلت هذه الخانية قبل سقوطها جهوداً جيدة في نشر الإسلام بين الشعوب المجاورة ، مثل الماري والأودمورت . وبعد احتلال روسيا القيصرية ، ظلت الدعوة الإسلامية تمارس بصورة سرية ، وقام بذلك الباشكير والتتار ، وصنف الروس الأودمورت والماري ضمن الشعوب الوثنية . ولما أعلنت قوانين حرية

التدين ، أعلن هؤلاء إسلامهم الذي ظل سرياً مدة طويلة وتقدر حصة المسملين بأكثر من ثلث السكان ويقترب عددهم من نصف مليون نسمة .

ولاية أورنبورج: توجد جنوب غربي جبال أورال ، وفي الحوض الأوسط من نهر أورال ، تحدها باشكير ستان من الشمال ، وتتارستان من السشمال الغربي ، ومن الجنوب والسشرق قزاخستان ، ومن الغرب باقي أراضي روسيا الاتحادية حيث مقاطعة كويبتسيف . ولقد أقيمت أورنبورج للفصل بين مسلمي منطقة التركستان ومسلمي حوض نهر الفولجا ، وتبلغ مساحتها حوالي منطقة التركستان ومسلمي ، ويقدر سكانها بحوالي ٥٥٦ مليوني نسمة ، والعاصمة أورنبورج شكالوف سابقا ، وسكانها حوالي ٥٥٦ ألف نسمة . وأطلق على المقاطعة شكالوف وكذلك على العاصمة منذ سنة ١٩٣٨م ، ثم أعيد اسمها السابق أورنبورج في سنة ١٩٥٧ . (314 - 312, 1977, 312)

. . . . .



شكل (١٦) الموحلات الإداربية والسياسية في أقليم أوراك

المصددة

Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R., 1979

والقسم الشرقي من أونبورج مرتفع حيث مقدمات جبال أورال ، وفي القسم الغربي يسود المظهر السهلي ، ويخترف أرض المقاطعة نهر أورال من الشرق إلى الغرب ، وتقع علبه العاصمة أورنبورج (شيكالوف) . والمناخ قاري بارد في الشتاء فمعدل حرارة يناير في أرونبورج ١٥ درجة مئوية تحت الصفر المئوي ، ولذلك تتراكم الثلوج في الشتاء وتمكث فترة طويلة ، والصيف حار فقد بزيد معدل حرارة العاصمة في يوليو عن ٢٢ درجة مئوبة ، والأمطار متوسطة الكمية . وتنمو الحشائس في مناطق متفرقة من الإقليم .

والسكان مريج من عناصر مختلفة من الفنلنديين والتتار والباشكير ، والقزاك والروس ويتكون المسلمون من هذه العناصر ، وتصل حصة المسلمين حوالي ٠٠٠ر ٨٠٠٠ نسمة والرزاعة حرفة أساسية في المقاطعة ، حيث تسود مشروعات الري على نهر أورال . وتزرع الحبوب خصوصا القمح والشعير ، كما يزرع البنجر السكري والعدبد من الخصر والفاكهة ، ويشكل الرعي حرفة مهمة بالمقاطعة ، وتوجد بعض المعادن والفحم والغاز ، لهذا نشطت الصناعة ، خصوصا في العاصمة والتي تعتبر خامسة مدن إقليم الأورال . ويوجد الغاز بالمنطقة والعديد من الرواسب المعدنية ، لذلك نهضت صناعة تعبئة الغاز والصناعات المعدنية . (Paul, 1977, 220 - 222)

وقد وصلت الدعوة الإسلامية عن طريق التتار والقزاك ، وكانت المنطقة ممراً للشعوب المسلمة نحو شرقي أوروبا وخضعت لحكم مغول القبيلة الذهبية ، ولهذا تمكن الإسلام منها قبل استيلاء الروس على خانيات القبيلة الذهبية . وقد مرت بالظروف نفسها التي تعرضت لها المناطق الإسلامية في عهد روسيا القيصرية والاتحاد السوفييتي السابق . وكانت مدينة أورنبورج من أفضل المدن الإسلامية بروسيا ، حيث اشتهرت بطباعة الكتب والموسوعات الإسلامية .

وعقد بها المؤتمر الأول للمسلمين القرغيز والقزاك في سنة ١٩١٧م ، حيث ناقش الحكم الذاتي. وفي يوليو من العام نفسه ، عقد المؤتمر الإسلامي الثاني للقرغيز في أورنبورج أيضاً، وناقش الوحدة الإسلامية ، ولقد نال المسلمون في أورنبورج الكثير من بطش الاتحاد السوفييتي السابق ، حيث هدمت المساجد وأغلقت المدارس.

#### خامسا: المسلمون في سيبيريا (شكل رقم ١٧):

سيبيريا أكبر أقاليم العالم وتنقسم إلى سيبيريا الغربية وسيبيريا الشرقية التي تبلغ (الشرق الأقصى)، وينتشر المسلمون بصفة خاصة في سيبيريا الغربية التي تبلغ مساحتها حوالي ٤ر٢ مليوني كيلو متر مربع، وهي تمتد من شرقي جبال أورال وشمال قزاخستان إلى نهر ينسي شرقا، ومن المحيط المتجمد الشمالي الى هضاب شمال قزاخستان جنوبا، وأخذت اسمها من مدينة تتارية صغيرة "سيبر" شرقي جبال الأورال، وتنقسم إلى ٩ أقاليم إدارية. (Paul, 1977,367)

ويغلب المظهر السهلي على سيبيريا الغربية ، وتنحدر الأرض من الجنوب نحو الشمال ، ولهذا تنقسم أرضها إلى إقليمين جيمورفولوجيين ، سهول سيبيريا الغربية المنخفضة ، والمرتفعات الشمالة الغربية الممتدة من جبال التاي ، وتنصرف معظم أرضها المنخفضة إلى نهر أوب ، عبر روافده العديدة ، وينصرف إلى المحيط المتجمد الشمالي . والمناخ شديد البرودة في الشتاء ويختلف من منطقة إلى أخرى عبر هذه المساحة الشاسعة ، والمدى الفصلى كبير، والثلوج تتراكم في الشتاء ، لهذا يسود فصل طويل من البرودة ، وتختلف درجات الحرارة من منطقة لأخرى ففي أومسك معدل حرارة يناير ٢٩ درجة مئوية تحت الصفر وأحيانا تصل الحرارة الدنيا إلى ٤٩ درجة مئوية تحت الصفر ، ومعدل



شكل (١٧) الوحدات الإدارية والسياسية في سيبيريا

الممدرة

.Paul, E. Lydolph Geography of U.S.S.R., 1979.

حرارة يوليو ١٩٥٥ درجة منسوية ، لهذا تتمتع منطقتها بصيف قسير معتدل، وفصل النمو النباتي لا يتجاوز ١١٥ يوما في السنة وتنخفض الحرارة إلى أقل من ذلك كلما اتجهنا شمالا ، وتتراوح كميات الأمطار السنوية بين ٣٠٠ و ٢٩٠ ملم، والغطاء النباتي يتكون من نباتات التندرا وتمتد من الشمال حتى الدائرة القطبية، ثم غابات التايجا التي تمتد حتى دائرة عرض ٥٦ شمالا ثم غابات مختلطة دون ذلك نحو الجنوب . (Paul, 1977, 335, 376)

قبل انتشار الروس في سيبيريا الغربية في القرن السابع عشر الميلادي ، سكنت سيبيريا الخربية عناصر الياقوت وتتار سيبيريا وعناصر من المانشو مثل إفنكز Evenks ولاموستز Lamusts ، وعناصر من أصول فنلندية مثل خانتي ومانسي ، وعناصر مغولية مثل بوريات Buryats وعناصر من الكورياك ومانسي ، واليوكاغيرز Yukaghirs والجيلياك Koryak والجيلياك Yukaghirs واليوكاغيرز 28, 1025)

أما سكان سيبيريا الغربية حاليا بعد سيطرة روسيا القيصرية ، فإضافة إلى العناصر السابقة ، هـجّرت روسيا القيصرية إجباريا أعداداً كـبيرة من الشعوب التي قاومت حكم السوفييت ، خصوصا من الشعوب المسلمة ، مثل تتار القرم والشيشان والأنجوش والشركس والداغستان والياشكير وتتار الفولجا والكالميك، كما هـجرّت شعوباً أخرى اتهمهم السوفييت بالتعاون مع الألمان في الحرب العالمية الأولى، يضاف إلى هذا ، هجرات الروس أنفسهم لـتثبيت حكم الروس قياصرة وسوفييت، لذلك نجد سكان سيبيريا الغربية خليط من الروس والأكرانيين والألمان والقازاخ والشوفاش والموردافيين . (Paul, 1977, 368)

والنشاط البشري متنوع ، والزراعة تمارس بعد فترة ذوبان الجليد ، ومساحة الأراضي الزراعية في سيببريا الغربية تقدر بحوالي ٣٥ مليون هكتار ، ويزرع

القمح السربيعي ، ودواً رالشمس والحاصلات سريعة النمو . وتربى قطعان الماشية والأغنام ، وحوالي ثلث مساحة سيبيريا الغيربية تغطيه الغابات ، فحوالي ١٢٥٠٪ من احتياطي الأخشاب في روسيا يوجد في سيبيريا الغربية وإنتاجها السنوي من الأخشاب يقدر بحوالي ٣١ مليون متر مكعب . وتوجد في سيبيريا الغربية شروة عظيمة من المعادن والفحم والنفط ، ففيها أكبر حقول احتياطي روسيا من الغاز والنفط ، وتنتشر الصناعة في المدن الكبرى بسيبيريا مثل نوفوسيبرسك ، وأومسك ونوفوكوزنتسك وبارناول وتومسك . (Paul, 1977, 380 - 388)

لقد ظلت الدعوة الإسلامية تمارس بصورة سرية في سيبيريا في عهد روسيا القيصرية حتى صدرت قوانين حرية العبادة في مستهل القرن العشرين الميلادي، فزادت من حماس الانتشار. وفي عهد حكم السوفييت، نفي الروس أعداداً كبيرة من الشعوب الإسلامية من حوض الفولجا ومن إقليم القوقاز خصوصا في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويقال إن عددهم قارب مليون وثلث الميلون نسمة. وقد زاد هذا النفي من دعم الإسلام في سيبيريا، وليست هناك إحصاءات دقيقة عن عدد المسلمين في سيبيريا، وإنما يقدر عددهم بأكثر من مليونين وسبعمائة ألف نسمة. (بكر، ١٩٨٨م، ٩٠٣،

## سادسا: جمهورية القرم "سابقا":

القرم في لغة التتار تعني "القلعة" ، ويطلق هذا الاسم على إقليم كبير كان يشتمل على حـوالي ٤٠ بلدة ، واقتصر حاليا على شبه جزيرة القرم "كرش" التي تمتد من اليابس الأوروبي ، ويفصلها عن الساحل الشمالي الشرقي للبحر الأسود مضيق "كرش" . وتبلغ مساحة شبه الجزيرة ٢٧٠٠٠

كيلو متر مربع، ويقع في شمالها الشرقي بحر آزوف ، وترتبط ببرزخ صغير باليابس الأوروبي من الشمال ، ويحيطها البحر الأسود من الغرب والجنوب والجنوب الشرقي ، ويتنازع كل من الروس والأكرانيين على شبه جزيرة القرم حالياً.

وتشغل السهول في شمالها حوالي ثلثي مساحتها ، وترتفع الأرض تدريجيا نحو الجنوب ، حيث تصل إلى سلاسل جبلية في أقصى الجنوب ، يصل ارتفاعها إلى ١٥٤٠ متر ، وأعلى قمة بها تصل إلى (١٥٤٥ متراً) ، يصل ارتفاعها إلى ١٥٠٠ متر ، وأعلى قمة بها تصل إلى (١٥٤٥ متراً) ، وأطلق التتار المسلمون على الأرض المرتفعة اسم "يايلا" Yayla . وتنبع من جبالها أنهار صغيرة ، ومناخ القرم بارد في الشتاء حيث تغطي الثلوج كثيراً من قممها ، وتستمر طيلة الشتاء والربيع ، ومعدل حرارة مدينة "يالطا" على ساحلها الجنوبي في فبراير ٥ر٣ درجات مئوية ، وسجلت أقل درجة حرارة مديخة مئوية تحت الصفر المئوي ، والصيف معتدل ومعدل شهر يوليو ٢٣ درجة مئوية وتتلقي المنطقة أمطاراً غزيرة يبلغ معدلها السنوي ٥٦٠ ملم ، وتكسو الغابات معظم مرتفعاتها . (Paul, 1977, 134, 137)

وقد سكن المنتار منطقة القرم في عهد اتساع دولة خانية مغول القبيلة الذهبية لاسيما في القرن الخامس عشر الميلادي ، وقويت شوكتهم ، فبسطوا نفوذهم على المناطق الواقعة شمال البحر الأسود . وبعد انقسام خانية دولة مغول المقبيلة الذهبية ، تكونّت خانية القرم وبسطت نفوذها على مساحة شاسعة من روسيا ، ثم استولى الروس عليها في عهد الامبراطورة كاترين الثانية ، وكان سكان القرم في هذه المرحلة حوالي ٥ر١ مليون نسمة في سنة الثانية ، وكان سكان القرم في هذه المرحلة حوالي ٥ر١ مليون نسمة في سنة كبيرة من الروس والألمان (أطلق عليهم المان البحر الأسود) ، وبالمقابل هاجر

تتار القرم تحت ضغط الروس على مراحل مختلفة في عهد روسيا القيصرية ، وكذلك في عهد روسيا السوفيتية ، لهذا تغيرت البنية البشرية في القرم ، فأصبح أغلب سكانها من الروس والأكرانيين ، أما تتار القرم فمشرودن داخل روسيا وخارجها. وفي خلال القرن التاسع عشر وأوائل المقرن العشرين الميلاديين ، تحرك كثير من الروس والأكرانيين إلى القرم ، مستغلين تشريد شعب القرم قبل الحرب العالمية الأولى وبعد الحرب العالمية الثانية .

وأبرز أنشطة السكان هي الزراعة في السهول الشمالية ، وتزرع أصناف عديدة من الفاكهة خصوصا العنب والكمشرى، وبها العديد من المعادن مثل الحديد والمنجنيز والنحاس ، إلى جانب الفحم والنفط . (حرب ، ١٩٩٣م ، ٩٠)

• • • • • •

## الإدارات الدينية

صدر أيام الاتحاد السوفيتي السابق تنظيم خاص بالإدارات الدينية الخاصة بالمسلمين وتم ذلك في سنة ١٩٤١م. وهو بعتبر تنظيماً حكومياً، حيث برتبط بوزارة الأديان في موسكو. وقسم الاتحاد السوفييتي السابق البلاد إلى أربعة مراكز أو إدارات دينية، يرأس كل إدارة مفت، ويمثله مفوض في كل جمهورية وممثل عن وزارة الأديان، وهذه المراكز هي :

١ - المركز الإسلامي لروسيا الأوروبية سيبيريا ، ومقره مدينة أوفا عاصمة جمهورية باشكيرستان ، وتشمل صلاحياته مناطق المسلمين في إقليم حوض نهر الفولجا وإقليم أورال وسيبيريا ، ولغة المركز هي اللغة التتارية الغازانية .

٢ - المركز الإسلامي في شـمال القوقاز وداغستان ، ويشـمل جمهوريات شيـشان - إنجوش ، وأوسيـتيان الشـمالية ، كـاباردن - بلكار وداغسـتان ، ومقاطعات أديجا ، قارتشاي - شركس ، ومركزه محج قلعة .

٣ - المركز الإسلامي السني الشيعي لما وراء القوقاز ، ومركزه في باكو وتشمل صلاحياته أذربيجان وكذلك المناطق الإسلامية في جورجيا وأرمينيا ، ويسمى رئيسه بشيخ الإسلام . وبعد استقلال أذربيجان تغير الوضع . قزاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وتركمانستان وطاجيكستان ، وقد استقلت هذه الدول بشؤونها الإسلامية بعد انفصالها عن روسيا .

• • • • •

### التعليم الإسلامي:

#### أولا: قبل عهد السوفييت:

كانت هناك نهضة تعليمية شملت الشعوب الإسلامية ، خصوصا في بداية القرن العشرين الميلادي بعد صور قانون حرية العبادة في أواخر عهد روسيا القيصرية ، فظهرت نهضة تعليمية شاملة في مناطق الشعوب الإسلامية ، وتم إنشاء مدارس إسلامية حديثة في القرم وقازان (عاصمة تارستان) وأورنبورج وأوفا (عاصمة باشكيرستان) وداغستان وشيشان - إنجوش وأذربيجان ، وفي آسيا الوسطي . وبلغت الحركة التعليمية شأنا عظيماً ، ونهضت المدارس نوعا وعدداً وارتفع مستوي التعليم خصوصا في قازان ، بل كان في روسيا القيصيرية ٢٤٣١ مدرسة (المجلة ، ربيع الثاني ، ١٤٠٠هـ) ، وكانت الشعوب الإسلامية تكتب لغاتها بحروف عربية .

#### ثانيا: في عهد السوفييت:

بدأ السوفييت سياسة معادية للتعليم الإسلامي ، حيث عمموا استخدام الحروف اللاتينية بدلاً من العربية منذ سنة ١٩٢٨م ، ثم استبدلت بالحروف الروسية في سنة ١٩٣٨م ، وأصبحت الروسية لغة رسمية ، وأغلقت المدارس الإسلامية ، وحوالي ٠٠٠ مدرسة عليا ، ولم يتبق من هذه المدارس غير مدرستين في وسط آسيا ، هما مدرسة "ميرعرب" في بخاري ، ومدرسة "مبارك خان" في طشقند لتخريج حوالي ٠٥٠ طالبا كل عام ، وهكذا قضى السوفييت على التعليم الإسلامي .

وبعد تفكك الاتحاد السوفييتي واتباع سياسة التسامح مع الأديان ، بدأت تظهر بعض المؤسسات التعليمية الإسلامية ، كما عقدت مؤتمرات إسلامية

لتدارس أحوال المسلمين ، فافتتح معهد إسلامي في أوفا عاصمة باشكيرستان وكذلك معهد إسلامي في باكو عاصمة أذربيجان . ونشط المسلمون في بن المدارس الإسلامية والمساجد وعقد المؤتمرات الإسلامية العالمية التي حضرتا وفود من العالم الإسلامي ، حيث قدمت المعونات المادية والعلمية وتالانفتاح على العالم الإسلامي بعد غياب طالت مدته .

. . . . . .

#### المساجد

بلغ عدد المساجد قبل حكم السوفييت حوالي ٢٦ ألف مسجد في سنة ١٩١٣م، لم يبق منها في سنة ١٩٤٢م إلا ١٣١٢ مسجداً، وكذلك بدأت حركة تعمير المساجد في باشكيرستان بعد تفكك الاتحاد السوفييتي، حيث بدأ مشروع بناء ٤٣ مسجداً حديثا، وهذا مثال لحركة تعمير المساجد في مناطق المسلمين بروسيا الاتحادية، يضاف إلى هذا بناء المجمعات المدرسية والمراكز (King Abdul Aziz, 1992, vol. XII)

. . . . . .

#### خاتمة

يمكن تلخيص حاجة المسلمين بروسيا الاتحادية بعد تفكك الإتحاد السوفييتي، وفي ظل ما يسمى بسياسة الانفتاح والتسامح مع الأديان ، بعدد من المتطلبات وأبرزها :

- ١ الإسهام في إعادة تعمير المساجد والمدارس الإسلامية .
- ٢ الحاجة الماسة إلى الدعاة لإصلاح مسار الدعوة بعد هذا الانقطاع الطويل
   ١٠ مع ضرورة إجادة الدعاة لغات الشعوب الإسلامية أو اللغة الروسية .
- ٣ الحاجـة إلى الكتب الإسلامية بلغات الشعوب الإسلامية أو اللغة الروسية .
  - ٤ وضع منهج موحد للتعليم الإسلامي في المدارس الإسلامية .
- ٥ الحاجة إلى مشروعات اقتصادية تعود على المجتمع الإسلامي بالربح الذي يشتغل في المشروعات الإسلامية ، مثل تقديم الوجبات الإسلامية الحلل، وتنشيط العمل الاقتصادي باقامة مزارع أو التوسع في الاستثمار.
- ٦ الحاجة إلى إعادة كتابة لغات الشعوب الإسلامية في روسيا بحروف عربية، والتوسع في استخدامها بالمدارس الإسلامية .
  - ٧ محاربة الشعوذة والدجل والإلحاد .
- ٨ ضرورة وجـود حضور إسلامـي شبه مسـتمر ، ممثـلا في زيارات لأبرز
   الشخصيات الإسلامية من علماء الدين .

- ٩ التعاون مع الإدارات الدينية بروسيا
- · ١ ضرورة دراسة أحوال المسلمين في البلدان التي خضعت للحكم الشيوعي .
  - ١١ التوعية الإسلامية، وتنشيط دور الإعلام الإسلامي .
    - ١٢ تقديم منح دراسية لأبناء المسلمين في هذا البلد .

. . . . . .

#### المراجع

## أولاً: المراجع العربية:

- أبو سعيد ، حامد غنيم (د.ت) ، انتشار الإسلام حول بحر قزوين ، دار الثقافة، القاهرة .
- أبو العينين ، حسن سيد (١٩٧٩م) ، آسيا الموسمية وعالم المحيط الهادي ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، الإسكندرية .
- أبو القاسم ، الموسوي (١٩٩١م) ، تاريخ الهند : ذكر سلاطين دكن البهمنية والقطبية والعادلية وغيرهم ، تحقيق سليم محسن ، القاهرة .
- الحداد ، السيد (١٩٨٥م) ، مدخل إلى تاريخ الإسلام في الشرق الأقصى ، عالم المعرفة ، القاهرة .
- الب ، تكين عيسى (١٩٧٨م) ، قضية التركستان الشرقية ، ترجمة إسماعيل حقى، مؤسسة مكة المكرمة .
  - أرامكو (الظهران) ، قافلة الزيت ، محرم ١٤٠٩هـ/ ١٩٨٨م .
- بكر ، سيد عبدالمجيد (١٩٨٨م) ، الأقليات المسلمة في آسيا واستراليا ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة .
  - بناء الصين (١٩٨٠م، ١٩٨٣م) ، المسلمون في الصين من هم ؟ ، بكين
- تشولينغ (١٩٨٨م) ، القوميات المسلمة في الصين ، تعريب وجيه هواوي ، دار النشر باللغات الأجنبية ، بكين .
- توماس ، أرنولد (١٩٧٠م) ، الدعوة إلى الإسلام ، تعريب حسن إبراهيم وآخرين، دار النهضة المصرية ، القاهرة .

- حرب ، محمد (١٩٩٣م) ، المسلمون في آسيا الوسطى والبلقان ، المركز المصرى للدراسات العثمانية ، القاهرة .
- حمدان، جمال (١٩٧١م) ، العالم الإسلامي المعاصر ، عالم الكتب، القاهرة .
  - حي ، بدر الدين (د.ت) ، تارسخ المسلمين في الصين ، بيروت .
- الدناصوري ، جمال وآخرون (١٩٧٠م) ، جغرافية العالم : دراسة إقليمية (آسيا وأوروبا) ، الأنجلو المصرية ، القاهرة .
- دار الفيصل الثقافية (١٤١٣هـ) (الرياض) ، الفيصل ، مجلة شهرية ، ربيع دار الفيصل الثقافية (١٤١٣هـ) (الرياض) . الفيصل الثقافية (١٤١٣هـ)
- الزوكة ، محمد (١٩٨٦م) ، آسيا دراسة في الجغرافية الإقليمية ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية .
- رابطة العالم الإسلامي (مكة المكرمة) ، المعالم الإسلامي ، مجلة شهرية ، ربيع الأول ١٤١٧هـ ، رمضان ١٤١٧هـ ، رمضان ١٤١٧هـ .
- رابطة العالم الإسلامي (مكة المكرمة) ، العالم الإسلامي ، مجلة أسبوعية ، ١١ شعبان ١٤١١هـ ، ١٣ ربيع الثاني ١٤١٢هـ ، ١٢ شوال ١٤١٥هـ ، ٢٧ ذي القعدة ١٤١٦هـ ، ٢٥ صفر ١٤١٦هـ ، ١٤ محرم ١٤١٧هـ ، ٤ جمادى الأولى ١٤١٧هـ ، ١ جمادى الآخر ١٤١٧هـ ، ٢١ شعبان ١٤١٧هـ .
- الساداتي ، أحمد (١٩٧٠م) ، تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية وحضارتهم الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
- السمرائي ، صالح (١٩٩٠م) ، عن المسلمين في اليابان ، هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ، جدة .

- شاكر ، محمود (د.ت) ، العالم الإسلامي ، المكتب الإسلامي ، بيروت . شنتال ، طربيه كلجي والكسندر بيتفس (١٩٧٧م) ، المسلمون في الاتحاد السوفيتي، تعريب حقي إحسان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت .
- الشنتناوي ، أحمد وآخرون (١٩٣٣م) ، دائرة المعارف الإسلامية ، الأجزاء: ٤ - ٥ - ٩ - ١٤ - ١٥ ، القاهرة .
- اللواتي ، أبو محمد بن إبراهيم (١٩٨٥م) ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت .
- عبدالحليم ، رجب (د.ت) ، انتشار الإسلام بين المغول ، دار النهضة العربية ، القاهرة .
- عبدالقادر ، أحمد محمد (١٩٨٠م) ، المسلمون في الفيليين ، الناشر العربي، القاهرة .
- غلاب ، محمد وآخرون (١٩٧٩م) ، البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض .
- فهمي ، نعيم (١٩٧٣) ، طرق التجارة الدولية ومحطاتها بين الشرق والغرب، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .
- المجلس الهندي للعلاقات الثقافية (١٩٥٠م و ١٩٦٢م) ، (دلهي) ، ثقافة الهند ، مجلة شهرية ، مارس ١٩٥٠، يناير ١٩٦٢م .
- محمد إسماعيل (١٩٥٧م) ، المسلمون في الاتحاد السوفييتي والصين ، دار ريني للطباعة والنشر ، القاهرة .
- معهد شؤون الأقليات المسلمة (١٣٩٨ و ١٣٩٩هـ) ، (جدة) ، نشرة معهد

- شؤون الأقليات المسلمة ، صفر ١٣٩٨هـ ، ربيع الآخر ١٣٩٩هـ .
- مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر (١٩٨٦م) ، الموسوعة العربية الميسرة ، دار الشعب ، القاهرة .
- موسى ، علي والحمادي ، محمد (د.ت) ، جغرافية القارات ، دار الفكر ، دمشق.
- مـؤنس ، حسين (١٩٨٧م) ، أطلس تـاريخ الإسـلام ، الزهراء للإعـلام العربي، القاهرة.
- النمر ، عبدالمنعم (١٩٩١م) ، تاريخ الإسلام في الهند ، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة .
- هويدي ، فهمي (١٩٨١م)، الإسلام في الصين، سلسلة عالم المعرفة، الكويت.
- نوار ، عبدالعزيز (١٩٩١م) ، الشعوب الإسلامية (الاتراك ، العثمانيون ، الفرس، مسلمو الهند) ، دار النهضة العربية ، القاهرة .

. . . . . .

#### ثانيا: المراجع الأجنبية:

- Aguilar, C. (1991); Ethnic Ethnic Confluct and Palitical Development in Philippine, The Casse of Muslim Mindanao, Current World Leaders, 34,2.
- -Americana Corporation (1976), The Encyclopedia Americana, New Tork, USA.
- The American Theological Library Assoviation, Journal: Institute of Muslim Minarity Affairs, Chicago, USA.:
- . Vol I, No. 2, 1979.
- . Vol II, No. 1, 1980.
- . Vol III, No. 2, 1981.
- . Vol XIV, No. 1, 1993.
- Brice, W. (1981); An Historical Atlas of Islam, Leiden.
- Chung Chin (1981); An Outlin of Chines Geography, Foreign Languages Press, Beijin, China.
- Dauday, Eyo (1979), Muslim in the Philippines L An Economic Appraisal, Institute of Muslim Minority Affairs, King Abdul Aziz Univ, Jeddah.
- Europa Publication Limited, (1985); The far East and Australasia.
- Esposito, J. (1995); The Ozford Rncyvlopedia of the Modern Islamic World, Oxford Univ, Press, New York, USA., vols. 2,3,4.
- Europa Publications Limited, (1996); The far East and Australasia.

- Europa Publications Limited, (1993); The far East and Australasia.
- Europa Publications Limited, The Europa World Year Book:
- . Vol. II, 1986.
- . Vol. I, 1992.
- . Vol. I, 1993.
- . Vol. I, 1996.
- . Vol. II, 1996.
- Hafeez, M. (1993); Nationalusm in India and Pokistan, Public Affairs Press, Washington DC.
- Famighettin R. (1996); The World Almanac and Boo; of Facts.
- Fitzgerlad, A. & George, Y. (1984); Introduving China, Pits House, London.
- John, P. (1973); The Statsman's Year-Book, Macmilan Press, London.
- King Abdul Aziz Univ., Hournal: Institute of Muslim Mindrity Affairs:
- . Vol. I, No. 2, 1980.
- . Vol. III, No. 2, 1981 .
- . Vol. VII, No. 1,2, 1986.
- . Vol. XII, No. 1,2, 1992.
- The Korean Muslim Federation (1977), Facts about Islam in Korea .
- Muslim India, Manthly Jouranl of Reference, Research and

#### Documentation, New Delhi:

- . August 1984.
- . September 1084.
- . Nevember 1984.
- . March 1985.

#### April 1997.

- Oclopus Books Limited (1978); The New Encyclopedia of Eorld Geography, london.
- Paul, E. (1977); Geography pf USSR., John Wiley & Sons, New York.
- Philip, W. (1991); The New Encyclopedia Britannica, Chicago, Vols: 16, 21.
- Radiance (1992); Newsweekly, Vol. XXVII, No. 24, 5 11 April, New Delhi.
- Reza, Shah-Kazemi (1995); Crisis in Chechinia, Islamic World Report, Lonson.
- Weeks, R. (1984); Muslim Peaples A world Ethnographic Survey, Green Wood Press, USA.
- U.N. (1995); Popugation and Vital Statistics, Report Statistical Papers Series, Vol. XI VII, No. 2.
- wiley, J. (1984); Word Mark Encyclpedia of the Nationx Asia & Oceonia, New World Mark Press Ltd., New York.

# فهرس الأشكال

| الصفحة | العنــوان                                                     | 1    |
|--------|---------------------------------------------------------------|------|
| ٧٩     | السلاسل الجبلية والأنهار الرئيسة في قارة آسيا                 | (1)  |
| ۸۸     | محاور انتشارالإسلام في قارة آسيا                              | (٢)  |
| ٩٧     | أنهار شبه القارة الهندية - الباكستانية                        | (٣)  |
| 1.7    | الولايات الهندية                                              | (٤)  |
| بة ۱۰۷ | محاور انتشار الإسلام على سواحل شبه القارة الهندية - الباكستان | (0)  |
|        | نسبة المسلمين إلى إجمالي سكان الولايات والأقاليم الهندية      | (٦)  |
| 177    | (۱۱۱۱هـ/ ۱۹۹۱م)                                               |      |
| 170    | الأنهار الرئيسة في الصين                                      | (V)  |
| ۱۷۳    | أقصى توسع لدولة المغول في الصين                               | (A)  |
| ۲۰۳    | التوزيع النسبي للمسلمين حسب المقاطعات الصينية عام ١٩٩٤م       | (4)  |
| ۲۱.    | توزيع القوميات المسلمة في الصين                               | (1.) |
| 777    | أرخبيل جزر الفيليبين                                          | (11) |
| 707    | مناطق تركز المسلمين في جنوبي الفيليبين                        | (17) |
| ٣١٠    | الوحدات الإدارية والسياسية في حوض نهر الفولجا                 | (14) |
| 717    | الوحدات الإدارية والسياسية في حوض الفولجا – فياتكا            | (12) |
| ٣٢.    | الوحدات الإدارية والسياسية في شمالي القوقاز                   | (10) |
| m.     | الوحدات الإدارية والسياسية في إقليم أورال                     | (17) |
| 444    | الوحدات الإدارية والسياسية في سيبيريا                         | (17) |

## فهرس الجداول

| الصفحة | العنــــوان                                                | الرقم |
|--------|------------------------------------------------------------|-------|
| ٨٩     | الأقليات المسلمة في بعض الدول الآسيوية غير الإسلامية       | (1)   |
|        | المسلمون في الولايات والأقاليم الهندية حسب تعداد           | (٢)   |
| 170    | (۱۱۱۱هـ/۱۹۹۱م)                                             |       |
|        | عدد المساجد وتوزيعها حسب الولايـــات والأقاليــم الهنديــة | (٣)   |
| 184    | (٤٠٤١هـ/ ١٩٨٤م)                                            |       |
| 778    | عدد المدارس والطلاب في مراحل التعليم العام (١٩٩١م)         | (٤)   |
|        | سكان جمهوريات ومقاطعات الحكم الذاتي وعدد المسلمين          | (0)   |
| ٣٠٧    | فيها (۱۹۹۱م)                                               |       |

• • • • • •

# الأقليات المسلمة في قارة أفريقيا

الدكتور/ تاج السرأحمد حرَّان

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضـــوع                                              |
|--------|---------------------------------------------------------|
| 800    | فهرس الموضوعات                                          |
| 404    | خلفية جغرافية                                           |
| ٣٧٧    | انتشار الإسلام في أفريقيا                               |
| 441    | توزيع الأقليات وأعدادهم وأوضاعهم                        |
| ٤١٣    | النشاط التنظيمي                                         |
| 240    | الأقلية المسلمة في كينيا                                |
| £ £ V  | الأقلية المسلمة في الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقاً ) |
| 173    | الأقلية المسلمة في غانا                                 |
| ٤٨٥    | الأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا                         |
| 0.9    | المراجع                                                 |
| 019    | فهرس الأشكال                                            |
| ٥٢.    | فهرس الجداول                                            |

. . . . . .

### خلفية جغرافية

لما كان للبيئة الجغرافية في أفسريقيا أثر واضح في الطريقة التي دخل بها الإسلام إلى القارة ، وعلى طريقة وطبيعة انتشاره فيها ، ثم على التوزيع الجغرافي للمسلمين في أرجائها المختلفة ، بل وعلى الظروف التي عاشها المسلمون الأفارقة ، وعلى المشاكل والتحديات التي يواجهونها اليوم ، لما كان لهذه الطبيعة الجغرافية كل هذا الأثر كان لابد من إعطاء نبذة مختصرة عنها .

أفريقيا ثاني أكبر القارات بعد قارة آسيا ، وهي قارة واسعة تغطى خُمس مساحة اليابسة في العالم ، وتبلغ مساحتها ٢٠٠٠ر٢١٧ر ٣٠ كيلو متر مربع ، أي ما يعادل ثلاث مرات مساحة أوروبًا ، وتمتد من الشمال إلى الجنوب حوالي ثمانية الغرب، ويفصلها في الشمال البحر المتوسط عن أوروبا ، ولاتبتعد سوى خمسة عشر كيلو متراً عنها عند مضيق جبل طارق ، وتتصل بقارة آسيا في الشمال الشرقي عبر شبه جزيرة سيناء، وقد فصلت عنها عندما شقت قناة السويس ، كما يفصلها البحر الأحمر عن شبه الجزيرة العربية ، وقد أوجد هذا الموقع صلة وثيقة بين أفريقيا الشمالية وأوروبا وآسيا. ولكن الأجزاء الجنوبية ظلت مجهولة لوجود الحواجز الطبيعية التي أعاقت الدخول إليها مثل الغابات الاستوائية الواسعة ، والمستنقعات ، والصحاري الشاسعة، والأنهار كثيرة الشلالات والتي لا تصلح للملاحة إلا لمسافات قصيرة ، إضافة إلى مناخها المداري والاستوائي القاسي وقصر ساحلها بالنسبة لمساحـتها ، وقلة تعــاريج ذلك الساحل، وقلــة الرؤوس والخلجان ، وبالتــالي قلة الموانئ الطبيعية الجيدة ، بالإضافة إلى انتشار الأراضي القاحلة فيها والتي تفوق كل أراضي القارات القاحلة (ماعدا أستراليا)، , New Ency . Britannica , 1995 , P. 37)

ذلك أن ظهير السواحل الأفريقية فقير ، وهي تؤدي إلى مناطق صحراوية أو شبه صحراوية ، أو غابات يصعب اختراقها . ومما قلل من المعرفة بأفريقيا أيضاً قلة الجزر القريبة من الساحل ، وهي قليلة وصغيرة باستثناء جزيرة مدغشقر ، وهي رغم اتساعها فإن تيار موزمبيق البحري جعلها منعزلة عن اليابس الأفريقي ، وحتى جزر زنجبار وبمبا ومافيا بعيدة عن الساحل عمل قلل من قيمتها كمحطات اتصال ( الجمل ، د. ت ، ص ٣ ) .

وفيما عدا بعض المنافذ مثل شبه جزيرة سيناء والبحر الأحمر فإنه توجد سلاسل من المرتفاعات الضخمة ذات التعرج الوعر، تقوم على ساحل القارة الضيق، ذي المعالم الغامضة. تحف بشواطئه الحواجز الرملية، ويملأ المرجان جوانبه، كما أن النباتات المائية تزحم بعض أنهاره، والحواجز الرملية تسد مصاب الأنهار ومساقطها، كما هو الحال في أنهار السنغال، والكونغو، والنيجر، والزمبيزي والنيل، فتغلق أبواب الدخول إليها، كل ذلك أدى إلى عزلة أفريقيا.

تتكون قارة أفريقيا - في مجموعها - من منخفضات تفصلها عن بعضها البعض هضاب ، فهناك مثلاً منخفضات تشاد وتمبكتو ، ومنخفض الكونغو الذي يفصله عن المحيط الأطلسي جبال الكمرون والكرستال ، وهذا الوضع يفسر لنا العجز في القارة عن تصريف المياه ، فأكثر من نصف القارة لا منفذ له إلى البحر ، لأن المياه فيه تضيع في المنخفضات ، ولم تفلح في شق طريقها إلى المحيط إلا الأنهار الكبيرة (روكر، ١٩٨٦م ، ص ١٦) .

وتعتب كل القارة هضبة ضخمة ، بل إنها تسمى في أحيان « بالقارة الهضبة» إذ إن عدة هضاب واسعة تغطيها ، تاركة منطقة ساحلية ضيقة عرضها حوالي ٣٠ كم في المتوسط، ويبدأ ارتفاع هذه الهضبة الحاد من الجهات الساحلية الضيقة، ويزداد علوها في الجهة الجنوبية الشرقية، ثم يبدأ انحدارها نحو

الجهات الشمالية المسرقية. ويمكن تقسيم كل الهضبة إلى قسمين: القسم الجنوبي الشرقي، والقسم الشمالي الغربي، والمني يشمل الصحراء الكبرى، وذلك الجزء من شمالي أفريقيا المعروف «بالمغرب»، وبه منطقتان جبليتان هما سلسلة جبال الأطلس في شمال غربي القارة، وأما الجزء الجنوبي الشرقي من الهضبة فيشمل الهضبة الأثيوبية، وهضبة شرقي أفريقيا، ويمتد ليشمل في شرقي جنوبي افريقيا سلسلة دراكنبرج Drakenberg Range.

ولعل أهم سمة جيولوجية تميز القارة الأفريقية هو أخدود شرقي أفريقيا والذي يقع بين خطي طول ٣٠ و ٤٠ شرقا ، ويبدأ الأخدود في أطرافها الشمالية الشرقية ويمتد جنوباً من سواحل البحر الأحمر الأثيوبية إلى حوض نهر الزمبيزي ( New ويمتد جنوباً من سواحل البحر الأحمر الأثيوبية إلى حوض نهر الزمبيزي ( Enc. Britanica, 1995, P. 37 الأفريقي العظيم Great Rift Valley والذي هو عبارة عن تصدع في طبقات الأرض ممتد من غور نهر الأردن شمالاً إلى جهات موزمبيق جنوباً ، ماراً بالأراضي الأثيوبية المنخفضة ، وينقسم في أوغندا إلى قسمين ، وتتخلل غوره بحيرات « ملاوي »، والبرت، و إدوارد ، وتنجانيقا ، وهي بحيرات طويلة وضيقة وعميقة الشبب موقعها في غور هذا الأخدود، ويميزه في أواسط كينيا المرتفعات والجبال الشاهقة ، والتي تعلو سطح الأرض ببضع آلاف من الأمتار ( American . Ency . 1981, P. 137

وعلى غير حال القارات الأخرى ، فليس في أفريقيا سلسلة عظيمة من الجبال ، غير سلسلة جبال الأطلس ، وجبال شرقي أفريقيا . وتوجد جبال الأطلس في شمال غربي القارة ، وتحمد لأكثر من ٢٠٠٠ كيلو متر محاذية لساحل البحر المتوسط من ميناء أغادير في المغرب إلى العاصمة التونسية ، وترتفع قممها العالية لتفصل بين حوض البحر المتوسط في الشمال والصحراء في الجنوب مكونة بذلك

حاجزاً قد يعوق ولكنه لايمنع الاتصال بين المنطقتين ، إذ عبره تمت هجرات بشرية عدة. وتبلغ أعلى قمم السلسة عند جبل توبكال ( Toubkal ) والذي يبلغ ارتفاعه ١٦٥ متراً فوق سطح البحر ، وقد تعلو قمته طبقات الجليد . وتنحدر مياه الأمطار من سلسلة الجبال هذه مكونة بذلك نهيرات شديدة الانحدار ، وأودية عدة، مثل الأودية الموجودة في المغرب .

وقد كانت هذه الجبال على مر عصور التاريخ ملاذاً للسكان الأصليين الهاربين من الغزوات المتتالية على المنطقة ، وهناك عاش البربر محتفظين بلغاتهم ومعتقداتهم وتقاليدهم، فهم حريصون على الإبقاء على هويتهم - وقد أسلموا فيما بعد ، ولعبوا دوراً مهماً في نشر الإسلام في الأجزاء الغربية من القارة .

أما جبال شرقي أفريقيا فتقع إلى الشرق من الأخدود ، وهي الآن قمم بركانية خامدة، وتشمل جبال كينيا ، وتنزانيا ، وأوغندا ، وزائير ، ورواندا ، وبورندي ، ومنها سلسلة جبال الرونزوري Ruwenzori البركانية ، أو جبال القمر ، والتي تبلغ أعلى قممها أكثر من ٩٠٠ عتر فوق سطح البحر ، ورغم قربها من خط الاستواء فإن طبقات الجليد تعلوها . وتمتد هذه السلسلة ما بين بحيرة إدوارد وبحيرة البرت على الحدود الأوغندية - الزائرية أو الكنغولية ، أما جبال فرونقا وإلى الشمال من العاصمة الكينية نايروبي يقع جبل كينيا ، أما جبال الجون (الكونغو ). ولي الشمال من العاصمة الكينية نايروبي يقع جبل كينيا ، أما جبل الجون Meru في تنزانيا . أما جبل «كلمنجارو» الواقع على طول الحدود الشمالية التنزانية مع كينيا ، فهو أعلى جبل «كلمنجارو» الواقع على طول الحدود الشمالية التنزانية مع كينيا ، فهو أعلى السلام النويقيا ، إذ يبلغ ارتفاع قمته ١٩٨٥م متراً سطح البحر New Ency .

وإلى جانب هذه الطبيعة الأرضية التي وقفت عائقاً وحاجزاً أمام القادمين إلى

أفريقيا من مكتشفين وغيرهم ، فهناك الغابات المدارية الكثيفة مثل غابة «أيتوري» العراقعة في الطرف الشمالي الشرقي من حوض نهر الكونغو في جمهورية الكونغو ( راثير سابقاً ) ، وهناك أيضاً الصحاري مثل صحراء كلهاري ، والتي هي عبارة عن سهل رملي منبسط يشمل جزءاً من هضبة جنوبي أفريقيا ويشمل كل بوتسوانالاند تقريباً ، والثلث الشرقي من ناميبيا ، والطرف الشمالي من إقليم رأس الرجاء الصالح . وهناك صحراء « ناميب » Mamib والتي تمتد لمسافة ١٩٠٠ كم على ساحل المحيط الأطلسي ، من « ناميب » Mamibe في أنجولا عبر ناميبيا وحتى نهر «اولفانتز» Olifants في إقليم الكاب في جنوب أفريقيا ، وكلمة « وحتى نهر «اولفانتز» Olifants في إقليم الكاب في جنوب أفريقيا ، وكلمة « وقحولتها .

ومن سمات أفريقيا الجغرافية أنهارها وبحيراتها ذات الشهرة . والتي تفرغ القارة من مياها ، وأهمها نهر النيل ، والذي يسميه البعض « أبو أنهار أفريقيا » ، وهو أطول نهبر في العالم . إذ يبلغ طوله ، ٦٥ ر٦ كم ويبدأ من بحيرة فيكتوريا ، ويجري شمالاً متخطياً سبتة شلالات ليصب في البحر المتوسط . . . وهناك نهر

الكونغو ، وهو ثاني أطول نهر في أفريقيا بعد النيل ، طوله ٤٧٠٠ كم ، يبدأ في مرتفعات شمالي شرقي زامبيا بين بحيرتي تنجانية وملاوي ( نياسا سابقاً ) ، ويجري غرباً تغذيه روافد عدة مثل رافد أوبانقي Ubangi ، ويصب بانحدار شديد في المحيط الأطلسي، ومن أهم أفرعه « لوالابا » Lualaba في إقليم شابا ( كاتنقا سابقاً )، وهو في الواقع فرعه الأساس. وهذه الأفرع الكثيرة هي التي تجعل منه نهراً من أصلح أنهار أفريقيا للملاحة ، رغماً عن بعض الشلالات الموجودة في مجراه ، بخاصة في مجراه الأدنى. والأوربيون هم الذين أطلقوا عليه اسم « زائير» في القرن الخامس عشر الميلادي وتعني في عدة لهجات أفريقية « النهر »، وقد أطلق عليه اسم نهر الكونغو فيما بعد، ثم سمي « زائير » ولكن الاسم الشائع الآن هو الكونغو.

أما نهر النيجر، ثالث أنهار أفريقيا طولاً، إذ يبلغ طوله ٢٤٠٠ كم وهو النهر الرئيس في غربي أفريقيا . وقد أطلقت عليه عدة أسماء على طول مجراه، ومنبعه في أعالي غينيا، على بعد حوالي ٢٤٠ كم فقط من المحيط الأطلسي، ومن هناك يتجه شمالاً حيث تنصرف إليه أفرع أخرى مثل « باني » وهو أكبر أفرعه، «ونيادان» ثم يدخل مالي على مقربة من عاصمتها باماكو ، ثم يدخل منطقة البحيرات، حيث تعترض الملاحة فيه بعض المصاعب ، ولكنها تزول ، فيصبح صالحاً للملاحة مرة أخرى، ويستمر كذلك حتى مصبه في خليج غينيا . وفي نيجريا يتصل به فرعه نهر « ادونا » - أحد أفرعه المهمة ، حيث يضيف إلى مياهه كمية كبيرة . وهناك نهر السنغال أحد أهم أنهار غربي أفريقيا .

ورابع أنهار أفريقيا طولاً هو نهر الـزمبيزي ، وطوله ٥٠٠ر٣ كم ويبدأ جريانه في جنوبي أواسط أفريقيا، حيث يتجه من هنـاك شرقاً ، متخطياً شلالات فيكتوريا البالغ ارتفاعها ١٠٨ متراً ، ثم يستمر في جريه جنوباً ليصب في المحيط الهندي .

أما نهر الأورانج ، فيبلغ طوله ٢٠٩٠ كم، وينساب من لوسوتو ليجري غرباً عبر جنوب أفريقيا، ثم ينتهي في المحيط الأطلسي بعد مروره على ناميبيا (جنوب غربي أفريقيا).

هذه الأنهار زائداً منطقة تجمع المياه في الداخل حول بحيرة فيكتوريا هي التي تفرغ أفريقيا من مياهها .

والشلالات ومساقط المياه السريعة موجودة بأعداد كبيرة في أفريقيا ، وقليل منها هو الذي يستفاد منه في توليد الطاقة الكهربائية ، رغماً عن إمكانات بعضها الهائلة، مثل نهر الكونغو الذي يستأثر بحوالي ١٨٪ من طاقة العالم الهايدروكهربائية ( Academic American Ency . 1981 1140-141) أيضاً ) . New Ency . Britannica , 1995 , PP 92-98

وإلى جانب هذه الأنهار هناك بحيرات أفريقيا ، وأهمها المعروفة ببحيرات شرقي أفريقيا والتي يقع معظمها في نطاق الأخدود الأفريقي العظيم ، حيث في جنوبه تقع بحيرة « ملاوي » ( نياسا سابقاً ) ، وفي الغرب بحيرات تنجانيقا وكيفو Kivu ، وإدوارد ، والبرت . وتنجانيقا هي أعمق البحيرات ، وذات مساحة تبلغ ، ٩ ٢٣٠ كيلو متر مربع ثم تأتي بحيرة « فيكتوريا » وهي أكبر البحيرات الأفريقية ، إذ تبلغ مساحتها ٢٨٤ ر٦٩ كيلو متر مربع . وتقتسم بحيرة فيكتوريا ثلاث دول هي: أوغندا، كينيا ، وتنزانيا . أما بحيرة « ركوا » Rukwa فتقع داخل حدود تنزانيا ، أما في الغرب فإن الحد الدولي الفاصل بين أوغندا وجمهورية الكونغو فيمر وسط بحيرة ألبرت، وهذا الحد الدولي نفسه يضع ثلثي بحيرة إدوارد في جمهورية الكونغو ، والثلث الباقي في أوغندا . أما بحيرة « كيفو » فتقع بين رواندا وجمهورية الكونغو ، ورامبيا . ولملاوي مياه أقليمية في بحيرة « ملاوي » ، كما أن

تنزانيا ترى أن لها حقاً في مياه تلك البحيرة .

وهناك أخيراً بحيرة تشاد التي تقع في المنطقة الساحلية من غربي وسط أفريقيا، وبالتحديد في المنطقة التي تربط بين أربعة دول هي: تشاد، ونيجيريا، والكمرون، والنيجر، وهي رابع أكبر بحيرة في أفريقيا إذ تبلغ مساحتها ٢٨١ مر١٧ كيلو متر مربع، ويبلغ ارتفاع مستوى الماء على سطحها ٢٨١ متراً فوق سطح البحر، ومن ثم فهي ذات إمكانات هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية، كما أن منطقة البحيرة منطقة ذات آثار تاريخية، وكانت ذات شأن في التجارة عبر الصحراء، وارتباط بالممالك الأفريقية التي قامت هناك وفي غربي وأواسط أفريقيا. وكثيراً ما تأتيها قبائل الهوسا والفلاني في هجراتهم الموسمية كما تسكن بعض القبائل العربية على جناته (Academic American Ency 1981, P. 141).

• • • • •

### المنساخ:

يتأثر مناخ القارة بعدة عوامل أهمها : الموقع الجغرافي حيث يمر خط الاستواء في وسطها ، ومدار السرطان في نصفها الشمالي ، ومدار الجدي في نصفها الجنوبي، فمعظم القارة - الجزء الممتد بين دائرتي العرض ٥ر٢٣ شمالاً وجنوباً ، يقع بين هذين المدارين ، كما أن خط الاستواء يقطع القارة إلى نصفين تقريباً ، لكل نصف خواصه المناخية المميزة له . أما العامل الثاني المهم المؤثر في مناخها فهو امتداد القارة الواسع من الشرق إلى الغرب في نصفها الواقع شمال خط الاستواء ، وضيقها في الاتجاه نفسه في نصفها الواقع جنوبي ذلك الخط . . . وهناك عامل أثر الرياح حيث توجد منطقة ضغط منخفضة في وسط القارة ، بالقرب من خط الاستواء تجذب إليها الرياح من منطقتي الضغط المرتفع قرب مداري السرطان والجدى ، وتعـرف هذه الرياح الدائمة باسم الرياح التجارية الشـمالية الشـرقية ، والجنوبية الشرقية . وللتيارات البحرية أثرها البارز في مناخ القارة ، فهي تؤثر على مناخ السواحل ، حيث يجري تياران باردان فيلطفان درجات الحرارة ، أما في المحيط الهـندي فيؤثر تيــار الموزمبيق على ارتــفاع درجات الحرارة والرطوبــة معاً ، وللأماكن التي بها جبال ومرتفعات عالية طقسها الخاص بها ، والمتأثر بارتفاع تلك الجبال ، كما أن توزيع الأمطار يلعب دوره في تحديد مناخ القارة ، فتوزيع الأمطار يختلف من مكان إلى آخر . فالمناطق حول خليج غينيا في الغرب مثلاً تتلقى كمية كبيرة من الأمطار ، بينما يندر هـطولها في المناطق الصحراوية. ( روكر، ١٩٨٧م، ص ١٤٠ ) . فهطول الأمطار وكمياتها عامل مهم وراء الاختلافات المناخية في القارة، في حين أن هطول الأمطار ذاته يعتمد على نوع خواص الكتل الهوائية المؤثرة في كل منطقة من مناطق القارة . ويمكن تقسيم القارة إلى ثماني مناطق مناخية هي: الصحراوية الحارة ، وشبه القاحلة، والمدارية الجافة الرطبة، والاستوائية

( المدارية الرطبة )، ثم منطقة البحر المتوسط. والرطبة شبه المدارية، وأراضي المرتفعات المعتدلة المناخ ، وأخيراً المناطق الجبلية - وتكفي الإشارة هنا إلى مثال واحد وهو أن المناطق الصحراوية الحارة هي التي تشمل الصحراء الكبرى، وصحراء كلهاري ، والتي تكون دائماً تحت تأثير الكتل الهوائية القارية المدارية، كما أن المناطق الاستوائية والمدارية هي أكثر المناطق أمطاراً ، أما المناطق الجبلية ذات الطقس المعتدل أو البارد في بعض الأحيان فهي مثل مناطق أثيوبيا الجبلية . New Ency . (Britannica , 1995 , PP 49-66)

ومناخ القارة حار ورطب عموماً على طول خط الاستواء ، ومعتدل في شماليها وشماليها الغربي أي في المنطقة المعروفة بمناخ البحر المتوسط . والمناخ كذلك معتدل في جنوبي القارة ، قرب رأس الرجاء الصالح ، وكذلك فوق العديد من هضابها الداخلية العالية . . والفروق بين مناطق القارة المناخية المختلفة هي فروق تدريجية وليست فجائية ، وذلك بسبب غياب السلاسل الجبلية الضخمة ، وانعدام الحواجز المناخية الرئيسة ، والتي قد تعوق انسياب الهواء المداري .

ويبقى القول أن الحزام المناخي الذي تحده دائرتا العرض ° شمال وجنوب على كلا خط الاستواء يتميز بحرارته ورطوبته طيلة العام ، وبأمطاره الغيزيرة التي قد تصل إلى ٢٥٣٠ ملم سنوياً ، أما الحزام الواقع بين دائرتي العرض ٥ – ١٥ درجة شمال وجنوب خط الاستواء فدافئ وذو أميطار غزيرة في الموسم الذي تكون فيه الشمس مرتفعة ، من ناحية أخيرى فإن المنطقة بين دائرتي العرض ١٥ و ٣٠ درجة شمال وجنوب خط الاستواء فتسودها الصحاري ، حيث يكون النهار حاراً والليل بارداً ، والأميطار حوالي ٢٥٥ ميلم سنوياً ، وربما تمر عدة أعوام دون هيطول بارداً ، والأميطار . وتقع في هذه المنطقة الصحراء الكبرى ، وصحراء « ناميب » وصحراء « كلهاري» ، أميا المنطقة الواقعة بعد دائرة العرض ٣٠ شمال خط الاستواء وجنوبه

فذات شتاء ممطر معتدل، وصيف دافئ جاف.

وتتفاوت درجات الحرارة في القارة مابين ٢٥درجة مئوية على خط الاستواء ، إلى ٣٧ درجة مئوية في المناطق الصحراوية ، لكنها تنخفض إلى ١٠ درجات مئوية في الأطراف الشمالية والجنوبية , 1981 , Academic American Ency , 1981 ) . PP141-142)

• • • • •

# السكان وأنماط الحياة

المقولة السائدة اليوم هي أن أفريقيا كانت مهداً للإنسان الأول ، فالحفريات الأثرية تشير إلى أن القارة كانت مسكناً للبشر منذ فترة تزيد عن الأربعة ملايين عام، وأن آثار الحياة البشرية قد اكتشفت فيها ، وأنها شهدت مولد أقدم الحضارات الإنسانية والتي قامت في مصر على ضفاف النيل في حوالي عام ٣١٠٠ ق.م . واستمرت حتى عام ٣٣٠ ق.م ، وذلك حينما سيطر عليها الإسكندر الأكبر ، كما أن الفينيقيين أقاموا حضارةً لهم في « قرطاجنة » في القرن التاسع قبل الميلاد ) New Ency . Britannica , 1995 , PP 60-61

كان لعامل المناخ وعوامل أخرى أثرها في نمط الاستقرار البشري في القارة، ففي الوقت الذي ظلت تزدحم فيه بعض الأماكن بالسكان منذ فحر التاريخ، فإن المناطق الصحراوية في شمالي القارة وفي جنوبها الغربي لاتشجع على الاستيطان ولهذا يأنف السكان من استيطانها، كما أن عوامل المناخ المداري والاستوائي، ووجود المناطق الموبوءة بالأمراض، ومناطق الغابات الاستوائية والسدود والمستنقعات، حدت من توطن السكان لمناطق معينة، وركزتهم في مناطق أخرى، ومن ثم وعلى الرغم من أن قارة أفريقيا هي ثاني أكبر قارات العالم، فإن سكانها سكّونون حوالي ١٠٪ فقط من مجموع سكان العالم، موزعين على خُمس أراضيها.

وسكان القارة الأصليون هم الزنوج السود ، وقد جرت عدة محاولات لتقسيم سكانها على أسس عرقية أو ثقافية ، ولعل السائد من تلك التقسيمات هو تقسيم القارة إلى مناطق أساسية هي :

- ١ أفريقيا الشمالية .
- ٢ أفريقيا الغربية.
- ٣ وسط أفريقيا الغربي .
  - ٤ شرقى أفريقيا .
- ٥ ووسط وجنوبي أفريقيا .

وربما أضيفت إلى تلك التقسيمات منطقة جزيرة مدغشقر ، والتي تكون منطقة ثقافية قائمة بذاتها. ولكل من هذه المناطق سماتها العرقية ، ولغاتها ، وسماتها الثقافية. فالبربر هم الفئة الغالبة من سكان الشمالي الأفريقي ، ولكنهم اختلطوا فيما بعد بالعنصر العربي ، وتأثروا بلغته وحضارته ، وهناك عرب الشوا يعيشون جنباً إلى جنب مع البربر ، أما منطقة الغرب الأفريقي فهي ذات تباين عرقي وثقافي واضح، ففيها قبائل الماندي ، وقبائل الفولاني ، والهوسا ، والايبو ، واليوروبا ، والاشانتي ( غانا )، والوولت وغيرهم . وتوجد بعض هذه القبائل في منطقة وسط السودان الغربي، والتي هي في الواقع استداد جغرافي لمنطقة غربي أفريقيا وهي تشمل تشاد، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، وكافة دول نطاق السودان . ثم هناك منطقة حوض نهـر الكونغو، وهي أيضاً ذات تباين عرقي ، فـالعرب موجودون في شمالها، والقبائل المتحدثة بالبانتو واللهجات السوادنية في جنوبها . بينما ينتشر الأقزام في الكونغو والجابون. كذلك الحال بالنسبة لشرقي أفريقيا ، وبها المناطق الأثيوبية والصومالية بكل سماتها اللخوية والشقافية ، فهناك قبائل الأرومو ، والجالا، والصومال في القرن الأفريقي، والأمهـرة ، والبقري والتغراي وغيرهم في أماكن مختـلفة من أثيوبيا وكلُّ هذا جـعل سكان القارة يتحدثون بحـوالى ألف لمغة بعضها غير مكتوب. لقد شهدت القارة الأفريقية عدة هجرات سكانية عبر عصورها التاريخية، هجرات داخلية وهجرات من خارجها إلى الداخل، ومن داخلها إلى الخارج مما شكل حركة سكانية مستمرة. ومن تلك الهجرات هجرات مجموعات البانتو في الداخل، والتي شملت معظم أجزاء القارة جنوب خط الاستواء، وكانت بسبب الانفجار السكاني الذي شهدته تلك المنطقة. أما الهجرات الخارجية الآتية إلى القارة فهي هجرات المستوطنين الأوروبيين إلى شمالها، وهجراتهم وهجرات الأسيويين إلى جنوب القارة في أواسط القرن السابع عشر الميلادي (الثاني عشر الهجري)، كما شهد ذلك القرن نفسه مجيئ البريطانيين إلى الناتال Natal ، ثم إلى الداخل، إلى شهد ذلك القرن نفسه مجيئ البريطانيين إلى الناتال المتقارة في أفريقيا، كما استقر المبيا وزمبابوي الحالية، وكذلك إلى مرتفعات شرقي أفريقيا، كما استقر البرتغاليون في أنجولا وموزمبيق، والألمان في مايعرف اليوم بناميبيا. وقد أدى استقرار تلك العناصر الأوروبية إلى كشير من عدم الاستقرار في تلك المناطق، وإلى صدام مسلح كانت نتيجته شعور بالمرارة وسم علاقات الأوروبيين بالسكان المحليين.

أما الهجرات من القارة إلى خارجها ، فشملت ترحيل الملايين من أبناء غربي أفريقيا، وإلى منطقة الكاريبي خلال أفريقيا، وإلى منطقة الكاريبي خلال فترة القرون ١٦-١٩ الميلادية ، والتي شهدت ازدهار تجارة الرقيق . ويقدر عدد من رُحِّلوا بحوالي ١٠-١٥ مليون نسمة كان لهم الفضل في بناء العالم الجديد ، وكان لفقدان أفريقيا لهم آثار سلبية كبيرة عليها .

وتجدر الإشارة إلى أنه من كل تـك العناصر المهاجرة التي استوطنت أفريقيا ، فالعنصر العربي هو الذي ترك آثاراً واضحة وباقية ، فقد حمل مـعه الإسلام إلى أصقاع عدة من القارة ، فنشروه في شماليها ومن هناك امتد إلى جنوبي الصحراء ، ومنها إلى غربي القارة ، وقبل ذلك إلى شرقيها وأجزاء من أواسطها . New . Britannica , 1995 , P. 37 and 62 .

كما أن الحروب والصراعات والمجاعات والجفاف التي أصابت وتصيب القارة بين حين وآخر ، أدت إلى حدوث حركمة هجرة ولجوء داخلها ، كماللاجئين الصوماليين والأثيوبيين والأريتريين والسودانيين ، وكحركة اللجوء الضخمة التي تشهدها منطقة وسط البحيرات ، كبورندي ، ورواندا ، والكونغو ، وتنزانيا . كما أن هناك حركة عبور للحدود مستمرة ، مثل عبور كثير من القبائل التي تعيش في بلدين متجاورين، فالحدود لا تعني خطوطـاً فاصلة لمثل هذه القبائل . وهناك أيضاً هجرة العمالة من بلدان فقيرة إلى بلدان أخرى تتوافر فيها فرص العمل ، كهجرة العمال من البلدان المجاورة لجنوب أفريقيا إلى مواطن العمل هناك . مضافاً إلى ذلك ، فإننا كثيراً ما نسمع عن تهجيس أجانب أفريقيين من بلد أفريقي هاجروا إليه واستقروا فيه إلى مواطنهم الأصلية ، مثل الذي حدث في غانا سنة ١٩٦٩م عندما طرد العديد من الأجانب الوافدين قسراً إلى أوطانهم ، ذلك أن الاستعمار قسم القارة الأفريقية إلى وحدات سياسية صغيرة ، ذات حدود مفتعلة ، وتداخل عرقى واضح ، الأمر اللذي أدى إلى كثير من المشكلات الحدودية بين البلدان الأفريقية المستقلة ، وأدى كذلك إلى حدود ظاهرة الدول الكبرى ذات الكثافة السكانية القليلة، إذ تتفاوت كـثافة السكان في القارة من بلد إلى آخر . وأكثـر المناطق كثافة للسكان هي المجاورة للسبحيرات، وعلى أحواض الأنهار ، كنهري السنيل والنيجر ، وعلى السواحل الشمالية والغربية للقارة، وعلى المرتفعات ، في حين أن أقلها كثافة هي المناطق الصحراوية، ومناطق السافنا. ونسبة المواليد والوفيات تعد من أعلى النسب في العالم، حيث يتزايد السكان بنسبة ٣٪ في العام، وهي زيادة في معظمها في أواسط العناصر الشابة .

وتعتبر الزراعـة أهم الموارد التي يعتمد عليهـا الأفريقيون في معيشـتهم فحوالي ٢٠٪ يعملون بالزراعة ، ولـكنها زراعة تقوم غالباً على الطرق والـوسائل البدائية،

وتكّون الزراعة معظم الناتج الوطني المحلي لمعظم البلدان الأفريقية ، وتسهم بحوالي وتكّون الزراعة معظم الناتج – كسما أن حوالي ٣٠٪ من السصادرات يأتسي من المحصولات النقدية ، ولكن الأراضي المزروعة فعلاً حوالي <math>7٪ فقط من جسملة الأراضي الصالحة للزراعة ، ومن ثمّ فإن الإنتاج الزراعي قليل ولا يوازي الزيادة السكانية ( New Ency Britannica , 1995 , PP. 62 - 64 ) .

وفيما عدا جنوبي وشمالي أفريقيا ، والتي لها أنظمة انتاج متنوعة ، فإن اقتصاد معظم بلدان القارة اقتصاد متخلف ، وقد ظل ذلك الاقتصاد زراعياً رغم إمكانات القارة الهائلة . فالقارة غنية بثرواتها المعدنية ، وبها أكبر مخزون من المواد الخام، كاللهب ، والفوسفات ، والمنجنيز ، والكوبالت ، والماس ، واليورانيوم، والحديد، والمنحاس ، والمروميت والبوتاس والملح ، بل إن بها عدداً من الدول المنتجة للبترول، كالجزائر ، وليبيا ، ومصر ، ونيجيريا ، والجابون . ويقابل هذه الثروات ثروات طبيعية أخرى ، مثل الغابات الاستوائية في وسطها ، وحيواناتها البرية في أجزائها الشرقية والجنوبية .

على الرغم من أن النشاط الاقتصادي الأساس في أفريقيا هو الزراعة، إلا أن خصوبة الأراضي منخفضة بشكل عام، فيما عدا حول شواطئ بعض الأنهار، كنهر النيل بفرعيه الأبيض والأزرق، ونهر جوبا في المصومال، والزمبيزي في موزمبيق، ونهر السنغال في غربي أفريقيا، كما أن هناك بعض الأراضي الخصبة في هضبة الترانسفال في جنوب أفريقيا، وكذلك في مرتفعات كينيا والكمرون، ولكن تبقى الحقيقة أن ثلث أراضي القارة قليلة الخصوبة، مشل أراضي الصحراء الكبرى، وأراضي صحراء ناميب، والتي هي أراض رملية وصحرية وجيرية، كما أن وسائل الزراعة المقائمة على تنظيف الأرض بحرق الحشائش، إضافة إلى إنهاك الأرض بكثرة الرعي، أدت إلى تدهور الطبقة الحشيشية، والغابات. ومن ثم إلى تزايد بكثرة الرعي، أدت إلى تدهور الطبقة الحشيشية، والغابات. ومن ثم إلى تزايد

عملية التصحر حيث بدأت الصحراء تزحف على مناطق عدة من أفريقيا ( Academic American Ency, 1981, P.P. 140 - 141 )، أيضاً ( روكر، ١٩٨٦ م، ص ١٥).

ولأن الزراعة هي المورد الأساس الذي يعتمد عليه الأفريقيون ، فقد كان نمط استقرارهم هو السائد في الريف في القرى والدساكر المختلفة ، ولم تنتشر وتتسع المدن الكبيرة في أفريقيا إلا في هذا القرن العشرين الميلادي . أما المدن التي عرفتها القارة قبل مقدم الاستعمار عليها فقد كانت المدن القائمة على ضفاف نهر النيل ، وعلى سواحل البحر المتوسط في شماليها وفي أجزاء من غربي القارة . وبعض تلك المدن ضارب في القدم مثل الإسكندرية ، وفاس ، وتمبكتو ، وكانو ، وغيرها من مدن القرون الوسطى وكذلك مالندي وعمباسا . أما المدن التي أقامها الاستعمار وهراري، وكنشاسا، ونايروبي، ولاجوس. وقد بدأت ظاهرة التحول من حياة وهراري، وكنشاسا، ونايروبي، ولاجوس. وقد بدأت ظاهرة التحول من حياة الريف والتي كانت هي الغالبة - إلى حياة الحضر والمدن في أواسط هذا القرن العشرين الميلادي ، فبعد أن كان ١٥٪ من السكان الأفريقيين يعيشون في المدن في منه منه ١٩٥٠ من وهي في ازدياد مضطرد .

(New Ency Britannica, 1995, P. 63)

وقد ظلت أفريقيا قارة مجهولة تماماً بالنسبة للأوروبيين إلى بضع مئات خلت من السنين، لا سيما مناطقها الجنوبية والوسطى، واقتصرت معلوماتهم على بعض المناطق الساحلية المتاخمة للبحر المتوسط، ثم توغل بعض الأوروبيين في المناطق الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى، وهدفهم هو البحث عن الذهب. كان ذلك في القرن الخامس عشر الميلادي، ثم بدأت طلائع الخزو الأوروبي للقارة بمجيء البرتغاليين في القرن السادس عشر الميلادي، ثم تطور بهم الأمر إلى ممارسة تجارة البرتغاليين في القرن السادس عشر الميلادي، ثم تطور بهم الأمر إلى ممارسة تجارة

الرقيق التي بدأها الأسبان والبرتغاليون ثم تبعهم البريطانيون والفرنسيون والهولنديون، ثم أخذت المطامع الأوروبية تطل على القارة تحت مختلف العلل والأسباب، فجاءها التجار والمنصرون والجنود والمستعمرون، وتقاسمت أوروبا معظم أجزاء أفريقيا، وببداية القرن العشرين الميلادي كانت سيطرة أوروبا تامة على أفريقيا، فكان هناك البريطانيون والفرنسيون والبرتغاليون والأسبان والألمان والبلجيكيون والهولنديون والإيطاليون.

شهدت نهاية الحرب العالمية الأولى ظهور حركات الاستقلال في أفريقيا، وفي بداية ثمانينات هذا القرن الميلادي كان هناك أكثر من خمسين دولة أفريقية مستقلة، ولكن الاستعمار رحل بعد أن خلف في أفريقيا مشاكل الفقر والتخلف، وبذر بذور الشقاق والصراع بين أعراقها ودولها، فترك بلادا ذات حدود مصطنعة بل ذات كيانات وهويات مزيفة، وترك أكثريات وأقليات دينية وعرقية وثقافية مازال الصراع محتدما بينها، إلى جانب مشكلات التنمية والتطور والتي مازالت تشقل كاهل الحكومات الأفريقية الوطنية المختلفة.

. . . . . .

# انتشار الإسلام في أفريقيا

أفريقيا قارة متباينة الأديان، والأعراق واللغات والثقافات، وهي أول منطقة خارج الحجاز يصلها الإسلام، حيث وطئت أقدام أصحاب رسول الله الخسي أرض الحبشه عام خمس من البعثة (انظر: علي أبو بكر: معالم الهجرتين إلى أرض الحبشه، ١٤١٣هـ، ص ٢٤٦. الموسوعة الجغرافية، ١٤١٢هـ، ص ٥١٧ - ١٨٠).

والإسلام ثالث دين سماوي تعرفه القارة بعد اليهودية والنصرانية. والإسلام قديم في أفريقيا، يؤيد قدمه ما كتبه المؤرخون والجغرافيون المسلمون والسرحالة وغيرهم وقد كانت الكتابات العربية هي الرائدة والأولى من نوعها إذ إنها كتبت في فترة كانت القارة فيها بعيدة عن مجال المعرفة الأوروبية، ولذا كانت مادتها ومعلوماتها عن أفريقيا، ذات أهمية بالغة، ذلك أن معرفة الأوروبيين وكتاباتهم عن القارة لم تبدأ إلا في أعقاب حركة الكشوف الجغرافية في أواخر القرن الخامس عشر، وأوائل القرن السادس عشر الميلاديين ( الثامن والتاسع الهجريين )، كما أن معرفتهم ونشاطهم اقتصر على المسواحل ومصاب الأنهار التي كان الموصول إليها سهلاً وآمناً، في حين أن المعلومات عن أفريقيا بدأت تظهر في المصنفات العربية منذ القرن التاسع الميلادي (الثاني- الـثالث الهجري)، واستمرت حتى القرن الخامس عشر الميلادي (الثامن الهجري). وأولئك الكتاب كثر، منهم ابن خرداذبة، ومن أهم مؤلفاته «المسالك والممالك» في القرن الثالث الهجري، وابن الفقيه الهمداني، وكتابه «كتاب البلدان» وفيه يتحدث عن غانا، وكتب في القرن الرابع الهجري ثم يأتي من بعد ذلك المسعودي أبو الحسن صاحب كتباب (مروج الذهب ومعبادن الجوهر)، والإصطخري (المسالك والممالك)، وابن حوقل (صورة الأرض)، ثم كتابات البيروني في القرن الخامس الهجري ( الحادي عشر الميلادي )، ومن أهمها « الآثار

الباقية عن القرون الخالية» والتي اهتمت اهتماماً واضحاً بساحل شرقي أفريقيا، وجاءت في القرن الثاني عشر الميلادي ( السادس الهجري )، مصنفات الإدريسي، المخير افي العربي الشهير (٩٣٤-٨٤٥هـ / ١١٠٠ /١١٥٤م)، والتي اهتمت بأفريقيا، وأهمها ( نيزهة المشتاق في اختراق الآفاق )، وفيه وصف لمدن ساحل أفريقيا الشرقي وجزيرة «كلوة ومالندي وممباسا». الخ في وقت كانت فيه تجارة العرب مزدهرة مع شرقي أفريقيا . والأمثلة لمثل تلك المصنفات العربية عديدة يفصل فيها مؤلفات كتاب ( تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم - أفريقيا)(العراقي وجريس، ١٩٩٧م، ص ص ٢٥-٢٠).

إن انتشار الإسلام في أفريقيا يشكل فصلاً مهماً في تاريخ القارة، وقد بدأ ذلك الانتشار في القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي )، بالفتح الإسلامي للشمال الأفريقي، وبدخول المسلمين إلى شمال شرقي أفريقيا، واستقرار مجموعات منهم هناك، وفي جزر البحر الأحمر، والساحل الأريتري.

ومنذ القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، وحتى الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي)، انتشر الإسلام عبر الصحراء إلى غربي أفريقيا، وعن طريق النيل والبحر الأحمر إلى الحزام السوداني، وعلى طول ساحل أفريقيا الشرقي.

أما المرحلة الثالثة من انتشار الإسلام ، فقد اتسمت بحروب « الجهاد » في غربي أفريقيا في فترة القرن الثاني عشر الهجري ( الثامن عشر الميلادي ) ، وبقيام الدويلات المسلمة هناك ، وكان ذلك الانتشار هو الأساس والأشد أثراً وعمقاً للإسلام في غربي القارة .

ثم جاءت الفترة الاستعمارية ، فأنشأت الطرق ، وبسطت الأمن على طول طرق القوافل التجارية ، فزاد ذلك من انتشار الإسلام في أماكن عدة من شرقي وغربي أفريقيا . ثم تلى ذلك توغل الإسلام في فترة القرن الثالث عشر الهجري

(التاسع عشر الميلادي) من الساحل الشرقى لأفريقيا إلى داخلها .

لم يكن انتشار الإسلام في أفريقيا على نمط واحد ، وإنما اختلف انتشاره من منطقة إلى أخرى ، فقد انتشر مثلاً في شرقي أفريقيا بطريقة مختلفة عن الطريقة التي انتشر بها في غربها ، فكان انتشاره في الغرب الأفريقي من جهة الشمال إلى الجنوب، من المغرب عبر الصحراء جنوباً إلى منطقة السافانا في الغرب الأفريقي ، ثم من هناك إلى منطقة الغابات ، حيث قل بعد ذلك انتشاره ، وأصبح ضعيفاً في تلك الجهات الجنوبية ، ثم انقطع أثره ، اللهم إلا فيما عدا بعض المناطق في سيراليون ونيجيريا ، ومن ثم ققد لوحظ أن أثر الإسلام هناك كان يقل كلما اتجهنا جنوباً ، وأن أثره تركز في المناطق الشمالية الواقعة ضمن النطاق الصحراوي، ومنطقة السافانا مثل موريتانيا، مالي ، السنغال، غامبيا، غينيا، المنيجر، وتشاد، وتلك كلها أماكن بها كثرة إسلامية .

وعلى غير حال انتشار الإسلام في غربي أفريقيا ، فقد كان محور انطلاق النصرانية، وتغلغلها في تلك الجهات من الجنوب إلى الشمال ، أي من الجهات الساحلية الجنوبية إلى الجهات الشمالية ، مما عنى قصر أثرها على الساحل الجنوبي لغربي أفريقيا ، مثل ليبيريا ، ساحل العاج وغانا ، والتي غالباً ما احتفظت بدياناتها التقليدية، أو تأثرت بالنصرانية . وغالباً ما قل فيها الأثر الإسلامي ، ومن ثم فهي بلدان أقليات مسلمة ، ولعل هذا الأمر أوضح ما يكون في نيجيريا ، حيث أضحى شماليها مسلماً في أغلبه الأعم خلافاً لما عليه الحال في جنوبيها .

أما في شرقي أفريقيا فإن محور انتشار الإسلام كان من اتجاه الشرق إلى الغرب- أي من الساحل إلى الداخل ، وقد اتبع المنصرون عند مجيئهم إلى شرقي أفريقيا الاتجاه نفسه عبر طرق قوافل التجار العرب ، بل إنهم أفادوا من تلك الطرق في نشر دينهم ، ومن ثم فإن البعض يرى أن انتشار الإسلام ساعد بطريق غير

مباشــر على انتشار النصــرانية في الأماكن الداخــلية من شرقي أفريــقيا , Oded ( ). 1974 , P.P. 4-5

إن الإسلام قديم في أفريقيا ، وأنه وصلها قبل أن يصل المدينة المنورة ، ذلك أنه وجد طريقه إلى القارة الأفريقية قبل هجرة الرسول على المدينة المنورة ، فقد كان أول اتصال بين العرب المسلمين وأفريقيا هجرة عدد من الصحابة الأوائل (رضي الله عنهم) من مكة إلى الحبشة ، والتي أمرهم بها الرسول الكريم على عندما رأى أن أذى قريش قد اشتد عليهم (يراجع: المجلد الأول من هذه الموسوعة ، ص ١٧٥- ٥١٩).

ولعله من نافلة القول أن نقرر أن من أهم العوامل الرئيسة المؤشرة في هذه الصلات البشرية بين شبه الجزيرة العربية وأفريقيا هي قربها الجغرافي من بعضها البعض، وسهولة الاتصال بينهما ، وقد لعب هذا الموقع الجغرافي دوره الرئيس في دخول الإسلام إلى القارة الأفريقية ، وبيان ذلك أن الإسلام دخلها عن معابر ثلاث:

١ – عن طريق سيناء إلى وادي النيل ، وإلى الشمالي الأفريقي .

٢ - عبر سواحل البحر الأحمر ، وهجرات عرب الحجاز إلى الجانب الأفريقي المواجه لشبه الجزيرة العربية منذ عهد الهجرة الأولى إلى بلاد الحبشة ، كما أن الإسلام عبر خليج عدن حيث حمله الحضارمة واليمنيون والعمانيون إلى سواحل شرقي أفريقيا مع التجارة التي كانت تسير مع اتجاه الرياح الموسيمة الصيفية الجنوبية الشرقية ، والموسمية الشتوية الشمالية الشرقية . ( الشيخ ، ١٩٨٣م ، ص ١٣ ) .

٣ - من الشمال الأفريقي عبر الصحراء الكبرى إلى غربي أفريقيا مع القوافل التجارية على مسارات ثلاث هي :

- أ المسار الغربي المار عبر المصحراء من جنوبي المغرب إلى أدرار Adrar في موريتانيا. ثم إلى مصب نهر السنغال ، ومنحنى نهر النيجر الأوسط والأعلى.
  - ب المسار المتجه من الحدود الجزائرية المغربية الحالية إلى وقادوقو وغانا .
- جـ المسار المتجه من جنوب الجـزائر إلى تمبكتو عبر توات Tuat ، وإلى بلاد شمالي نيجيريا .

وقد تفرعت من هذه المسارات طرق ثانوية إلى جهات طرابلس وإلى تشاد . (Lewis , 1969 , P. 21)

عبر هذه الطرق والمسارات كان انتشار الإسلام في أفريقيا، ولم يتوقف انتشاره، كما لم تتوقف عملية أسلمة القارة الأفريقية حتى اليوم، فهي عملية مستمرة ومتواصلة بدأت بالهجرة الأولى إلى الحبشة ثم بالفتح الإسلامي لمصر على يد عمرو ابن العاص في عام ٢٠هظ ( ٢٤٠هـ) ، حيث أسلمت مصر ، وتمكن الإسلام فيها، فأصبحت قاعدة ومنارا اتجه منها الإسلام نحو الغرب والجنوب ، فوصل إلى جنوب بلاد النوبة ، وإلى سودان وادي النيل ( أو ما عرف بالسودان الشرقي تمييزا له عن السودان الأوسط والسودان الغربي ، ثم سار من مصر غربا إلى بلاد المغرب فوصل ساحل المحيط الأطلسي ، وهناك انتشر الإسلام بين السكان ، وتعززت فوصل ساحل المحيط الأطلسي ، وهناك انتشر الإسلام بين السكان ، وتعززت منذ منتصف القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي ) ، إلى منتصف القرن الخامس المهجري ( السابع الميلادي ) ، إلى منتصف القرن الخامس المهجري ( الحادي عشر الميلادي ) ، جعلت أهلها يعتبرون أنفسهم مسلمين عرباً تما . . . . تلك كانت هي المرحلة الأولى من دخول الإسلام إلى أفريقيا ، حيث تم منهما الإسلام إلى الغرب الأفريقي وإلى منطقة الحزام السوداني ( أو مايسمى أحياناً منهما الإسلام إلى الغرب الأفريقي وإلى منطقة الحزام السوداني ( أو مايسمى أحياناً بأفريقيا الحامية ) .

المرحلة الشانية من دخول الإسلام إلى أفريقيا كانت في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، عندما حمله التجار والمهاجرون من جنوبي شبه الجزيرة العربية، ومن عُمان عبر البحر الأحمر، والمحيط الهندي، إلى سواحل شرقي أفريقيا، ولمن يكن هذا فتحاً كما كان الحال في مصر وشمالي أفريقيا، وإنما كان حركة تجارة وهجرة تبعها نشر وانتشار للإسلام في شرقي وشمال شرقي القارة، ومن هناك توغل وانتشر الإسلام في أواسط أفريقيا، وقد كانت منطقة القرن الأفريقي، ومنطقة السودان الشرقي (سودان وادي النيل) هما أول منطقتين يصلهما الإسلام في أفريقيا المدارية، وقد تمت عملية الأسلمة في شمالي السودان عن طريق المهاجرين القادمين إليه بعد فتح مصر في القرن الأول الهجري (السابع الميلادي)، وهجرات القبائل العربية واستقرارها في أنحاء عدة منه، وكذلك عن طريق التجار القادمين من الشرق عبر مواني البحر الأحمر، باضع وعيذاب وسواكن، ومن أرخبيل دهلك بعد سنة (١٣٠٧هـ/ ٢٠٧م) ثم عن طريق الأثر الإسلامي القادم عن طريق الغرب – طريق دارفور. وقد استمرت عملية الأسلمة والتعريب حتى ارتبط أهل شمالي السودان بالإسلام، وبالأثر العربي والنسب العربي. وشمالي السودان وأواسطه وغربيه مناطق كثرة إسلامية اليوم ( P. 4) ( P. 4) ).

أما في منطقة القرن الأفريقي وشمال شرقي أفريقيا ، فقد انتشر الإسلام في أواسط الجماعات المتحدثة باللغات الحامية والكوشية من أمثال الساهو والعفر (الدناكل)، والصوماليين ، ثم في أوساط الأرومو ، والبني عامر في السودان الشرقي وأريتريا . . . وكان المعبر الرئيس لدخول الإسلام إلى كل هذه المنطقة هو البحر الأحمر ، والمحيط الهندي ، حيث وصلتها جماعات مهاجرة ومتاجرة من جنوبي شبه الجزيرة العربية ومن عُمان ومن فارس . فأقامت على السواحل مستوطنات عربية وفارسية مسلمة ، وسلسلة من المراكز التجارية ، وكان من أهم

تلك المستوطنات الساحلية تلك التي في زيلع في الشمال ، ومقديشو في الجنوب ، وقد ورد ذكرهما في المصادر العربية والنقوش . فقد ذكر اليعقوبي زيلع في أواخر القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) ووصفها . واستقر الفرس والعرب المسلمون في تلك المراكز الساحلية التجارية ، واستقر فيها الدعاة ، واختلطوا بالأهالي وتزوجوا منهم ، ونتج عن كل ذلك انتشار الإسلام بين الأهالي ، حيث ارتبط بعد ذلك بتحركات القبائل الصومالية والتي بدأت منذ القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ، والتي أوصلت الصومالين إلى منطقة شمالي كينيا حيث كانوا هم حملة الإسلام إلى تلك الجهات .

وارتبط انتشار الإسلام في شمال شرقي القارة بطرق التجارة التي سلكها التجار العرب المسلمون ، والأفريقيون المتأثرون بهم . فقد كانت تلك الطرق التجارية تبدأ من زيلع متجهة إلى الهضبة الحبشية عن طريق هرر . وقد قامت عدة دويلات إسلامية في تلك المنطقة وارتبط قيامها بحركة وازدهار التجارة ، ومن تلك الدويلات (تسميها بعض المصادر عالك إسلامية)، دولة أوفات، ودوارد ، واربابيني، وهدية، وشرخا، وبالي – واشتهرت هذه الدويلات باسم دول الطراز الإسلامي، لأنها على جانب البحر كالطراز له ، كما ذكر ذلك المقريزي (العراقي، وجريس، ١٩٩٧م ، ص٣٠) .

وقد قامت هذه الدويالات على أطراف دولة الحبشة النصرانية ، حيث دخلت معها في صراع مرير من أجل السيطرة والهيمنة السياسية ، واستمر الصراع سجالاً بينهما لمدة خمسة قرون ، دون أن تنتصر قوة على أخرى ، حتى كانت حركة الجهاد التي قادها أحمد جران في عام ٩٤٩هـ ( ١٥٤٢م ) ، والتي كاد المسلمون فيها أن يقضوا على الدولة الحبشية النصرانية ، لولا مساعدة البرتغاليين والتي مكنتهم من هزيمة المسلمين، الأمر الذي أدى في النهاية إلى فقدان تالك الدويلات لأهميتها

السياسية، ولتقلص أثرها الإسلامي والدور الكبير الذي لعبته في نشر الإسلام بين الأريتريين والأحباش والدناكل. . فقد بدأ منذ تلك الهزيمة ازدياد النفوذ والقوة الحبشية المنصرانية ، وضمور النفوذ الإسلامي في منطقة المرتفعات الحبشية (Lewis, 1969, P.P. 7-8) .

أما في شرقي أفريقيا فقد ظل الإسلام الذي جاء به التجار والمهاجرون الحضارمة واليمنيون والعمانيون والشيراريون محصوراً في الساحل ، ولم يتوغل إلى الداخل إلا في فترة متأخرة (القرن الثالث عشر الهجري/التاسع عشر الميلادي)، وقد وقفت عـقبات في طريق تغلغك إلى الداخل ، منها طبيعة الأرض الوعرة ، وانعدام الأمن، وعدم وجود مراكز سكانية عامرة ، أو كيانات سياسية مركزية يمكن أن تكون قاعدة لمصالح اقتصادية، وأداة لتأمين التجارة وطرقها ، وتحركات القبائل والتي كانت من الداخل ونحو الساحل مـثل تحركات قبائل الزمبا Zimba في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) ، وتحركات قبائل الجالا فيما بعد في القطاع الشمالي، والتي كانت تقف عقبة أمام توغل التجار المسلمين إلى أراضي شرقى أفريقيا الداخلية، حيث ظلوا محمورين في الساحل والجزر القريبة منه مثل رنجبار ، وبمبا ومافيا . . وظلت التجارة هي نشاطهم الأكبر ، وعن طريقها ، وعن ماولدته من اختلاط بين أولئك التجار المسلمين والأهالي المحليين ، وقع التمارج بين المجموعتين ، ونتج عن ذلك أمران: انتـشار الإسلام بين السكان المحليين ، وظهور ثقافة هجين بين العناصر البانتـوية والعربية والفارسيـة ، هي الثقافة السـواحيلية ، بلغتها السواحلية وسماتها السواحلية الأخرى ، فكانت ثقافة قائمة بذاتها ، وليست صورة باهتة للحضارة والثقافة العربية كما ظن البعض، وأصبح المسلم في شرقي أفريقيا هو المسلم السواحيلي، وليس المسلم العربي أو الفارسي ، وأصبح لزاماً على الوافدين إلى منطقة الساحل، سواء كانوا عرباً ، أو أفريقيين قادمين من الداخل ، التطبع بالحفارة السواحيلية، وقبولها حتى يصبحوا أعضاء مقبولين في المجتمع الساحلي .

وبازدهار التجارة ظهرت عدة مدن تجارية ، بلغت حوالي سبع وثلاثين في القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي ) وامتدت على طول الساحل من كلوا في الجنوب وحتى مقديشو في الشمال ، وهذه المدن هي التي تسميها بعض الروايات «امبراطورية الزنج » ، وتقول إن قاعدتها كانت كلوا ، ولكن هناك من يرى أن الحديث عن هذه الإمبراطورية وعن قوتها أمر أسطوري، إذ إن الثابت الآن أن تلك المدن كانت متنازعة متشاكسة ، لايربطها رابط ، ويرون أن تفككها ذاك هو الذي مكن للبرتغاليين من السيطرة عليها في القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي )، وأدى إلى خرابها، وتقلص آثارها التجارية والإسلامية ، وقد ظلت تلك السيطرة البرتغالية على تلك السواحل حتى تمكن العمانيون من إخراجهم منها في القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) .

ظل الإسلام في شرقي أفريقيا من ثمَّ إسلاماً مرتبطاً بالمراكز والمستوطنات التجارية، وظلت سمته الغالبة هي السمة الحضرية - المدنية ، بمعنى أنه مركَّز في المدن، ومتعدد الأجناس، إذ شملت الهجرات القادمة إلى بلدان شرقي أفريقيا مهاجرين من شبه القارة الهندية .

ونلخص من كل ذلك إلى أن السكان في الجزء الشمالي الشرقي من أفريقيا، مسلمون في معظمهم، من صومال وعفر ودناكل ، وأريتريين ، وأن الكثرة المسلمة تركزت في سواحل شرقي أفريقيا ، وفي جزرها مثل رنجبار ، وبمبا ومافيا ، والقمر، وأن أعداد المسلمين تقل وتتناقص كلما اتجهنا من السواحل إلى الداخل، فهم قلة في كينيا، وأوغندا ، وكثرة عددية في تنزانيا وأثيوبيا ، أما في أواسط القارة وجنوبيها فهم قلة قد لايتعدون ١٠٪ من جملة السكان .

أما المرحلة الثالثة من انتشار الإسلام في القارة الأفريقية ، فهي انتشاره من شمالي أفريقيا المسلمة عبر الصحراء وبواسطة التجار إلى غربي أفريقيا . وهو انتشار من الشمال إلى الجنوب عبر وسائل سلمية هي التجارة والهجرة منذ حوالي منتصف القرن الخامس الهجري ( منتصف الحادي عشر الميلادي ) . وكما جاءت المراكب التجارية إلى شرقى أفريقيا جاءت القوافل التجارية إلى أفريقيا الغربية ، عابرة الصحراء والتي لم تكن فاصلاً بين شمالي القارة وغربيها ، بل حلقة اتصال تسربت عبرها الآثار والأفكار، ذلك أن الصلات التجارية بين المغرب وجنوب الصحراء لم تتوقف باستيلاء المسلمين على المغرب، وإنما استمرت ، فظلت منتجات غربي أفريقيا شمالي القارة، عن طرق تجارية تحدثنا عنها فيما سبق ، فكان الذهب من دلتا أعالى النيجر، ومن أودية السنغال، وكذلك العاج، وحبوب الكولا، وريش النعام والجلود تصدر من الغرب الأفريقي إلى شمالي القارة ، في حين كانت تأتي إلى غربي القارة سلع الشمال مثل الملح، والنحاس، والأقمشة، والخرز والأسلحة، ومنتجات منطقة البحر المتوسط. وهكذا كان ارتباط انتشار الإسلام بالتجارة المارة عبر طرق طويلة ربطت بين الشمال الأفريقي والغرب الأفريقي ، وتركز أثر الإسلام في المواقف والمراكز التـجارية والحضرية التي مر بـها التجار واستقروا فـيها ، وفي مراكز القوى السياسية أيضاً، مثل حواضر الدويلات التي كانت قائمة آنذاك في غربي أفريقيا ، مثل دولة غانا مثلاً، والتي أمدنا أبو عبيد عبداللَّه البكري بمعلومات قيمة عنها في كتابه ( المغرب في ذكر بلاد أفريقيا والمغرب)، وقد ذكر فيما ذكر أنه في حوالي عام ٢٠هـ (٦٧٩م). كان هناك حي للتجار المسلمين في عاصمة غانا ، وقد وصف البكري هذا الحي، والاثنى عشر مسجداً التي كانت موجودة في تلك العاصمة، وتحدث عن الإسلام وقد مُه في غانا، وقد زار البكري غانا في الفترة ٤٥٩-٤٦٠هـ الموافق ٦٦٠١-٦٧ (العراقي وجسريس، ١٩٩٧م، ص: ٢٣ -(Lewis, 1969, P.P.15-19) ( Y &

وقد تبع نشاط وتحركات التجار البربر المسلمين ، والذين كان لهم القدح المعلى في حمل الإسلام إلى جهات غربي أفريقيا ، تُحوَّل عدد من الزعماء والحكام المحليين إلى الإسلام، مثل « تلوتان بن تكلان » أحد ملوك غانا في القرن الثالث الهجري (التــاسع الميلادي)، ومثل « زاكاس » أحد ملوك الصــنغاي الذي أسلم في حوالي عام ٤٠٠هـ ( ١٠٠٩م ) ، وكذلك أسلم « وارجابي » War Jabi ( توفي عام ٤٣٢هـ الموافــق ٢٠٤٠م) ملك التكرور (في منطــقة السنغال)، وكــذلك إسلم حاكم دولة ماندي (مالي) وآخرون في وسط السودان، وقد شهد القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي ) ، ميلاد مدينة العلم والثقافة الإسملامية العربية « تمبكتو » . وفي هذه المنطقة من غرب أفريقيا قامت عملكة غانا الإسلامية في القرن الرابع الهجري، وعرفت هذه المنطقة مملكة كانم الإسلامية التي امتدت من القرن الخامس الهجري حتى بداية القرن الماضي ، وعرفت الممالك الإسلامية في مالي والداهومي ( بنين حالياً )، وممالك الفولاني ، والهوسا والبرتو ، وشهدت حركات الجهاد بقيادة عـثمان دان فوديو، وعمر الفوتي في غربي الـقارة ، ومن هذه المنطقة الإسلامية في غربي أفريقيا انطلقت دولة المرابطين تحت قيادة العالم عبدالله بن ياسين من جزيرة صغيرة على نهر السنغال في أوائل القرن الخامس الهجري ، ومن هناك انتشرت إلى الشمال الأفريقي إلى أن استولت على الأندلس (قاسم، . (۱۹۹۰

انتشار الإسلام بهذه الصفة، وتحول بعض الأسر الحاكمة إليه ، وامتداده هكذا إلى المجال السياسي، مرتبط بقيام حركة « المرابطين » والتي أدت إلى أسلمة بربر الصحراء، مثل التردالا واللامتونا ، وهجرتهم جنوباً حيث تمكنوا من السيطرة على عاصمة دولة غانا في عام ٤٦٠هـ/١٠٧م ، الأمر الذي أدى إلى تفكك هذه الدولة إلى وحدات صغيرة ، كما أنهم تمكنوا من تحويل الأسرة الحاكمة في مالي

إلى الإسلام، ومـن أسلمة السـوننكة Soninke وكذلك مـن تحويل بعض زعـماء أعالي الإسلام، ومـن أسلمة السـوننكة Trimingham , 1980 , Tokilor و( قاسم، ١٩٩٠م، ص ص ١٩٩٠)، و(العراقي، وجريس ، ١٩٩٧م، ص ص ٢٤ – ٢٦ ) .

وقد لعب ملوك كل هذه الدول دوراً واضحاً في نشر الإسلام في غربي أفريقيا، فمثلاً كان للملك منسي موسى، ملك عملكة مالي (١٣٠٧هـ / ١٣٣٧هـ) التي حلت محل دولة غانا ، بعد اضمحلال هذه الأخيرة ، جهود جبارة في نشر الإسلام في وسط رعيته مثل قبائل الماندنج (أكبر قبائل مالي) ، وفي أواسط بلاد النيجر، كما كان لملوك عملكة صنغاي Songhay بقيادة ملكها سنى علي (توفي النيجر، كما كان لملوك عملكة صنغاي أوصلوه إلى جهات النيجر الشرقية ونشروه بين كثير من رعاياهم وجيرانهم الوثنين . وقد بلغت هذه المملكة أوج عظمتها على عهد الاسكيا الحاج محمد ، والاسكيا الكبير في الفترة ٨٩٨-٩٣٥ ، ولم تلبث هذه الدولة والتي حلت محل عملكة مالي ، أن بدأت في الاضمحلال ، وبدأ أثرها الإسلامي في الضعف، بسبب المحاولة المغربية للسيطرة على منطقة السودان الغربي في القرن العاشر الهجري ( السادس عشر الميلادي ) . P.P. ( 1969 , P.P. ) ( Lewis , 1969 , P.P. ) . وللمزيد من المعلومات عن سلطنة مالي . انظر : المجلد الأول من هذه الموسوعة ، ص : ٤٦٠-٤٦ .

أما في منطقة السودان الأوسط فقد كان لجهود أهل البرنو، وأهل كانم وكذلك لحكامهما السبق في اعتناق الإسلام على أيدي الدعاة ، وعلى العمل على نشره بين الوثنيين في تلك المنطقة ، وإلى حمله إلى زعامات الهوسة القبلية في القرن الثامن الهجري ( الرابع عشر الميلادي ) ، وهناك دلائل على أن الإسلام وصل إلى سواحل المحيط الأطلسي إلى جهات سنقامبيا ، وفي أواسط التوكلور ، والولوف Wolof وإلى المالنكي ، وإلى العوائل الحاكمة هناك في القرن العاشر

الهجري (السادس عشر الميلادي) عن طريق العرب وبربر الصنهاجة ، وأن الإسلام كذلك وصل إلى مناطق اليوروبا في المقرن الحادي عشر الهجري ( السابع عشر الميلادي) فقد كان أثره واضحاً في القرن الذي تلى في وسط أهالي وملوك «الموسي» Mossi ، وقد امتدت تلك الآثار إلى بعض المناطق المواقعة في دولة غانا الحالية ، حيث كان للتجار المسلمين « الدايولا » Dyula دور رئيس في نشر الإسلام في تلك المناطق .

وقد وصلوا بعد مدة قرن إلى الساحل الغيني ذاته ، وأسلمت على يديهم الارستقراطية القونجيه Gonja حكام تلك المنطقة ، وتلى هؤلاء إسلام « الداقومبا » و« المامبروسي » Dogamba , Mamprussi وأخيراً الأشانتي حيث تذكر المصادر أن ملكهم « أوساي كوامي » أسلم في حوالي عام ١١٩٤هـ ( ١٧٨٠م ) , Lewis )

ولقد اتسم الإسلام في غربي أفريقيا بخصائص معينة ، فغالبية المسلمين هناك مالكية المذهب ، كما أن الإسلام ارتبط بالدويلات ذات النظام المركزي القوي ، وبالحكم في تلك الدويلات ، كما أن الإسلام لم ينتشر في الغرب الأفريقي عن طريق العرب الآتين بمراكبهم عبر البحر والمحيط للمتاجرة ، كما هو الحال في شرقي أفريقيا ، وإنما انتشر عن طريق مسلمين متأثرين إلى حد كبير بالعرب ، هم البربر .

أما في منطقة أواسط أفريقيا ، والتي تعتبر منطقة هامشية بالنسبة لتاريخ الإسلام وأثره في أفريقيا ، فقد كان للعرب المسلمين والسواحيليين دورهم البارز في نشر الإسلام في بعض بقاعها ، ولكن الأثر الإسلامي كان ولازال ضعيفاً في تلك الجهات ، فنسبة المسلمين مثلاً في منطقة البحيرات الوسطى والتي تعتبر من أكثر المناطق تأثراً بالإسلام لاتزيد على مابين ٥٪ إلى ١٠٪ من جملة السكان ، وهناك

من يرى أن البرتغاليين المذين قدموا إلى منطقة نهر الزمبيزي في القرن العاشر الهجري (السادس عشر الميلادي) ، هم المذين أواحوا الأثر الإسلامي من تلك الجهات ، فهم الذين أواحوا مثلاً المستوطنة العربية - المكونة من عدة آلاف ( في « سنا » Sena على نهر الزمبيزي ( Lewis , 1969 , P.13 ) ، وقد ظلت تلك الآثار الإسلامية كامنة حتى القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي ) ، عندما بدأ التجار العرب، والزنجباريون يجددون نشاطهم وصلاتهم مع تلك الأماكن ، يشهد على ذلك نشاطهم التجاري في منطقة « مانيما » في شمال شرقي جمهورية الكونغو ، وسعيهم للحصول على العاج ومنتجات تلك الجهات ، وكذلك إقامتهم كمركز تجاري - استيطاني بالقرب من شلالات ستانلي ، وأنهم وصلوا في نشاطهم شبكة من المراكز الإدارية - التجارية لعبت دوراً في بث الآثر الإسلامي والسياسي هناك ، وقد استفاد الملك البلجيكي ليوبولد الثاني في استعماره للكونغو من ذلك الوجود العربي - الإسلامي ، فازداد أثره ، ولكن ليوبولد لنقلب على العرب فيما الوجود العربي - الإسلامي ، فازداد أثره ، ولكن ليوبولد لنقلب على العرب فيما بعد .

مضافاً إلى هذا الأثر الزنجباري ، كان هناك أثر آخر قادم من الشمال ، ولكنه لم يتمكن من التغلغل إذ سرعان ما أوقفه التدخل الأوروبي ، ذلك هو الأثر الناتج عن ضغط المصريين ونشاطهم جنوباً نحو بحيرة فيكتوريا ، وكذلك الضغط الآتي من الدولة المهدية في السودان والتي تمكنت من بسط نفوذها في عام ١٣١٢هـ (١٨٩٤م) ، ولفترة محدودة على منطقة أعالي النيل ، ولكن أُوقِفَت كل هذه الآثار الآتية من الشمال ، وأُوقف معها تقدم الإسلام ، ولم يبق له من أثر إلا في بعض جهات شرقي جمهورية الكونغو ورواندا وما جاورهما من أراضي. وهكذا فعلى الرغم من موطئ القدم الذي كان للإسلام في أواسط أفريقيا ، إلا أن عوامل عدة ،

أهمها الموقع الجغرافي ، ومحاربة الاستعمار للإسلام هناك، لم يمكنا الإسلام من تعميق وجوده في تلك الأصقاع ، رغماً عن انتشار السواحيلية إلى حَدِ كبير في بعض جهات من تلك الأواسط .

والواضح أن انتشار الإسلام في مناطق شرقي وغربي وأواسط أفريقيا كان انتشاراً سلمياً يقوم على القدوة والمثل الطيب الذي يضربه التاجر المسلم أو الداعية، أو المهاجر المستوطن، محن ينزلون بين ظهراني القوم، وكان لظروف البيئة الطبيعية والمناخ أثرهما في تحديد مدى تحرك المجموعات المسلمة التي حملت الإسلام إلى تلك الأصقاع من أفريقيا، من ذلك اجتيازها للصحراء وتوغلها في مناخ السافنا، ولكنها لم تقدر على اقتحام حزام الغابات الاستوائية وإن سعت للتأقلم مع البيئة المحيطة بها، ولعل ذلك أقرب إلى تفسير ضعف انتشار الإسلام في بعض هذه المناطق مما ذهب إليه «ترمنجهام» حين أرجع ذلك إلى غلبة الوثنية ومعتقداتها بين سكان هذه الأجزاء من أفريقيا مما استعصى على الإسلام - كعقيدة توحيد - اقتحامه (ترمنجهام، ١٣٧٠م، ص١٣٧٠ ومايليها).

## وواضح أيضاً أن انتشار الإسلام كان عبر وسائل أبرزها وأهمها :

١ - الفتح الإسلامي - كما حدث في مصر وشمالي أفريقيا .

٢ - الدعوة والدعاة ٣ - التجارة .

٤ - الهجرة . ٥ - جهود الحكام المحليين .

#### عوامل انتشار الإسلام:

ركَّزت حركة الفتح الإسلامي الإسلام في كل من مصر والمغرب العربي وحمله الدعاة إلى أجرزاء القارة المختلفة ، حيث إن الدعوة جزء من حياة المسلم ، وهي تكليف ديني عام . لهذا فقد اهتم عقبة بن نافع فاتح شمالي أفريقيا ، ومن أعقبه

من القواد والولاة ، من أمثال موسى بن نصير ، وإسماعيل بن أبي المهاجر ، بأمر الدعوة ، وتعليم البربر القرآن والدين ، فأسلم على يديهم الكشير من البربر وأهل المغرب الأقصى ، وامتد نشاط الدعاة إلى غربي أفريقيا ، حيث أسلم ملك التكرور في عام ٢٣٦هـ ( ١١٠١م ) ، وكذلك ملك مالي ، ثم أسلم أهل برنو في السودان الأوسط على أيدي الدعاة ، وكذلك أهل كانم . وقد اشتهر من أولئك عدة دعاة من أمثال أبو يريد الفزاري الذي نشط في منطقة السودان الأوسط في أوائل القرن الشاني الهجري ( الثامن الميلادي ) ، ومحمد بن عبدالكريم المغيلي، وأصله من تلمسان ، والذي كان له نشاط ملحوظ في بلاد السودان الغربي ، وفي وأصله من تلمسان ، والذي كان له نشاط ملحوظ في بلاد السودان الغربي ، وفي بلاد التكرور ، وقد أسلم على يديه كثير من أبناء الهوسا عينما انتقل بالدعوة إلى بلاد التكرور ، وقد أسلم على يديه كثير من أبناء الهوسا ، وقد استقر في كانو ومات هناك مابين عامي ٩٣٧ - ١٩٥٩ مد يرحمه الله . وقد اهتم أولئك الدعاة والحكام الذين تحولوا إلى الإسلام ببناء المساجد كمراكز دعوة ، كالمساجد الاثنى عشر التي يذكرها البكري في عاصمة غانا (كومبي صالح ) . ( العبيدي ، عشر التي يذكرها البكري في عاصمة غانا (كومبي صالح ) . ( العبيدي ،

أما التجارة وارتباطها بانتشار الإسلام في أفريقيا ، فقد أشرنا إليها في مواضع عدة ، وأوضحنا أهمية هذا العامل بحسبان أن التجارة كانت دائماً عامل التقاء حضاري ، وتبادل الآراء ، وعامل اختلاط . ولاغرو أن تبع الإسلام دائماً الطرق والقوافل التجارية ، واستقر في المراكز والنقاط التجارية فكانت مراكز الانتفاع التي منها انتشر إلى الأصقاع القريبة والبعيدة . وإلى تلك المدن جاء العلماء والمعلمون ليعلموا الناس القرآن ومبادئ الدين ، وليركزوا تعاليمه ، فالتجار البربر هم الذين حملوا الإسلام عبر الصحراء إلى دويلات الساحل الأفريقي – وذلك قبل ظهور دولة المرابطين ( MAZRUI , 1988 , P.P. 688-690 ) ، كما أن كل البدو في

شمال شرقي أفريقيا تحولوا سريعاً إلى الإسلام ، بسبب التجار ونشاطهم التجاري ، وبسبب وجود الطرق التجارية التي ربطت منطقة البحر الأحمر بالنيل ، حدث ذلك في أماكن التجارة والطرق التجارية ، في حين توقف انتشار الإسلام مثلاً في المناطق الواقعة جنوب « مقديشيو » والتي لم توجد بها طرق تجارية. فتواجد الإسلام كان دائماً على طول هذه الطرق التجارية ، حيث قامت المستوطنات التي أنشأها التجار، واستقر فيها العلماء ورجال الدين ، فكانت تلك المستوطنات مراكز إشعاع إسلامي في المحيط الوثني الذي أحاط بها ، ومنها انتشر الإسلام بخاصة في الفترة الاستعمارية التي استتب فيها الأمن ، وفتحت الطرق ، وجال فيها التجار المسلمون والعلماء ناشرين دينهم في أماكن لم يكن قد وصلها من قبل . وقد تبع هذا النشاط التجاري تحول العوائل الحاكمة في غربي أفريقيا إلى الإسلام ، كنتيجة للصلات التجاري تحول العوائل الحاكمة في غربي أفريقيا إلى الإسلام ، كنتيجة للصلات التجارية والاجتماعية التي أقامها التجار ، كما أن انتشار الإسلام اقتصر على المجتمعات والدول ذات الانظمة المركزية القوية ، والتي غالباً ما كانت ترعى وتشجع التجارة داخل وخارج حدود دولها P.P ( 1980 , 1980 ) ( TRIMINGHAM )

للهجرات والتحركات القبليه دورها المهم في نشر الإسلام في القارة الأفريقية، وهي هجرات وتحركات داخلية من مناطق أفريقية إلى أخرى ، أو هجرات خارجية جاءت إلى أفريقيا من الخارج، كهجرة المسلمين الأولى للحبشة والتي أمر النبي عليه صحابته بها، وهي ذات أثر وإن كان محدوداً. ومن تلك الهجرات العربية إلى مصر والشمال الأفريقي، ثم إلى سواحل البحر الأحمر، ومنطقة سودان وادي النيل (السودان الشرقي)، وشرقي أفريقيا ، وكلها هجرات تمت بسبب القرب الجغرافي بين شبه الجزيرة العربية وبين تلك الجهات، وهناك هجرة بني سليم وبني هلال في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، والتي اتجهت نحو الصحراء جنوباً القرن الخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي)، والتي اتجهت نحو الصحراء جنوباً

واضطرت السكان المحليين البربر إلى الهجرة جنوباً تحت ضغط هذه الجماعات العربية، مما نتج عنه انتشار الإسلام في المناطق الجنوبية من الصحراء، وفي غربي أفريقيا فيما بعد. وهناك أيضاً هجرة الهنود والباكستانيين من شبه القارة الهندية إلى شرقي أفريقيا، ثم إلى جنوبيها ، وقد وفد مع أولئك بعض من الفرق النضالة الخارجة عن الإسلام مثل القاديانية والبهائية إلى شرق أفريقيا .

وهناك الهجرات الداخلية من مناطق أفريقية إلى مناطق أخرى، والتي من أهمها هجرات البربر إلى غربي أفريقيا، حيث اختلطوا بالسكان، ونشروا الإسلام، كما بنوا مدناً إسلامية مثل ولاته، وتمبكت والتي تحولت إلى مراكز إشعاع وحضارة إسلامية. ومن تلك الهجرات الداخلية هجرة قبائل الفولاني التي قدمت من الغرب واستقرت في مناطق الهوسا في شمالي نيجيريا الحالية، حيث قامت بنشر الإسلام في حماس بالغ زمن ازدهار دولتهم (الحلافة الصكتية) في القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي) ، والتي أسسها عام ١٢١٩هـ (١٨٠٤م) الشيخ: عشمان دان فوديو صاحب الحركة الإصلاحية التي قضت على الوثنية ومظاهر الانحراف التي طرأت على العقيدة واستطاع توحيد المنطقة في دولة إسلامية واحدة شملت رقعة واسعة من بلاد السودان الغربي، وظلت مزدهرة حتى قضى عليها المستعمرون البريطانيون في أوائل عام ١٣٢١هـ ( ١٩٠٣م ) .

وهناك هجرات أخرى مثل هجرة الفونج الذين جاءوا من الشرق واستقروا في حوض النيل ، وهجرة أعداد من اليمنيين من ساحل الصومال إلى داخل القارة. وكل هذه الهجرات كانت وسائل مهمة لنشر الإسلام في القارة حتى أصبح الانتساب إلى قبائل عربية أو أشخاص عرب من قبل بعض القبائل، كما في سودان وادي النيل، أمر شائع. وهناك من عوائل غربي أفريقيا من تنتسب إلى عقبة بن نافع، وغيره من الشخصيات الإسلامية العربية التي لعبت دوراً في تاريخ انتشار

الإسلام في القارة (العبيدي، رجب ١٤١٠هـ - فبراير ١٩٩٠م، ص ص ٤٤ - ٤٧).

وإلى جانب كل هذه الأسباب والعوامل التي أدت إلى انتشار الإسلام في القارة الأفريقية ، فهناك أسباب أخرى ، نابعة من طبيعة الإسلام ذاته ، وهي أسباب قل ماتذكرها المصادر ، منها : أن الإسلام قدم لكثير من تلك المجتمعات الأفريقية التي كانت تعانى من التفكك رابطاً جديداً متيناً بين أفرادها . ليس هذا فحسب بل إن الإسلام أعطى الذين اعتنقـوه شعوراً بالثقة ، وبالفوقية ، لثقـافته ، ولسلوك أفراده المسلمين ، فهم (أي المسلمون) متعلمون ، يكتبون ويقرؤون ، لهم نظامهم التعليمي والقضائي ، ولهم نشاط دبلوماسي ، وحركة وأثر في المجتمع ، ولهم من المهارات وإمكانات التطور والتحديث ، مايجعلهم عامل تطور ضروري لكل دولة تريد أن تبقى وتتطور ، ولهذا السبب كان تحُّول وتعلق الحكام المحليين به ، بل إن الإدارة الاستعمارية البريطانية في نيمجيريا وغيرها وجدت في المسلمين وإرثهم الإداري والقضائي والتعليمي ركيزة من الركائز التي اعتمدت عليها في إدارتها التي عرفت بالإدارة غير المباشرة Indirect Rule في نيجيريا . أضف إلى ذلك أن عالمية الإسلام حببته إلى نفوس الحكام ، حكام الدول والامبراطوريات الكبيرة - كما أن الإسلام قدم رؤية ونظرة جديدة للحياة ، وللإنسان ولقدره ومصيره . . . وقد ساهم كل ذلك في استمراره وتطوره في القارة الأفريقية ( Lewis , 1969 , P. 48 ) . و . (Mazrui, 1988, P.689)

ومن الأسباب الذاتية التي ساعدت على نـشر الإسلام في أفريقيا ، مـقدرة الإسلام على التأقلم مع بيئته الأفريقية الجديدة، والتكيف معها، بفضل الطريقة السهلة التي استطاع بها التسرب والتأثير في المجتمعات الوثنية في كثير من التدرج والاعتدال، فلم يقم الإسلام بقلع الناس من جذورهم الأولى فجأة ودون مقدمات،

وإنما قدم مبادئه ومثله للناس دون أن يقتلع مثلهم القديمة ، فعايش المسلمون الناس واختلطوا بهم وصاهروهم، وعاشوا معهم حياتهم، فكانت الأسلمة، وكان أن ولج الناس دين الله طائعين مختارين، ولم يلبثوا أن صاروا دعاة لهذا الدين الجديد، يدعون له، ويبشرون به وسط أهليهم وذويهم وجيرانهم، فكان انتشار الدين بفضل هذا العامل، وبفضل قوة جذب الإسلام ليس بسبب ميزاته الاجتماعية والثقافية فحسب، بل بفضل الممارسات التعبدية فيه ، فقد كان لعملية الوضوء ، وطريقة أداء الصلاة مثلاً أثر عظيم على الناس، كما أن تلك الممارسات ، إلى جانب الملبس الإسلامي، والسلوك الإسلامي، جعلت من الإسلام ديناً يحسه ويراه ويشاهده الجميع، ويتأثر به الكثيرون. أضف إلى ذلك أن الإسلام لم يبد للأفريقيين كدين أجنبي غريب، حيث إن التحول إليه لم يؤد إلى اختلال النظام الذي كان سائداً ولم يؤد إلى أزمات نفسية لدى معتنقيه ، فقد كان ديناً سهلاً ليناً لم يعكر صفو النظام الاجتماعي ، وإنما تسرب وتغلغل في يسر وهدوء وسلام Mazrui, 1988, P.P. ( 690-690 فكان طابعه السلم والإقناع ، ولم يشهر دعاته السيف إلا في حالات الدفاع عن النفس والدين ، فالتفوا حول الملوك والحكام ودعوهم بالموعظة الحسنة إلى دين اللَّـه، واندمجوا في المجـتمعات الـتي استقـروا فيها ، وصـاهروا الأهالي فكسبوهم مسلمين جدد ثم دعاة للإسلام تحمسوا للتبشير به بين جيرانهم الوثنيين، واحترموا العادات والتقاليد ولم يحتقروها ، فنجحوا في نشر دينهم ، وقبلوا مبادئه وتعاليمه وقرآنه عبر المساجد والمدارس التي أسسوها. ومع انتشاره بدأت الملغة العربية في الانتشار أيضاً في أفريقيا بفضل جهود الدعاة، وبفضل هجرة بعض القبائل العربية واستقرارها في أنحاء متفرقة من القارة، وقد تركت اللغة العربية آثارها في عدد من اللغات الأفريقية، كالسواحيلية والهوسا، ولغة الفولاني .

# توزيع الأقليات وأعدادهم وأوضاعهم

وبانتشار الإسلام بالسطريقة التي أسلفنا ، وبتغلغله بين أبسناء وقبائل القارة الأفريقية المختلفة ، كانت هناك مناطق أكثرية مسلمة ، ومناطق أقليات مسلمة أيضاً، فقد عم الإسلام المناطق المجاورة للبحر المتوسط فأصبحت مصر مسلمة ذات أكثرية مسلمة ، وأصبح الشمال الأفريقي منطقة مسلمة تماماً ، كما أصبحت المنطقة الصحراوية المجاورة له مسلمة أيضاً، وذات ثقافة مشابهة لثقافته الإسلامية والعربية . أما المنطقة التي تلي هذه المنطقة والواقعة بين دائرتي عرض ١٠ - ١٥ درجة مثوية شمالاً ، والتي تشمل المناطق الشمالية من السنغال ، مالي ، نيجيريا والنيجر ، تشاد والسودان ، فهي ذات كثافة إسلامية ، وأثر إسلامي واضح . ويرد ذكر هذه المنطقة في المصادر باسم بلاد السودان ، وهي ثلاثة أقسام: السودان الغربي شم السودان الأوسط ، فالسودان الشرقي ، أو النيلي ، والأخير يختلف عن القسمين الأوليين ، لكون الثقافة الإسلامية العربية ضاربة بجذورها في الأجزاء الشمالية منه ، أما الجزء الجنوبي منه فالمسلمون فيه أقلية ، وتقطنه في معظمه قبائل وثنية وبه أقلية نصرانية أيضاً و والمسلمون أقلية أيضاً في المنطقة المدارية من ساحل أفريقيا الغربي ، رغم أيضاً . والمسلمون أقلية أيضاً في المنطقة المدارية من ساحل أفريقيا الغربي ، رغم أيضاً المناطقة المناطقة المناطقة .

أما في الجزء الشمالي الشرقي من أفريقيا ، فالسكان بدوهم وحضرهم مسلمون في معظمهم ، من صومال ودناكل . . . الخ . وفي تنزانيا وأثيوبيا كثرة مسلمة لكنها لاتحظى بالنفوذ السياسي ، والمكانة الاجتماعية والاقتصادية اللاثقة بكثرتها العددية . والمسلمون قلة في بقية أجزاء شرقي أفريقيا . أما في أواسط القارة وجنوبيها ، فالمسلمون قلة تتراوح نسبهم مابين ٢٪ – ١٠٪ من جملة السكان . (Trimingham , 1980 . P. 37) . .

والملاحظ في التوزيع الجغرافي للمسلمين في القارة أن نسبتهم بين السكان تقل

تدريجياً كلما اتجهنا جنوباً من محور الصحراء الكبرى ، وكلما اتجهنا غرباً من محور ساحل المحيط الهندي . ولكن هذه القاعدة تختلف في مناطق السهول ، ومناطق الحشائش عنها في المناطق الجبلية أو مناطق الغابات ، فحيث تمتد السهول كما في الشمال نجد أن المد الإسلامي أعمق أثراً وأبعد امتداداً إلى الداخل ، وحيث تمتد منطقة الحشائش والغابات المفتوحة نجده يتوغل أكثر إلى الجنوب ، كما في مناطق غربي أفريقيا ، أما في شرقي أفريقيا ، فقد وقفت الجبال والهضاب عقبة في وجه الإسلام ، كالهضبة الأثيوبية ، وهضبة البحيرات الاستوائية ، ومن ثم فإننا نجد أن نسبة المسلمين في المرتفعات أقل منها في السهول المنخفضة . في الصومال ، حيث السهول، كان انتشار الإسلام أعم وأيسر ، وقد استطاع الإسلام في النهاية أن يعبر الغابة الاستوائية في مناطق غربي أفريقيا ويصل إلى الساحل مع خطوط التجارة التي تمر في المناطق المكشوفة من الغابات .

والدول الأفريقية التي بها أغلبية إسلامية تزيد على ٩٠٪ مثل موريانيا ، والنيجر، في غربي أفريقيا ، تعتبر امتداداً مباشراً لانتشار الإسلام من الشمال ، ومثل دولة الصومال في القرن الأفريقي ، والتي تعتبر كثرتها الإسلامية ، امتداداً مباشراً لانتشار الإسلام القادم من الشرق . أما في نيجيريا الشمالية وغينيا مثلاً اللتين تعتبران امتداداً ثانياً للانتشار المباشر للإسلام ، فتصل نسبة المسلمين فيهما مايين ٦٥٪ – ٨٠٪ من جملة السكان. وكما أسلفنا فإن نسبة المسلمين تقل كلما اتجهنا جنوباً في غربي أفريقيا، وترتفع نسبياً في المدن الرئيسة في الساحل حيث تجمعات المهاجرين من التجار المسلمين الذين ينتمون إلى عناصر الفولاني، والهوسا، والماندي، والديولا . . . أما في شرقي أفريقيا فهناك أقلبات إسلامية في كينيا ، في المدن الساحلية الكبيرة لكن نسبها تقل كلما توغلنا غرباً نحو الداخل . أما في جزيرتي زنجبار وبمبا فالأغلبية العظمى من المسلمين ، حيث تصل نسبتهم أما في جزيرتي زنجبار وبمبا فالأغلبية العظمى من المسلمين ، حيث تصل نسبتهم إلى حوالى ٩٥٪ من جملة السكان .

وهناك دول أخرى بها أقليات مسلمة تتراوح نسبتها بين ٢٪ - ١٢٪ كما هو الحال في وسط وجنوب أفريقيا ، والمسلمون قلة في الكونغو، حيث يكاد الوجود الإسلامي فيه يقتصر على مجتمعات الهوسا والفولاني الذين هاجروا إلى المدن الرئيسة في غربي الكونغو، والمهاجرين السواحيليين الذين وصلوا إلى الأجزاء الشرقية منه. وطبيعي أن هناك مجموعة من أهل البلاد اعتنقت الإسلام، وسيأتي الحديث عن الكونغو في مكان لاحق (عباس، ١٩٧٨م، ص ص ١١٤ - ١١٦).

وتتضارب الآراء والإحصاءات وتختلف حول عدد المسلمين في أفريقيا وحول عدد الأقليات المسلمة فيها ، فهناك من يرى أن نسبة المسلمين في أفريقيا تبلغ ٢٦٪ من مجموع سكانها ( رضوان ، ١٩٨٩م ، ص ٢٤٧ ) ، وهناك من يرى أن نسبة الأقليات تبلغ ٢٤٪ من مجموع المسلمين في القارة ، أي أنهم حوالي سبعين مليون مسلم من مجموع المسلمون في أفريقيا والبالغ عددهم ٢٩٢ مليون مسلم (الرياض ، عدد ٢٤٢٧ - ١٧ جمادى الأولى ٢٠١هه ) .

أما سيد عبدالمجيد بكر فيقول إن في أفريقيا ٢٤١٤ مليون مسلم من مجموع سكان القارة البالغ عددهم ٩ر٢٦٤ مليون نسمة ، أي أن المسلمين يشكلون نسبة ٧ر٥١٪ من جملة السكان ، والنسبة الباقية وهي ٣ر٨٤٪ يشترك فيها النصارى واليهود والوثنيون ، ويقول إن المسلمين بين سكان الدول العربية الأفريقية يصلون إلى نسبة ٩٠٪ ، وأن نسبة المسلمين في دول الأغلبية المسلمة الأفريقية تصل إلى ١٦٪ ، وأن عدد الأقليات المسلمة في أفريقيا يبلغ ٣٧ مليون مسلم من جملة سكان دول الأقليات المسلمة وقدره ٧ر٥٤٨ مليون نسمة ، أي أن نسبتهم تصل إلى ٧٢٪ (بكر، ١٩٨٥م ، ص ص ١١٠١٠) .

وادعى فريق ثالث أنهم يمثلون ٩ر٥٨٪ من جملة سكان المقاة، وأن نسبة الأقليات المسلمة في أفريقيا تبلغ١٤٪ (جدول رقم١). ( Qureshi , 1993 , P. 2 ).

والجداول الإحصائية للمسلمين في أفريـقيا، توضح التضارب الذي تحدثنا عنه، وانعدام الإحصاءات الدقيقة لأولئك المسلمين وخاصة للأقليات المسلمة في القارة. ولعل التباين الواضح في إحصاء عدد المسلمين في أفريقيا -أكثريتهم وأقليتهم-نتج عن عدة عوامل حالت دون الحصول على إحصاءات صحيحة لأولئك المسلمين. ومن أهم تلك العوامل اختلاف الباحثين حول تحديد مفهوم الدولة الإسلامية.

ومشكلة أخرى هي غياب الإحصاءات التفصيلية عن الأقليات المسلمة من حيث توزيعاتهم ، وحرفهم ، ومستوياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، ومرد

جدول رقم (١) نسب الأقليات المسلمة في القارة الأفريقية

| نسبة المسلمين | اسم البلد            | نسبة المسلمين  | اسم البلد          |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| غير متوافر    | جزيرة ريونيون        | % <b> **</b> • | جزر الرأس الأخضر   |
| غير متوافر    | جزيرة سيشل           | 7.40           | ليبيريا            |
| غير متوافر    | جزيرة موريشس         | % <b>٣</b> ٢_  | غانا               |
| % <b>1</b> ¥  | الكونغو الشعبة/      | 7. <b>**</b> • | بوروندي(بوجومبورا) |
|               | برازفيل              | 7.1 A          | رواندا             |
| %₹ •          | الكونغو الديمقراطية/ | 7.20           | كينيا              |
|               | زائير                | % <b>*Y</b>    | زامبيا             |
| % <b>٢</b> ٦  | أنجولا               | % <b>*</b> 0   | موزمبيق            |
| % <b>Y</b>    | بوتسوانا             | % <b>*</b> V   | نلاجاسي (مدغشقر)   |
| 7.€           | ناميبيا              | 7.14           | جنوب أفريقيا       |
| % <b>\</b> \  | ريمبابوي             | 7.0            | ليسوتو             |
| _             | 8                    | 7.£ ×          | أفريقيا الوسطى     |

المصدر: تقرير صادر عن رابطة العالم الإسلامي ، غير منشور ، ولاتاريخ له ، صفحة : ٢٢

#### تلك المشكلة إلى عدة أسباب ، أهمها:

- ١ عدم اهتمام كثير من الدول الأفريقية بإحصاء الأقليات الدينية فيها ، وبصفة عامة عدم اهتمامها بتسجيل التركيب الديني للسكان ، بحجة أن مثل هذا الإحصاء قد يؤدي إلى مشكلات طائفية . والحقيقة التي لايمكن إنكارها أن بعض هذه الدول تخشى أن يدرك المسلمون حجم أعدادهم الحقيقية ، والأثر الذي قد يترتب على ذلك .
- ٢ يعيش بعض المسلمين في أقطار نامية لاتجري إحصاءات حيوية خاصة بعدد
   المواليد والوفيات ، وعدد أفراد الأقليات الدينية .
- ٣ تباين التعدادات التي تجريها الأقطار التي تضم المسلمين من حيث مواعيدها
   ودقتها وشمولية معلوماتها ، كما أن هناك أقطاراً أفريقية لم تعرف الإحصاءات .
- ٤ بعض الجهات ذات الغرض -كالشيوعيين، والمستعمرين، والمنصرين . . . . الخ. تعمد إلى تقدير عدد المسلمين بأقل من الواقع ، ومن جهة أخرى فإن هناك بعض الباحثين المسلمين الذين يبالغون في تقدير أعداد المسلمين وكل هذه أمور لاتساعد على وجود التقديرات الصحيحة لأعداد المسلمين ( سواء كانوا أغلبية أم أقلية ) . ( الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ١٩٨٦م، ص ٤٠٤).

والأمثلة عديدة على تخبط المصادر في تقديراتها لأعداد المسلمين ، وأعداد الأقليات المسلمة في أفريقيا ، فالمصادر الغربية مشلاً ، بخاصة التي تعتمد على إحصاءات البعثات التنصيرية للمسلمين في أفريقيا ، تبالغ بدرجة ملحوظة في ضآلة تقديراتها لأعداد المسلمين - كشرتهم وقلتهم - فسبنسر ترمنجهام والذي له عدة

مؤلفات عن الإسلام في أفريقيا ، يضع تقديرات جد ضئيلة للمسلمين في تنزانيا وأثيوبيا، وسيراليون وبوركينا فاسو والكمرون ، مع أن المسلمين في بعض تلك البلدان يفوقون نسبة الد ٠٥٪ فهو يقول إن نسبة المسلمين في أثيوبيا مثلاً ٣٣٪، وفي تنزانيا ٢٥٪، وفي كينيا ٤٪ في حين أن مصادر أخرى هي الآن أقرب للصحة تضع نسبة مسلمي أثيوبيا مابين ٥٠٪ - ٦٥٪ والراجح أن المسلمين في أثيوبيا أكثرية عددية ، كما أنهم في كينيا يقدرون بحوالي ١٠ - ٣٥٪ أما في تنزانيا فهم أكثرية عددية بإجماع معظم المصادر ، وهم حوالي ٢٠٪ من جملة السكان . ( بكر ، عمدية بإجماع معظم المصادر ، وهم حوالي ٢٠٪ من جملة السكان . ( بكر ، محمد بن سعود الإسلامية ، غير منشور ، ص ٢٢) و ( Qureshi , 1993 , P. 2 )

ولا يمكن الاعتماد على الإحصاءات الصادرة عن البعثات التنصيرية ، عن أعداد المسلمين والأقليات المسلمة في أفريقيا ، ذلك أن تلك البعثات التي تهدف إلى جعل قارة أفريقيا قارة نصرانية بحلول عام ٢٠٠٠م ، لا تتوخى الموضوعية في حديثها عن الإسلام والمسلمين في القارة الأفريقية ، فالإسلام هو العقبة الرئيسة التي تقف في طريق نشاطها التنصيري ، ومن شم فهي تحاول بكل السبل طمس معالم الحقيقة عن الإسلام هناك ، بل إنها تحاول أيضاً وبحماس شديد إيقاف المد الإسلامي في القارة ، فلا غرو أن تحيزت وضلّلت . وقد تبالغ بعض المصادر الإسلامية في كثرة المسلمين ، ولكن تقديرات معظمها هي أقرب إلى الواقع الذي يلحظه الزائر لبعض المسلمين ، وتؤيده أيضاً قرائن الأفريقية ، والذي تؤيده بعض الإحصاءات غير الرسمية ، وتؤيده أيضاً قرائن الأحوال .

وإذا نحن أردنا الدقة في إيراد إحصاءات للمسلمين الأفارقة علينا اختيار أسس موضوعية تتحاشى المبالغة من جهة ، وتتجنب الاعتماد على تقديرات الجهات المعادية للإسلام من جهة أخرى ، وربما كان توثيق الصلات بالأقليات المسلمة في

أفريقيا من أفضل الأساليب التي يمكن الاعتماد عليها والاستعانة بها في هذا المجال كمما أنه يمكن الاستفادة من المراكز الإسلامية الموجودة في تلك الأقطار ، ومن المنظمات الإسلامية الرسمية والطوعية، ومن فئات الدعاة العاملين هناك، لتتبع أحوال المسلمين، وتقدير أعدادهم.

فالتقديرات الموجودة الآن تعطينا أرقاماً أكبر من تلك المتوافرة في الكتب والمصادر المعروفة عن المسلمين في أفريقيا ، فمثلاً هناك ضعف العدد من المسلمين الذي تقول المصادر الرسمية إنه موجود في الكونغو (بشقيه) ، وكذلك الحال في تنزانيا وأثيوبيا، كما أسلفنا ، فهناك أعداد كبيرة تحولت إلى الإسلام حديثاً ، وذلك سبب من أسباب عدم دقة الإحصاءات الرسمية ، والتي عفى عليها الزمن ) . Kritzek and Lewis , 1969 , P.P. 3-5

تُكُون الدول الإسلامية في أفريقيا كتلة متصلة تمتد من المحيط الأطلسي غرباً حتى ساحل البحر المتوسط المنحر المتوسط البحر المتوسط شمالاً حتى نطاق السافنا جنوباً ، والذي يمتد كحزام من غربي أفريقيا إلى شرقي . ويعيش المسلمون كأقليات في ٢٥ دولة أفريقية ، وبعضاً من الجزر المتناثرة حول القارة ، وتلك الدول هي :

| ۲ – توجو .  | ١ - ساحل العاج .     |
|-------------|----------------------|
| ٤ - ملاوي . | ٣ – أفريقيا الوسطى . |
| . غانا      | ه - کینیا .          |
| ۸ – موزمبيق | ٧ - ليبيريا .        |

١١- بورندي . ١١- جزر الرأس الأخضر .

١٣ - موريشوس . ١٤ - أنجولا .

١٥- الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقاً ) ١٦- الكونغو الشعبية .

١٧- ليسوتو . ١٨- بوتسوانا .

۱۹ - سوازیلاند .

۲۱ - سیشل . ۲۲ زامبیا .

٢٣- ناميبيا . ٢٣- جنوب أفريقيا .

۲۵- زيمابوي .

وهناك من يجعلها ٢٨ دولة ، ومنهم من ينقصها إلى ٢٢ دولة أو أقل من ذلك، كما ورد في الجدول رقم (١) الذي يحتوي على نسب المسلمين المئوية حسب أحدث التقديرات التي حصلنا عليها (محمود ، د . ت . ص ٤٦ ، أبو العلا، ١٩٨٦م، ص ٣٣٧ ، رضوان، ١٩٨٩م، ص ٣٣٧ ) .

وهناك من يتحاشى تقسيم المسلمين في أفريقيا تقسيماً تفصيلياً بحيث يحدد الدول اتي توجد بها أغلبيات، والدول التي بها أقليات، وإنما يقسمها تقسيماً عاماً، على النحو التالى:

- ۱ دول إسلامية : وهي الــتي بها مابين ۹۱ ۱۰۰ ٪ من المسلمين ، مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر والصومال .
- ٢ دول ذات كثرة إسلامية: سكانها مابين ٥١ ٩٠ ٪ مثل السودان ،
   والسنغال ، وغينيا .
- ٣ دول المسلمون فيها هم أهم المجموعات أو أكبر المجموعات الدينية ، مثل نيجيريا ، وتشاد ، وأثيوبيا ، وتنزانيا .

ومثل هذا التقسيم العام لايفي بحاجتنا إذ إنه لايشير إلى دول الأقليات إلا عن طريق غير مباشر ، ومن ثمَّ فهو غير مهتم بأسرها الاهتمام الذي نريد ، ولا بتوضيح أحوالها وظروفها وواقعها المعاش ، والمشكلات التي تعاني منها .

## الأوضاع والتحديات:

الواقع أن الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشقافية التي تعيشها أقليات أفريقيا المسلمة، هي نتاج للظروف التاريخية التي مرت بها تلك الأقليات المسلمة في بخاصة خلال الفترة الاستعمارية والفترة الوطنية التي تلتها. فالأقليات المسلمة في أفريقيا على ثقلها العددي، تعاني من ضعف عام لايمكنها من المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بلادهم، فمشاركتهم في تلك المجالات جد محدودة يسبب تخلفهم المادي الناتج عن تخلفهم التعليمي والفكري، والذي جعل منهم قوة مهمشة تعيش على حافة مجتمعاتها، وإن كثرت أعدادهم. وتلك المشاركة المحدودة والتي لاتناسب وأعداد الأقليات المسلمة في بعض الدول الأفريقية وبخاصة في محال المشاركة السياسية ، أمر تشكو منه كل قيادات تلك الأقليات دون استثناء، وهو سمة عامة في مجال نشاطها السياسي ، وبرهانه قلة المسلمين المؤلين العاملين في المجالات التنفيذية . فالوزراء المسلمون قلة - إن وجدوا وفي مناصب وزارية دنيا ، والأمثلة على ذلك عديدة . فحثلاً في كينيا والتي يقدر فيها المسلمون بثلث السكان لم يحظ فيها مسلم واحد بوظيفة وزارية منذ استقلالها، فيها المسلمون بثلث السكان لم يحظ فيها مسلم واحد بوظيفة وزارية منذ استقلالها، والحال كذلك في عدة أقطار أفريقية أخرى ( سوار الذهب ، ١٤٠٨هـ، ص ٢ ).

ويعاني المسلمون في بلدان الأقليات المسلمة في أفريقيا من الجهل والفقر، والذي وقف عقبة في عدم مشاركتهم في الحياة العامة ، بل إنه كان سبباً فيها، نتيجة لعزوف المسلمين عن التعليم المدني الحديث والذي احتكرته المؤسسات التنصيرية، وجعلته أداة ووسيلة أساسية من وسائل التنصير ، الأمر الذي جعل

المسلمين ينأون بأنفسهم وبأبنائهم عنه ، خوفاً على دينهم ، وهويتهم الثقافية ، وما كان المسلمون في أفريقيا أميين ، منذ مقدم المنصِّرين وإرسالياتهم إلى بلادهم ، بل كانوا هم الفئة الوحيدة التي حظيت بقدر كبير من التعليم في مدارسهم القرآنية ، وحلقات العلم في المساجد، وفي بيوت العلماء ، الأمر الذي جعل الإدارة الاستعمارية التي جاءت في أعقاب مجيء المنصِّرين ، تعتمد عليهم في كثير من نواحيها الإدارية ، كاعتمادها عليهم في شرقى أفريقيا ، ثم في غربيها عندما أنشأت نظامها الإداري المعروف بالإدارة غير المباشرة ، وقد أحجمت تلك الإدارة الاستعمارية عن هذه السياسة فيما بعد. والمهم أن القوى الاستعمارية التي أظلت القارة وجدت مسلمين على درجة كبيرة من العلم، لهم مدارسهم ، وإرثهم الثقافي، ولكن ذلك لم يكن معيناً لها لتحقيق أهدافها، وأهداف أعوانها من الإرساليات التنصيرية والتي كانت تريد إدخال نظامها التعليمي العلماني الغربي، لتخريج فئات تقوم على مصالحها الاستعمارية، وتخلفها في إدارة البلاد بعد رحيلها عنها. ومن ثـمُّ ارتبط ظهور التعليـم العلماني (التعـليم المدني الغربي) في أفـريقيا بوصول أولئك الأوروبيين إليها ، وارتبط بخدمة المصالح الاستعمارية الرامية إلى تثبيت وإقرار الحكم الاستعماري في القارة ، وإلى إجهاض روح الدين باستراتيجية مبرمجة بدأت في معظم البلاد الأفريقية بعزل التعليم الإسلامي عن حركة المجتمع الفاعلة وحصره في جزر معزولة في الخلاوي، والكتاتيب والمعاهد الديني، وإدخال بعض المواد الحديثة في بعض هذه المؤسسات الدينية، لتضعف من محتواها الإسلامي ، ثم تقوم بعد ذلك بتعميم خطة تعليمية تتجاوز التعليم الإسلامي، وتوجه مسار المجتمع على أسس غربية علمانية (قاسم، ١٩٩٠م)، وبتخريج الكوادر المساعدة التي تقوم بالأعمال الوسيطة في الجهاز الحكومي تحت قيادة موظفي الإدارة الاستعمارية، ثم فصل المتعلمين عن تراثهم الوطني، والسعى لدمجهم في الحضارة الغربية، حتى يكونوا مسخاً مشوهاً فاقداً لثقافته التقليدية، ومكتسباً لقشور الثقافة الوافدة. لحق بالمسلمين من جراء عزوفهم عن إرسال أبنائهم إلى مدارس البعثات التنصيريــة تخلف علمي، استمر بدرجــات متفاوتة حتى على أيام الــعهد الوطني، حيث إن الفــجوة كانت قد اتسعت بــين أبناء المسلمين، وبين الآخرين الــذين تلقوا تعليمهم في مدارس الإرساليات التنصيرية، ولم يستطع المسلمون سد هذه الفجوة، مما نتج عنه عدم مقدرتهم على الالتحاق بالعمل الحكومي، والذي كان وقفاً على ذوي التعليم الغربي المدني. وزاد من تخلف المسلمين العلمي أن نظامهم التعليمي التقليدي كان يعاني من بعض السلبيات والمعوِّقات، مثل محدودية مناهجه، وجعلها وقفاً على العلوم الدينية فقط، وانغسلاقها على تلك العلوم دون سواها من العلوم العصرية، ومن ثمّ محدودية خريجي تلك المدارس الإسلامية، ومحدودية فاعليتهم في المجتمع، ومواجهة تحديات العصر. ومن تلك السلبيات عدم توافر الإمكانات المادية، وعدم توافر المعلم المؤهل، والمكان المناسب للدرس . . . الخ. ثم عدم حماس الآباء والأبناء للتعليم لجهلهم، ولضيق ذات اليد التي تجعلهم لايه تمون بتعليم أبنائهم. وزاد كل ذلك من تخلف المسلمين في المجالات التعليمية، وافتقارهم إلى العلم الحديث والذي كان هو السبيل الوحيد للمشاركة في الأجهزة التنفيـذية، والسياسيـة، وأجهزة الدولة الأخرى (عبـدالرحمن، ١٩٨٩م، ص ص ١٦-١٢). ولن يتقدم المسلمون الأفريقيون، ولن يتمكنوا من مواجهة الصعاب والتحديات التي تواجه أمتهم إلا باللجوء إلى الأساليب الحديثة مثل إنشاء المدارس الحديثة التي تجمع في منهجها الدراسي، وفي تناسق تام، بين العلوم الدينية والعلوم العصرية، ففي ذلك العلاج لأزمة التضارب الثقافي التي تحيق بهم، ولازدواجية التعليم التي يعانون منها.

يرى البعض أن سياسات ومواقف الدول المستعمرة- الرسمية وغير الرسمية من الإسلام ، اختلفت بقدر ارتباط الدولة المستعمرة بدينها النصراني ، وبقدر تباين

الظروف المحلية ، ومن ثمَّ فقد اختلفت سياسات الدولة المستعمرة المواحدة من منطقة إلى منطقة ، كما اختلفت سياسات الدول المختلفة من الإسلام وأهله في مستعمراتها الأفريقية ، فهادنت الإسلام والمسلمين في الدول التي كان ارتباطها بالإسلام قوياً ، أو التي شهدت حركات إسلامية ثورية ، كالحركة المهدية في السودان . فسياسة بريطانيا مثلاً في الساحل الكيني ، ثم في نيجيريا والسودان كانت سياسة مهادنة للإسلام، بعد القضاء على الحركات الإسلامية التي كانت قائمة هناك، وهذه المهادنة مع (سياسة الحكم غير المباشر ) في غربي أفريقيا أدت إلى استمرار انتشار الإسلام في تلك الجهات ولكن وبالقدر نفسه عارضت بريطانيا وغيرها من الدول المستعمرة كفرنسا وبلجيكا وألمانيا حركة المد الإسلامي في المناطق التي كان الوجود الإسلامي فيها قليلاً، كما أنها عارضته وحاولت الحد من انتشاره في كل مستعمراتها فيما بعد وبعد أن استتب لها الأمر ، وزال خطر الحركات الإسلامية التي كانت قائمة في أماكن مثل السودان، ولأنها دول نصرانية ، تعمل كما تعمل المؤسسات التنصيرية على نشر دينها ومُثُل حضارتها الغربية، ولأنها كانت ترى أن الإسلام هو المدين السماوي الوحيد الذي يشكل عقبة كؤود أمام الدين النصراني . فقد عملت بالتعاون مع الإرساليات لمنع انتشاره، والحد من نفوذه في أوساط الأهلين ، وكانت كل أسس سياساتها الاجتماعية - والسياسية تقوم على عدم الثقة بالمسلمين، واعتبارهم عنصر ثـورة وعنصر عدم استقرار مهـدد لمصالحها الاستعمارية ، فلم تعمل على تقدمهم وتطورهم وإنما أبقتهم حيث وجدتهم فحرمتهم من التعليم، ومن الأراضي والزعامات والرئاسات القبلية، كما فعلت في أوغندا ، كما حرمتهم من كل مظاهر النفوذ السياسي والاقتصادي فعاشوا مهمشين سياسياً واجتماعياً وثقافياً واقتصادياً، في مؤخرة الركب، أقلية تعيش واقعاً لايتناسب ووزنها المعددي في المجتمع ، ولا يتماشى مع تـطلعاتهــا , Lewis ) . 1969, P.P. 67 - 90)

كما أن الاستعمار عمل على تذويب الأقليات المسلمة في المجتمعات من حولهم، وضياع هويتهم الدينية والثقافية بفصل المسلمين عن اللغة العربية لغة القرآن، وبتجهيلهم بها ، بعد أن أصبحت معظم اللغات الإسلامية كالسواحيلية والهوسا والصومالية تكتب بالأحرف اللاتينية بعد أن كانت تكتب بالعربية، وهذا بدوره فصل السباب المسلم عن تراثهم الإسلامي المكتوب باللغة العربية، بما في ذلك القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ( قاسم ، ١٩٩٠م ، ص ٣٢ ). كما أن الإدارة الاستعمارية والمؤسسات التنصيرية عملت على تشجيع التفسخ الاجتماعي في مناطق المسلمين، وذلك بتقليل قيمة المثل الإسلامية ، وتصويرها على أنها قيم متخلفة جــامدة لاتتماشي وأسس المجتمعات الحــديثة المتطورة ، ومن وراء ذلك تمّ بث عدم الثقة في نفوس المسلمين، وجعلهم ينظرون إلى الحياة بنظرة هذه المجتمعات، والتطبع بطباعها، والتخلق بمثلها مهما بعدت تلك المثل عن مثل الإسلام وقسيمه، فذلك همو مقياس المتحضر والمتمدن . ولاغرو أن نجمحت تلك السياسة - بخاصة في أماكن الأقلية الإسلامية - مثلاً في شرقى أفريقيا ، حيث بدأ بعض شبان وشابات المسلمين في أوغندا مثلاً يغيرون أسماءهم الإسلامية إلى أسماء أفرنجية ، إخفاءً وخجلاً من هوياتهم الإسلامية، حيث إنهم ظنوا - كما شبه لهم -أن الإسلام دين تخلف وجمود، ونـشأ عن كل ذلك أزمـة ثقة بالنفس ، وجهل بأمور الدين ، بل وعدم حماس لمعرفتها في أحيان ، فاهتزت مجتمعات المسلمين ، وضعفت روابطها الدينية التي ربطتها وعصمتها في الماضي ، ولم يحل محلها رابط اجتماعي جديد ، فوقع التهتك الاجتماعي، والتخلف الاجتماعي، حيث ظلت معظم -إن لم يكن كل- مجتمعات الأقلية، تشكل غالبية المشرائح الاجتماعية الدنيا، بعد أن كانت قبل مقدم الاستعمار عزيزة بمثلها وقيمها، وبوضعها الاجتماعي المميز ، فقد كان الإسلام وقتئه في عنصر تطور وتقدم وتحديث، ولكن السياسة الاستعمارية المعادية له، صورت وشبهته لأهله، ولغيرهم على أنه عنصر تخلف وعدم استقرار ، فعزف عنه العازفون، وتمسكت به قلة من الذين تعزت مبادئ الدين في أنفسهم بفضل تعليمهم الديني في مدارس القرآن وغيرها ، فعضوا على هويتهم الإسلامية بالنواجز ، والفضل بعد الله تعالى لهم ولمدارس القرآن ووسائل التعليم الإسلامي الأخرى في حفظ الإسلام ، وفي الحفاظ عليه في وجه ماتعرض إليه من حرب ومعارضة . ولولا تلك المدارس القرآنية لضعف الإسلام في النفوس، ولتمكنت القوى العاملة على تذويب أهله في بوتقة نظمها الاجتماعية من تذويب المسلمين في تلك البوتقة ، ولقضت على هويتهم الإسلامية ، ولولا تلك المدارس وخريجوها لزال الإسلام من بعض مناطق أفريقيا . (سوار الذهب، المدارس وخريجوها لزال الإسلام من بعض مناطق أفريقيا . (سوار الذهب)

ولقد تضافرت عوامل أخرى إلى جانب التخلف التعليمي – على إبعاد المسلمين في بلدان الأقليات المسلمة عن المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في أمور بلادهم، وسلبهم حقوقهم تلك، ومن تلك العوامل، كثافة حركة التنصير واستمراريتها، سيطرة الاستعمار الفكري والاقتصادي، العمل المستمر لوقف انتشار الإسلام، وإبعاد أهله عن مراكز النفوذ، نشر العلمانية حيثما كانت الأغلبية للمسلمين والغلبة لغير المسلمين، ونشر الفكر المناقض للمثل والقيم الإسلامية، وتشجيع الأفكار الهدامة كالماسونية والقاديانية والبهائية، والأفكار الشيوعية والإلحادية، كل ذلك بغرض حرب الإسلام والوقوف في طريقه وطريق أهله. يضاف إلى هذا أن هناك عوامل ذاتية خاصة بالمسلمين أنفسهم أعاقت تطورهم ومشاركتهم في الأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية في بلادهم وأهمها معاناتهم من الفرقة والشتات وانقسامهم إلى طوائف وشيع متناحرة، مختلفة على معاناتهم من الفرقة والشتات وانقسامهم إلى طوائف وشيع متناحرة، مختلفة على صحة صلاة الظمور وأتفهها، وحول قضايا هامشية ليس لها وزن في مبادئ الإسلام، مثل صحة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، وهل يجوز قراءة خطبة الجمعة باللغة العربية العربية

الفصحي أم ينبغي ترجمتها إلى اللغة المحلية، أو ضرورة استعمال التقويم الشمسي بدلاً من التقويم القمري ، وغيرها من الأمور الهامشية التي انقسم حولها مسلموا أوغندا مثلاً . وغالباً ما يكون لخلافات المسلمين هـذه طبيعة دينية - سياسية ، مثل أن يتطور الخلاف حـول الزعامة إلى خلاف ديني، ولـها أسباب عدة أهمـها الجهل بأمور الدين . وغالباً ما تذكى نار الخلافات جهات خارجية من بعض ساسة البلد ، وإن كانوا نيصاري ، يستغلونها لمصالحهم الذاتية ، ومصالح أحزابهم السياسية (Kalisa, 1994, P.P. 70-92) . كما أن السلطات السياسية -منذ عهد الاستعمار-كانت تعمل على بث الخلافات الفكرية والعقائدية في أواسط المسلمين - كثرتهم وقلتهم - من ذلك تشجيع البريطانيين لبعض الفرق الهدامة الخمارجة عن الدين، مثل القاديانية في شرقى وغربي أفريقيا ، ومشل القاديانية والبهائية والإسماعيلية في شرقى القارة ، ثـم الصراع بين المتصوفة ومعارضيهم في القرن الأفريقي، مما شل حركة التوسع الإسلامي ، وأضعف جماعات المسلمين، وفتح المجال لغير المسلمين للتدخل في شؤونهم ، مما وسع انقساماتهم، وولد أزمة قيادة عانت وتعانى منها كل جماعات الأقليات المسلمة في شتى أنحاء أفريقيا، فهي السمة الواضحة، والهدف الأكبر الذي يواجهه مسلمو شرقى أفريقيا، وغربها ووسطها وجنوبيها، وهو الذي قعد، ويسقعد بهم عن النهوض والأخذ بأسباب الستطور، حتى يتبوؤا المكان الذي تؤهلهم له أعدادهم، في المجتمعات التي يعيشون فيها .

• • • • • •

## النشاط التنظيمي

## أولاً: الجمعيات والمؤسسات الإسلامية:

مامن بلد من بلدان الأقليات المسلمة الأفريقية ، إلا وبه « مجلس إسلامي أعلى المنتخبه المسلمون ، أو تعينه الحكومة ، أو يعين أعضاؤه أنفسهم ، ويكون هدفه في كل هذه الحالات رعاية مصالح المسلمين ، ومحاولة النهوض بهم في شتى المجالات التعليمية والاقتصادية والسياسية ، وأن يكون هو الممثل الوحيد للمسلمين، وواسطتهم لتمثيل مصالحهم كلها لدى السلطة الحاكمة ، وأن يكون الأداة المركزية التي تنضوي تحت لوائحها جميع تنظيمات المسلمين الدينية والسياسية والاجتماعية والتعليمية، ويكون هو وعاؤها الذي ينظم نشاطاتها وينسق بينها، ومن المجلس تنطلق الأنشطة الدعوية . . هذه باختصار هي أهداف المجالس الإسلامية العليا الموجودة في أواسط الأقليات المسلمة في أفريقيا، ولقد كان الغرض الأسمى من إقامة هذه المجالس، في معظم الأحيان، هو العمل على وقف انقسامات المسلمين، وإحداث وحدة بينهم، ولكن قيامها أدى في حالات - مثل حالة جنوب أفريقيا، وأجزاء من غربي أفريقيا - كغانا وغيرها - إلى زيادة الانقسامات، واحتدام الصراع بين الفئات المتصارعة حول قيادات تلك المجالس إلى الحد الذي أدى في أحيان إلى اللجوء إلى المحاكم المدنية لحل النزاع القائم حول عضوية وقيادة المجلس، بل إنه أدى في أحيان أخرى إلى قيام مجلسين متنافسين في البلد الواحد. ففي كينيا مجلس لايرضي به معظم المسلمين، وإنما هم منقسمون حوله . وفي الجنوب الأفريقي، وفي غانا، مجالس إما أقامتها الحكومات أو نصبت نفسها ، والمسلمون أيضاً غير معترفين أو راضين بها ، وحولها منقسمون ، باعتبارها تـنظيمات عميلة للسلطة الحاكمة، أو كيانات لا تمثل إلا نفسها ، ولاتقوم إلا على مصالح أعضائها التنفيذيين الذاتية، ويسبب هذه الخلافات وبسبب هذا الصراع حول القيادة، أصبحت

هذه المجالس مشلولة الحركة، وغير ذات فاعلية في مجتمعات المسلمين، بل إنها أصبحت أحد العناصر السالبة في حياة تلك المجتمعات، وسنرى صدق مانقول في حديثنا اللاحق -إن شاء الـلّه- عن بعض بلدان الأقليات المسلمة , Kiyimba ) ( Kasozi , 1985 , P. 48 ) ( Kasozi , 1985 , P. 48 ففي أفريقيا الإسلامية اليوم - بخاصة في بلدان الأقليات المسلمة - عدد كبير من المنظمات المحلية، والعالمية الإسلامية غير الحكومية ( الطوعية ) تعمل من أجل رفع مستوى الإسلام والمسلمين في المجالات التعليمية والاجتماعية والشقافية، وعملها يتفاوت مابين بناء الدور لرعاية الأيتام إلى إنشاء البنيات الاجتماعية الأساسية، مثل المدارس ، والمستشفيات والمراكز الصحية، والمساجد، وحفر الآبار وغير ذلك . والناظر لتلك المنظمات بخاصة المحلية منها - يلحظ كثرتها، وقلة فاعلية معظمها . فوجود بعضها على الورق فقط، أما الأخرى الفاعلة نوعاً ما فهي إما جمعيات وروابط شبابية أو طلابية، أو تعليمية، وينحصر جل نشاطها في المجال التعليمي، أو التوعية الإسلامية في أواسط الشباب في المدارس والجامعات وخارجها، أو في مجال الدعوة، وذلك بتصحيح مبادئ الدين ومفاهيمه في أواسط عامة المسلمين، أو بدعوة غير المسلمين إلى دين الله، ولعل من أنشطها وأكثرها حماساً للعمل روابط الشباب المسلم، وروابط الـطلاب المسلمين، وجمعيات التعليم والمعلمين المسلمين، في شرقي وغربي أفريقيا، وفي جنوبيها، ثم بعض جميعات ومجالس الدعوة، كتلك التي يرأسها داعية جنوب أفريقيا المعروف أحمد ديدات. أما الروابط والجمعيات النسائية والمهنية كجمعيات الأطباء المسلمين وغيرها – فهي أقلها نشاطاً ، وأقلها فاعلية، ذلك أن أسبقيات العمل الإسلامي في أواسط المسلمين لاتشمل مثل هذه المجالات، وإنما تتجه في معظمها إلى مجالات التعليم، والمجالات الخدمية والاجتماعية.

وكثرة تلك الجمعيات والروابط تشكل في بعض الأحيان إحدى مشكلات المسلمين العامة، كما في كينيا ، حيث يزيد عددها على الخمسين جمعية ( بكر ، ٥ المسلمين العامة، ص ٩٦) ، وكما أسلفنا فهي في كثير من الأحوال -أسماء فقط، توردها بعض الكتب -كقوائم، ولكن لانشاط لها، ( انظر: كتاب عبدالحميد بكر الأقليات المسلمة في أفريقيا - مثلاً ) .

إلى جانب هذه المنظمات المحلية ، هناك عدد من المنظمات الإسلامية العالمية الرسمية وغير الرسمية العاملة في أواسط المسلمين في أفريقيا ، وهي كمشيلاتها المحلية تهتم بالمعمل الاجتماعي ، والصحي ، والتعليمي ، كبناء المدارس ، والمستشفيات والمراكز الدينية والمثقافية ، كما أن بعضها يعمل في مجالي الإغاثة والأعمال الخيرية ، وقد يصل عددها في بعض بلدان الأقليات المسلمة إلى أكثر من إحدى عشرة منظمة من أبرزها :

- ١ رابطة العالم الإسلامي ( السعودية ) .
- ٢ منظمة الدعوة الإسلامية ( السودان ) .
- ٣ هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ( السعودية ) .
  - ٤ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية ) ليبيا ) .
    - ٥ الوكالة الإسلامية الأفريقية ( الكويت ) .

ولعل هذه المنظمات هي إحدى أقوى وأهم الصلات التي قامت حديثاً بين تلك الجماعات الإسلامية الأفريقية ، والعالم الإسلامي العربي. ورغم أهمية العمل المنوط بها، فهناك ملاحظات على أساليب عملها ، إذ يرى البعض أن هناك تقصيراً واضحاً في أعمالها، وأن أساليبها تفتقر إلى التنسيق والتخطيط الصحيح بخاصة إذا ماقورنت بأساليب عمل المنظمات النصرانية، والتي تكون تحدياً أساسياً لها. بل إنها

تتفوق عليها في المجالات الإدارية، والمالية، ومجال العمل الدعوى والتخطيط وتحديد الأسبقيات، وذلك راجع ربما إلى افتقادها (أي الإسلامية) للرؤية الصحيحة لمشاكل المسلمين، ولعدم معرفتها بما تريد عمله في أحيان، ومن ثمَّ فقد أضاعت الكثير من الجهد والمال في المنافسة مع بعضها البعض منافسة تؤدي إلى تكرار الجهود. وكثيراً ماتركز تلك المنظمات أنشطتها في مكان واحد ، وفي أعمال لاداعى لها، كبناء المساجد الفخمة المكلفة، في حين أن الحاجة ماسة إلى مساجد بسيطة وكثيرة، وقليلة التكاليف. ويتهمها البعض بأنها توزع أحياناً الغذاء والكساء لغير الجوعي والمحتاجين، وبأنها لاتحسن استغلال الكوادر والإمكانات المحلية بالطريقة الصحيحة، ولا تكلف نفسها عناء تدريب الدعاة المحليين التدريب الصحيح الذي يمكنهم من أداء مهمتهم الأداء المطلوب، وإنها لاتقوم بإجراء الدراسات العلمية المناسبة لأحـوال البلاد وأهلها المسلمين وغـير المسلمين قبل إرسال دعاتـها إليهم ، والشروع في تنفيذات مشروعاتها في بـلادهم، وهو أمر تفعله المنظمات والمؤسسات التنصيريــة وتقوم به على أحسن وجه، وذلك تحــديداً لعملها ، وتحقيــقاً لأهدافها. وعلى المنظمات الإسلامية معجاراتها في ذلك بتدريب دعاتها التدريب المطلوب، وتحديد وسائل عملها وأسبقياتها، كما أن عليها بث روح العمل الذاتي في أوساط المسلمين، وإقناعهم بالاعتماد على أنفسهم بدلاً من الاعتماد على المساعدات الخارجية، وذلك بإنشاء مشروعات منتجة تستطيع الإنفاق على نفسها وعلى برامجها، وعليها إنشاء المراكز الإسلامية للاعتناء بالمسلمين الجدد، وتعليمهم أمور دينهم، حتى لايرتدوا عنه ثانية بفضل إغراءات المؤسسات التنصيرية وبرامجها الترغيبية النشطة في أواسط الطبقات الفقيرة من أبناء المسلمين، أو الجماعات المتضررة من المجاعات والكوارث الطبيعية، وعلى المنظمات الإسلامية أيضاً توطيد علاقات أولئك المسلمين بالعالم الإسلامي، بإقامة المؤتمرات الإسلامية في بلادهم، وإشراكهم في شتى مجالات النشاطات الإسلامية، من مؤتمرات وحلقات دراسة،

وورش عمل . . . النح، ثم بتوفير فرص البعثات الخارجية للطلاب المسلمين ليس لدراسة العلوم الإسلامية فقط ، كما هو الحال الآن ، بل أيضاً لدراسة العلوم المدنية كالطب والهندسة . . . النح ، وذلك سداً للفجوة التعليمية التي تفصل المسلمين عن غيرهم، وإعداداً للكوادر الإسلامية المؤهلة التي تستطيع قيادة أمتها والمساهمة الفاعلة في شؤون المجتمعات التي تعيش فيها، فهم قادة المستقبل وجانب مهم آخر هو ضرورة الاعتناء بــأمر المرأة المسلمة في أفريقــيا، بانتشالها مــن الجهل والمرض، فإن غيابها عن المجتمع يقعد بذلك المجتمع، بخاصة وأن نظيراتها النصرانيات جد نشطات في المجالات الاجتماعية والصحية والشقافية. كذلك على المنظمات التركيز على الأفارقة أنفسهم في بث الدعوة في مجتمعاتهم لمعرفتهم بها ، وضرورة التركيز على الخدمات الاجتماعية والتربوية والثقافية والصحية عن طريق المساجد المتعددة الأغراض التي تصل العبادة بمصالح الناس ، وعليها الاهتمام بتوفير الكتاب الإسلامي، وتسرجمة المادة الإسلامية إلى اللغات المحلية، وتيسير توزيعها على المسلمين ، كإعطائها للفقراء مجاناً، أو بأسعار رمزية لغيرهم من القادرين، وعليها إنشاء المكتبات الإسلامية العامة التي يرتادها الجميع ، ثم المراكز الشقافية الإسلامية التي تساعد على ربط المسلمين وبث الوعي والمعرفة الإسلامية بينهم ، وعليها أخيراً جمع المعلومات والإحصاءات الدقيقة عن المسلمين وعن أحوالهم ، حتى تكون عوناً لها على وضع خططهـا وبرامجها على أساس علمي صحيح ، وحـتى تكون معيناً للباحثين والدارسين لأحوال أولئك المسلمين، وعليها الاهتمام بنشر أخبار المسلمين في صحف بلادها وعبر وسائل إعلامها حتى تغطي على التعتيم الإعلامي والتشويه لصورة المسلمين الذين يعانون منهم. ( Kiyimbi , 1990 , P. 84 ) .

وليس عمل تلك المنظمات كله سلبياً ، فإن مجرد مجيئها إلى بلدان الأقليات المسلمة، واهتمامها بأمر المسلمون هناك، ومحاولة رعاية مصالحهم ، يعد انفتاحاً منها على تلك الأقليات، وإيجاداً لصلة مهمة، سيكون لها الأثر العظيم في المستقبل

بينهم وبين إخوانهم في العالم الإسلامي، وإشعارهم بأن هناك من يهتم بهم، ويشعر بمشكلاتهم ويعمل على حلها لهم، من منطلق الأخوة الإسلامية، الأمر الذي عزر من ثقتهم بأنفسهم، وأعطاهم حافزاً للعمل من أجل تحسين أحوالهم ورعاية مصالحهم، خاصة وأنهم يسرون الدعم الخارجي الذي يحظى به النصاري من المنظمات والبعثات التنصيرية الأوروبية والأمريكية. ولا ينكر أحد الدور الذي قامت به المنظمات الإسلامية العالمية في مجال التعليم، من بناء للمدارس، ومساهمة في إتمام بعضها، ومن دفع لمصروفات بعض الطلاب الأيتام والفقراء المتفوقين ، ومن مساعدة بعض الطلاب المبتعثين لدراسات عليا في الخارج ، بإيجاد الأماكن المناسبة لهم في الجامعات الإسلامية، كما أن للمنظمات مساهمات في المجال الصحى والاجتماعي أيضاً، فقد أقامت وساعدت في إنـشاء العيادات والمراكز الصحية، كما أن بعضها ساهم في إنشاء مراكز لأعمال السكرتارية ، وتعليم الحياكة للبنات المسلمات، واهتمت ببناء المساجد، وهو أمر تشهد به المساجد الكثيرة المنتشرة في أنحاء عدة من بلدان الأقليات المسلمة، ثم هناك جهودها في تخفيف مشكلة المياه والعطش بحفرها للآبار في مناطق معينة حيث استفاد منها المسلمون وغير المسلمين، مما أعطى انطباعاً طيباً عن الإسلام لدى السكان. وقد اهتمت بعض المنظمات مثل (الندوة العالمة للشباب الإسلامي ) ومقرها مدينة الرياض بالسعودية برعاية الشباب والمنظمات الشبابية الإسلامية، فقامت بمجهودات مقدرة في مجال تنظيم حلقات النقاش الإسلامية ، وإقامة المعسكرات لتجنيد إمكانات الشباب، واتحادات وروابط الطلاب المسلمين ، لصالح الإسلام وأمته في بلادهم الأفريقية. وتكفى في مجال التعليم الإشارة إلى جهود منظمة المؤتمر الإسلامي، وإلى إنشائها للجامعة الإسلامية في مدينة ( امبالي ) بأوغندا ، إدراكاً منها لضرورة سد الفجوة التعليمية التي تفصل المسلمين عن النصاري ، وخدمةً وتطويراً للتعليم في أوغندا، وكان من المفروض أن تكون هناك جامعة إسلامية أخرى في غربي أفريقيا، للبلاد الناطقة باللغة الفرنسية، ولكن حالت ظروف دون قيامها .

ويبقى القول أنه لابد للمنظمات الإسلامية العالمية ، ونظيراتها المحلية من عمل شامل مدروس ، ومن رسم استراتيجية شاملة لمواجهة التحديات التي تواجه المسلمين في أفريقيا - كثرتهم وقلتهم - عن طريق عمل جماعي مشترك في شكل مراكز ومعاهد ومجالس للتوثيق والتنسيق ورسم الاستراتيجيات (قاسم ، ١٩٩٠م، ص ٣٣).

• • • • • •

### ثانياً: المشكلات والتحديات المعاصرة والمستقبلية:

لقد تعرضنا في الأجزاء السابقة من هذه الدراسة إلى عدد من المشكلات التي تواجه الأقليات المسلمة في أفريقيا، مثل الـتخلف التعليمي والثقافي، والذي تسبب عنه تخلفهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدم مشاركتهم في تلك المجالات بالصفة التي تناسب أعدادهم وثقلهم الاجتماعي، وتحدثنا عن كونهم جماعة مهمشة تعيش على أطراف مجتمعاتها دون مشاركة فاعلة منهم في تسيير أمور ذلك المجتمع، وأرجعنا كل ذلك إلى أسباب، ثم تحدثنا عن مايهدد تلك الجماعات من جراء السياسات الاستعمارية والتي ورثتها الحكومات الوطنية، وعملت بمعظمها فيما يخص المسلمين، من ضياع هويتهم الإسلامية، ومحاولة إذابتها في البيئة المحيطة بها، وقلنا إن هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه المسلمين في تلك البلاد، إلى جانب مخاطر أخرى تتهددهم مثل : تهتك النسيج الاجتماعي، والغياب الإعلامي في مواجهة طغيان أجهزة الإعلام المعادية لهم، وأشرنا إلى إحمدى مشاكل تلمك الأقليات والتي مازالت تقعد بهم وعن النهوض بمجتمعاتهم المسلمة، وعن محاولة تبوء المكان اللائق بهم في مجتمعاتهم الكبرى التي يعيشون فيها، تلك هي مشكلة الانقسام الداخلي الذي تعانى منه تلك الأقليات - انقسامات طائفية - . فهناك فئات هدامة خارجة عن الإسلام مثل : الـقاديانية والبهائية والإسماعيلية إلى جانب طوائف علمانية أخرى مثل: الماسونية والشيوعية وغيرهما تسعمل في داخل كيان الأقليات، فتفرقها، وتضعف من أمرها، وكذلك هناك خلافات حول قيادات تلك الأقليات، هي الأهم في تفتيت إمكانات تلك الجماعات، وخلافات حول أمور إسلامية هامشية، تنم عن جهل بالإسلام ومبادئه.

وهناك من يرد معظم هذه المشكلات والتحديات إلى سياسات الإدارات الاستعمارية التى تتحكم في مصير القارة الأفريقية حتى وقت قريب، وهي سياسات

كانت تــرمي إلى الحد من انتــشار الإسلام في القــارة، والوقوف في وجهــه ووجه أهله، وقد استمرت تلك السياسات ، بصورة أو بأخرى على عهد الحكومات الوطنية، وهي كلها حكومات تربي قادتها في أحضان المدارس التنصيرية، وبين يدي المستعمر، فورثوا عنهم نظرتهم للإسلام والمسلمين ، وهي فوق هذا وذاك حكومات تقول إنها عصرية علمانية لا موضع فيها للدين سواء أكان إسلامياً أم غير إسلامي ، وهو قول مردود، إذ إن علمانيتها لاتتعـدى موقفها السلبـي من الإسلام وأهله في كثير من الأحيان . . . ومادامت تلك المشكلات وغيرها هي من مخلفات الاستعمار، فهناك من يردها إلى تدبير جهات ثلاث هي: الاستعمار، والتنصير، والتيارات الأخرى المعادية للإسلام كالشيوعية والصهيونية والماسونية . . ولعل أهم وأخطر تلك الجهات هي المؤسسات التنصيرية بحسبان أن التيارات المعادية للإسلام لاتمثل خطراً يرقى إلى مستوى خطر التنصير على الإسلام والمسلمين في أفريقيا . فالتنصير هو التحدي الأكبر الذي يـواجه أمة الإسلام في أفريقيا، ذلك أنه يهدف إلى محو الوجود الإسلامي في القارة، وإحلال النصرانية محله، مستغلاً في ذلك حالة الفقر التي يعيشها المسلمون، وبخاصة الأقليات منهم، وحالة الجهل بالدين ، وأنه يعمل متخفياً في معظم الأحيان تحت ستار مؤسسات تعليمية وصحية وثقافية وإنسانية ، ذات إمكانات مادية وبشرية هائلة، وأنه يعمل وفق مخطط مدروس ، يقال إنه يرمي إلى تنصير القارة الأفريقية بـحلول عام ١٤٢١هـ . وقـد بدأ هذا النشاط واضحاً في اهمتمام بالسبا ( يوحنا بسولس الثاني) بابا الفاتيكان ، وراعي الكنيسة الكاثوليكية - بحركة التنصير في أفريقيا، ومن خلال زياراته الثلاث للقارة التي قام بها في غضون خمس سنوات فقط .

وقد ارتبط دخول المنصرانية إلى أفريقيا بمقدم الاستعمار إلى القارة السمراء، وبخاصة في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين ( التاسع عشر الميلادي )، إذ جاء الاستعمار بالإرساليات والقساوسة لتمكينه من إخيضاع الأفارقة لسلطته السياسية، وقد نجحوا في ذلك إلى الحد الذي جعل السياسيين الأفارقة يقولون إن الاستعمار جاء ومعه الإنجيل، وبعد فترة أعطانا الإنجيل وأخذ منا الأرض. وكانت الاستراتيجية التنصيرية تقوم على دعامتين أولاهما - التركيز على أصحاب الديانات التقليدية والوثنيين وتنصيرهم، وثانيهما: محاربة الإسلام والوقف بشتى السبل في سبيل انتشاره، باعتباره الدين السماوي الوحيد الذي يقف عقبة في طريق مشروعاتهم التنصيرية. وتمثلت حربهم ( ومعهم الاستعمار ) على الإسلام في عدة أمور منها: محاربتهم للغة العربية بحسبانها لغة القرآن الكريم ، فلم يضمونها مقررات مدارسهم وأهملوا تعليمها تماماً ، بل تطور الأمر إلى أبعد من ذلك حينما قامت السلطات الاستعمارية بتغيير الحرف العربي الذي كانت تكتب به بعض اللغات الأفريقيـة، كالسواحيلية ، والفولانية ولغة الهــوسا ، إلى الحرف اللاتيني ، قطعاً للصلة بين أولئك الأفارقة المسلمين وإرثهم الإسلامي ، من قرآن وحديث وتراث. كما قامت الإدارة الاستعمارية عن طريق وسائلها التعليمية ، وقام المنصرون أيضاً في مـدارسهم وكنائسهم ببث كراهية العرب فـي نفوس الأفريقيين ، باعتبارهم تجاراً للرقيق، ثم بما أدخلته من شوائب على الكتب الإسلامية المترجمة ، أو الطبعات المزيفة للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، أو الدس الرخيص في المقسررات المدرسية من تهم وافتراءات ضد المسلمين ( مثلما حدث في مدارس الكونغو الديمقراطية ). ولقد ورثت الحكومات الوطنية هذه النظرة المتحيزة ضد الإسلام ، فأصبحت سياستها المنبثقة عن «فلسفة الدولة النصرانية العلمانية » تسير على خط السياسات النصرانية المعادية للإسلام وأهله، فأصبحت النصرانية في نظرهم دليل الإخلاص والوطنية ، في حين ظل الشك وعدم الثقة في كل من يحمل اسما مسلما أمرا شائعاً في الأوساط الرسمية بين موظفي الدولة، كما ظلت المشروعات المقدمة من جهات نصرانية تحظى بدعم الدولة وسندها في الوقت الذي نجد فيه المشروعات الإسلامية تواجمه عقبات الروتين الحكومي، وتحيزات الموظفين ، وقد ينظر إليهما على أنها مشروعات آتية من خارج البسلاد، ومن جهات تريد إثارة الفتن والنعرات الدينية، وتريد زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، وترمي إلى هدم كيان الدولة العملماني، ومن ثمَّ فهي لاتجد إلا الرفض وعمدم القبول, Wandeti) ( 40 - 9. P.P. 9. 1993 .

ومن وسائل التنصير الفاعلة، إلى جانب العمل الدعائي والأكاديمي المغرض، العمل الإنمائي والاجتماعي والإغاثي في مناطق المسلمين التي تتعرض للكوارث الطبيعية، كالجفاف والأوبئة والمجاعبات والحروب، استجلاباً لقلوب المسلمين ولتعاطفهم، كخطوة أولى نحو تنصيرهم يساعدهم في ذلك غياب العمل الإسلامي الخيري، أو عدم استجابته السريعة لحاجات المسلمين المتضررين من تلك الكوارث، ومن ثم فإن منظمات الإغاثة العالمية ، مثل منظمة الصليب الأحمر وماشاكلها، تلعب دوراً في عملية التنصير، بخاصة في مناطق المسلمين الفقيرة والمتضررة، وكذلك منظمة أطباء بلا حدود، والتي تبدو منظمة إنسانية بحتة ، ولكنها هي الأخرى منظمة تنصيرية نشطة (أبو بكر ، ٥٠٤ه ، ص ٢٥٩) . وفي غياب الدعوة الإسلامية في كثير من المناطق المعرضة لخطر التنصير ، ولعدم فاعليتها في أعيان ، يتهيأ الجو للمنصرين للتغلغل في أواسط الجماعات الإسلامية الفقيرة . أعيان ، يتهيأ الجو للمنصرين للتغلغل في أواسط الجماعات الإسلامية الفقيرة . فالدعاة المسلمون قليلون، وغير مفرغين ، وفي كثير من الأحيان لا رواتب لهم ، محدودة، والحكومات الأفريقية رغم كونها حكومات علمائية ، إلا أنها تؤيد جهود محدودة، والحكومات الأفريقية رغم كونها حكومات علمائية ، إلا أنها تؤيد جهود المنصرين بطرق غير مباشرة (أبو زيد ، ١٤١٠هـ ، ص ص ٣٠ - ٩٠) .

وما لم توجد دعوة إسلامية فاعلة في بلاد الأقليات المسلمة في أفريقيا ، فإن خطر التنصير يهدد تلك الجماعات ، وينذر بشر مستطير ، إذا ما تمكن من تحويل

المسلمين عن دينهم . ولابد لأي دعوة ناجحة من العمل على تحديد احتياجاتها وأسبقياتها ، وبرامجها ووسائل عملها بموجب خطة علمية مدروسة تأخذ في الاعتبار أعداد واحتياجات المسلمين ، وأماكن تواجدهم ومشكلاتهم ... إلخ . ولابد أيضا من تنسيق العمل بين المنظمات الدعوية المختلفة . ومن تدريب الدعاة على أمور الدعوة التدريب المناسب ، حتى يكونوا ندا لرصفائهم المنصرين المدربين ، ولابد من جمع المعلومات الخاصة بالدعوة والدعاة وتحديد المشكلات التي يواجهونها ، وتحليل تلك المعلومات من أجل الوصول إلى نتائج موضوعية تسهم في دفع عجلة الدعوة إلى الأمام ، كما لابد من خلق جهاز مركزي يقوم على تنظيم ويراجع مايكتب عنه في المقررات المدرسية من تحريض وتشهير ، ولابد من الاهتمام بالجانب الإعلامي ، فهو وسيلة الاتصال الحديثة الفاعلة والمؤثرة في عالم اليوم ، والتركيز على وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية أمر لازم لمقابلة نشاط المنصرين ، ولتفعيل الدعوة الإسلامية ، وبث روح الحياة فيها من جديد . وأخيراً لابد من توفير الموارد المادية اللازمة للدعوة ، فذلك أمر ضروري للعمل الدعوي الفاعل.

ولإلقاء المزيد من الأضواء على أوضاع الأقليات المسلمة في أفريقيا فسيتم في الصفحات التالية التطرق بالتفصيل لأربع نماذج قطرية هي : كينيا ، الكونغو الديمقراطية ، غانا ، وجنوب أفريقيا .

. . . . . .

# الأقلية المسلمة في كينيا

العقبة الكبرى التي تواجه كل دارس لأحوال المسلمين في كينيا هي قلة المصادر والدراسات المنشورة ، فليس هناك من شواهد مثبتة منشورة عن أحوال المسلمين الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية في كينيا ، إلا بعض المقالات المنشورة باللغة الإنجليزية والمبعثرة هنا وهناك ، والدراسات التي قدمت لحلقة النقاش الوطني عن الإسلام في كينيا Islam in Kenya والتي انعقدت في مدينة مجباسا في شوال ١٤١٤هـ (أبريل ١٩٩٤م) ، والتي نشرت أجزاء من بحوثها في كتاب الإسلام في كينيا تحقيق الدكتورين محمد باكاري ، وسعد يحيى يضاف إلى ذلك أن المصادر والكتب العربية التي تتحدث عن مسلمي كينيا جد قليلة لأسباب كثيرة ، أمها قلة اهتمام الباحثين العرب بتاريخ الإسلام في شرقي أفريقيا ، بسبب الصلة المحدودة بين العالم العربي الإسلامي وتلك المنطقة ، والعزلة التي فرضها الاستعمار عليها.

### خلفية جغرافية:

كينيا جمهورية مستقلة ، عاصمتها نايروبي ، استقلت عام ١٩٦٣م بعد حكم بريطاني دام سبعين عاماً ، وتبلغ مساحتها ٣٦٧ر ٥٨٠ كيلو متر مربع ، وتقع على جانبي خط الاستواء بين دائرتي العرض ٤ درجة مئوية شمالاً وجنوباً ، وبين خطي الطول ٣٤ درجة مئوية غرباً ، ويحدها شرقاً الصومال والمحيط الهندي ، وجنوباً تنزانيا ، وغرباً أوغندا ، وبحيرة فيكتوريا ، وشمالاً أثيربيا والسودان، وتتبعها بعض الجزر في المحيط الهندي ، وأهمها جزيرة باتا ، ويجري فيها عدد قليل من الأنهار ، من أهمها تانا ، وجلانا ، ونزويا ، وجودي، وبها عدد من البحيرات، مثل بحيرة تركانا ، وبحيرة فيكتوريا ( مشتركة بينها وبين جيرانها )، كما تكثر في كينيا الأودية التي تسيل في وقت هطول الأمطار .

أرضها عبارة عن سهل ساحلي ضيق ، يمتد بامتداد الساحل ويتسع بعض الشيء في الشمال الشرقي من الساحل، بينما مناطقها الواسعة الأخرى عبارة عن هضبة مرتفعة تتمركز فيها الجبال في الغرب الأوسط، وأعلى قممها جبل كينيا الذي يرتفع إلى ١٩٦٥ متراً فوق سطح البحر. يبدأ ارتفاع الهضبة من جهة البحر، من الحزام الساحلي إلى منطقة حشائش السافنا، والمناطق المرتفعة ذات الأمطار الغزيرة، ثم هناك منطقة الأخدود الأفريقي والذي يمتد من شمالي البلاد إلى جنوبيها حيث يبلغ عمقه مابين ٢١٠ - ٩٤٠ متراً تحت سطح البحر، وتبرز منه حافات عالية يصل ارتفاعها أحياناً إلى ٢٠٠ متر فوق سطح البحر، أما السهل المنبسط والذي يتكون منه الإقليم الشمالي الشرقي، فذو طبيعة شبه صحراوية في شرقه ، وفيه أراض وعرة، وأخرى منبسطة خاصة في جزئه الواقع غربي بحيرة تركانا Europa)

### المنساخ:

على الرغم من وقوع كينيا على خط الاستواء ، إلا أن المناخ والنبات فيها بعيدان كل البعد عن صفات مناخ ونبات المنطقة الاستوائية ، هذا فيما عدا السهل الساحلي المنخفض الذي تظهر عليه بعض السمات الاستوائية ، أما المناطق المرتفعة فتتمتع بمناخ معتدل ، وهطول معتدل للأمطار ، والتي تكثر في الساحل وفي غربي البلاد بالقرب من بحيرة فيكتوريا . أما السهول المنخفضة الواسعة والتي تكون على انخفاض ١٢٠٠ متر تحت سطح البحر فمناطق قاحلة ، أو شبه قاحلة . والجزء الأكبر من كينيا منطقة صحراوية ، أما إقليم بحيرة فيكتوريا ومنطقة المرتفعات الواقعة غرب الوادي الأخدوي فتتميز بموسم أمطار طويل .

#### الاقتصاد:

تعتمد كينيا على السياحة ، وعلى البن والشاي كمصادر للنقد الأجنبي، كما

أنها تنتج المذرة بأنواعها ، والدخن ، والأرز والموز ، ومختلف أنواع المحصولات الزراعية التي تختلف باختلاف التمضاريس وكمية الأمطار، حيث تزرع المحصولات النقدية في المرتفعات ذات المناخ المعتدل والمطر الوفير . ولكينيا ثروة حيوانية ، وغابية هائلة، ولها ثروة سمكية أيضاً ، بخاصة حول بحيرة فيكتوريا وتركانا ، وبها العديد من المعادن مثل الملح والجير والذهب ، ولكن ثروتها المعدنية تشكل قدراً ضئيلاً من دخلها الوطني ( Salim , 1978 , P. 885 ) .

#### السكسان:

حسب النتائج الأولية لإحصاء عام ١٩٨٩م فسكان كينيا كانوا ٢٣٦ر٢٤٦ ١٨ مليون مليون نسمة ولكنهم في نهاية التسعينات الميلادية يقدرون بأكثر من ٢٣ مليون نسمة، وهم يتزايدون بنسب عالية ، تبلغ ٣ر٦٪. والسكان مركَّزون في ثلث مساحة البلاد، بخاصة الزراعية منها، وحوالي ١٥٪ يعيشون في المراكز الحضرية، مثل نايروبي (٠٠٠ر٢٤٦ر١ نسمة)، وعمباسا ( ٢٠٠ر٢٥٦ نسمة )، وتسعيش معظم الجاليات الأجنبية في المدن، وهم :

- ۱ آسيويون ، ويبلغ عددهم ۱۸٥ر۸۹ نسمة .
- ۲ أوروبيون ، وتعدادهم حوالي ۲۰۵ر۱۳۴ نسمة .
- ٣ عرب ، وهم حوالي ٤١٥٩٥ نسمة حسب إحصاء عام ١٩٨٩م .

ويبلغ سكان البلاد الأصليون ( الأفريقيون ) حوالي ٨٩٪ من مجموع السكان، ويبلغ سكان البلاد الأصليون ( الأفريقيون ) حوالي ٨٩٪ من مجموع السكان، وينتمون إلى حوالي ٤٢ قبيلة مختلفة – أهمها قبيلة « الكيكويو » وقبيلة «لوو» وقبيلة « الكمبا » و « الجالا » في أقصى الشمال . ثم « الصوماليون » في الشمال الشرقي ، و « الهاساي » في أقصى الجنوب . وهذه الثلاثة الأخيرة قبائل رعوية . ويسكن العرب والسواحيليون المناطق الساحلية ، في حين يسكن الهنود في المدن

الكبرى والعاصمة. واللغة السواحيلية هي لغة البلاد الوطنية في حين أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية ( Eunopa , 1995 , P. 485 ) .

النظام السياسي في كينيا جمهوري دستوري. يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب والتنفيذية رئيس الجمهورية والوزراء، ولرئيس الجمهورية سلطات واسعة. وتنقسم كينيا إلى ثمانية أقاليم إدارية، بما فيها إقليم نايروبي، هي: إقليم الساحل، الإقليم الشرقي، والإقليم الشمالي الشرقي (سكانه صوماليون)، والإقليم الأوسط، وإقليم مدينة نايروبي، إقليم الريفت فالي ( وادي الأخدود)، والإقليم الغربي وإقليم نيانزا.

والحكومة تعتمد على الزراعة كعصب لاقتصادها ، كما أن بكينيا عدة صناعات، تجعلها من أكثر بلاد شرقي أفريقيا تعدداً في المجال الصناعي، مثل صناعة مستخرجات البترول الخام المستورد، وصناعة حفظ المنتجات الزراعية وصناعة تجميع السيارات... إلخ .

حوالي ٤٨٪ من السكان وثنيون ، و ١٦٪ نصارى بأنواعهم المختلفة، وحوالي ٣٥ – ٣٧٪ مسلمون ، ولكن الحكومة تقول إن المسلمين ٢٥٪ فقط، وغالبية المسلمين يسكنون ممباسا والساحل ، وهو يعودون في الأصل إلى عرب، وآسيويين ( عنود وباكستانيين ) وصوماليين ووطنييين ( أفارقة ) . وهناك ٢٪ يهود وديانات أخرى .

## تاريخ الإسلام في كينيا:

الإسلام أقدم دين « وافد » وصل إلى كينيا ، وأنه يأتي من ناحية القدم في الدرجة الثانية بعد الديانات الأفريقية التقليدية ، وإن مجيئه إلى كينيا ربما يرجع إلى القرن الثاني الهجري ( بداية الثامن الميلادي ) ، وأنه جاء من ساحل شرقي أفريقيا، وعن طريق التجار العرب والسواحيلين الذين جاءوا من الساحل إلى منطقة الداخل

تجاراً ولم يأتوها مبشرين ، ومن ثم كان الإسلام في كينيا محصوراً في أوله في المراكز التجارية الحضرية وذا سمات حضرية ، وكان انتشاره إلى داخل أراضي كينيا انتشاراً تدريجياً، ساعده على ذلك تحسن طرق المواصلات على عهد الإدارة الاستعمارية، واستتباب الأمن، مما مكن التجار من التوغل إلى داخل البلاد حاملين وناشرين معهم دينهم.

وتميز دخول الإسلام إلى كينيا بأنه كان سلمياً، لم تشوبه حروب بين المهاجرين والسكان الأصليين، وإنما تم التواصل بين المجموعتين في هدوء وسلام. وكان نتيجة هذا التمازج ظهور اللغة والحضارة السواحيلية والتي هي مزيج بين لغة وحضارة الوافدين الجدد، ولغة وحضارة سكان البلاد البانتويين.

ولأن الإسلام ظاهرة حضرية فقد تمركز معظم أهله في الساحل ومدنه، حيث يصل عدد المسلمين العرب والسواحيليين هناك إلى حوالي ٢٢٪ من مجموع السكان. وتبلغ نسبة المسلمين في شمال شرقي كينيا ما يقرب من ١٠٠٪ أما بقية المسلمين الكينيين فمفرقون في جماعات وأقليات صغيرة مفرقة في النواحي الريفية والحضرية من البلاد، وقد كان لتشتتهم أثر سلبي على أحوالهم الاقتصادية والسياسية، وجعلهم أقليات تعاني من ضياع حقوقها ، تعيش على هامش المجتمع الذي تعيش في وسطه. ( Bakari , 1995 , P. 76 ) . ولم يكن انتشار الإسلام في كينيا وقفاً على التحار العرب والسواحيليين ، وإنما أيضاً على زحف القبائل الصومالية المسلمة الزاحفة من الشرق عبر المناطق الصحراوية طلباً للماء والعشب . وحاملة معها إسلامها إلى قبائل الجالا في إقليم «التانا» ، منذ القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي )، وإلى ماجاورها من قبائل ال « رنديل » المجموعات القبلية إلى حوالى ٩٠٠٪ .

كما أن بناء خط حديد كينيا - أوغندا في بداية العهد الاستعماري ساعد على انتشار الإسلام إلى داخل الأراضي الكينية، وإلى ظهور العنصر الآسيوي كعنصر من عناصر الأقلية المسلمة في كينيا. والواقع أن جل المسلمين الآسيويين الذين جاءوا إلى كينيا مع الخط الحديدي، عرفوا بعيشهم بعيداً عن المجتمع الكيني الذي جاءوا مهاجرين إليه، كما عرفوا بحسن تنظيمهم واهتمامهم بشؤونهم التعليمية والخدمية. ولأنهم عاشوا في عزلة ، فقد كان أثرهم في المجتمع طفيفاً، إلا في النواحي الاقتصادية التي بزوا فيها غيرهم.

وعلى الرغم من هذا التباين العرقي والمذهبي والثقافي في أمة الإسلام في كينيا إلا أنها في رأي كثير من الباحثين المسلمين ظلت أمة مترابطة يجمعها رابط الإسلام، وأخوته، وأنها أمة ذات هوية إسلامية واضحة، في حين يرى آخرون أنها ظلت على قدر من ولائها القبلي والعرقي. وسواء كان هذا أو ذاك، فالمسلمون في كينيا كيان قائم بذاته له خصائصه وسماته ومشاكله وتحدياته كينيا كيان قائم . (Said,1995,P.P.19-20)

يصعب تحديد تاريخ بعينه لدخول الإسلام إلى كينيا ، وترجع بعض الروايات وصول المسلمين الأوائل إلى الساحل الكيني إلى القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي ) ، وبعضها ترجعه إلى القرن الثالث الهجري ( التاسع الميلادي ) . وتتفق المصادر على قدم العلاقات بين سكان ساحل شرقي أفريقيا والتجار القادمين من جنوب غربي شبه الجزيرة العربية ، وإن تلك العلاقات قويت وزادت منذ عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كما زادت وضوحاً على عهد الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان، ثم على عهد الخلافة العباسية ، وأنه نتج عنها قيام عدة مدن تجارية ذوات كيان سياسي مستقل (تسميها المصادر « دول مدن » قيام عدة مدن تجارية ذوات كيان سياسي مستقل (تسميها المصادر « دول مدن »

والشيرازيين (الفرس) والصوصاليين وغيرهم ، وقد سمتهم المصادر العربية « سواحيليين » نسبة إلى السواحل التي تمركزوا فيها وعلى يد أولئك السواحيليين والعرب انتشر الإسلام من الساحل إلى داخل كينيا كما أسلفنا، بل وإلى دول شرقي أفريقيا مثل: تنزانيا، وأوغندا، والكونغو ( بشقيه ) ورواندا وبورندي، وإفريقيا الوسطى.

والرأي السائد اليوم بين الكتاب المسلمين ، من كينيين وغيرهم، هو أن الإسلام دخل كينيا واستوطنها على عهد الخليفة عبدالملك بن مروان ، أي في القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي )، وأن أول مستوطنة إسلامية كانت في مدينة «باتي» في أرخبيل لامو في حوالي عام ٨١هـ(٧٠٠م) ، وأن مؤسسيها كانوا مجموعة من المسلمين المناوئين للخلافة الأمسوية، وأن وصول الإسلام إلى كينيا مرتبط بنشاط التجار العرب والسواحيليين كما هو مرتبط بوصول جماعات عربية وفارسية هاجرت إلى شرقى أفريقيا أولاً ومنها إلى السواحل الكينية ، طلباً للأمن ، وفراراً من يد خلفاء بنى أمية بعد أن اشتدت خلافاتهم معهم ، ومن أولئك جماعة من مسلمي الشام، وجماعة من أهل عُمان ، منهم سليمان وسعيد ابنا عباد الجلندي (من أزد عمان)، وكانوا على خلاف مع الخليفة عبدالملك بن مروان ، هاجروا على أثره، واستقروا في الساحل الكيني حيث أقاموا إمارة إسلامية لهم في لامو ( شمال ممباسا). وتوالت الهجرات إلى ساحل شرقى أفريقيا ، والذي أطلق عليه العرب اسم «بر الزنج » فـوصلته في عام ٣٠٨هـ ( ٩٢٠م ) مـجموعة من أهـل الأحساء واستقرت في مقديشيو وبروا . وشملت تلك الهجرات عرب حضرموت ، وبعضاً من الشيرازيين من فارس، ذكرهم الشيخ محيى الدين الزنزباري في كتابه ( السلوى في تاريخ كلوا»، وقال إنهم نزلوا أماكن متفرقة مثل ممباسا ، جنزيرة بمبا ، كلوا وجزر القمر ، وانتشر جزء منهم على الساحل حيث أقاموا مستوطنات لهم هناك . وإلى أولئك الشيرازيين يرجع الفضل في تأسيس أمبراطورية الزنج ، ولهم الدور الأعظم في أسلمة ساحل أفريقيا الشرقي ، فتزاوجوا مع السكان الأصليين واختلطوا بهم، حتى أصبحت كلمة «شيرازي» تبطلق على العوائل المنحدرة من أصل فارسي- أفريقي- وقد كان هذا الاختلاط العرقي والثقافي سمة من سمات الإمارات ودول المدن City States التي أقامها المهاجرون البعرب والفرس في ساحل شرقي أفريقيا، وفي الساحل الكيني، نتج عنها انتشار الإسلام في تلك الأصقاع وظهور الحضارة السواحيلية. (ترمنجهام ، ١٩٧٣م ، ص ص ٥٥-٥٦) ، أيضاً)

أنهى البرتغاليون عندما غزوا ساحل شرقي أفريقيا ، بدوافع صليبية تجارية - في عام ٩٠٩هـ ( ١٤٩٧م ) وجود تلك الإمارات الإسلامية ، مستغليين المنافسة والعداء الذي كان قائماً بينها ، فهاجموا جزيرة زنجبار في عام ٩٠٩هـ ( ١٥٠٣م ) ودمروا كل مظاهر الوجود الإسلامي هناك ، واحتلوا «كلوا » وأحرقوا مساجدها الثلاثمائة كلها، وأحرقوا بمباسا وأقاموا المذابح لأهلها . وباختصار شن البرتغاليون حرباً صليبية على الوجود الإسلامي في شرقي أفريقيا بعامة ، وفي كينيا بخاصة ، استمرت لمدة قرنين بغرض محوه وإحلال الوجود البرتسغالي النصراني مكانه ، وبغرض فرض سيطرتهم على تجارة المحيط الهندي . وقد انتهت السيطرة البرتغالية والذي استطاع طردهم من هناك في بداية القرن الثاني عشر الهجري ( نهاية السابع عشر الميلادي )، وكان ذلك بداية للهيمنة العُمانية على ذلك الساحل، حيث حول السلطان سيف بن سلطان ، عاصمته من عُمان إلى كلوا ، وعندما خلفت العائلة السلطان سيف بن سلطان ، عاصمته من عُمان واصلوا جهادهم ضد البرتغاليين ، البوسعيدية السلاطين اليعاربة على حكم عُمان واصلوا جهادهم ضد البرتغاليين ، الموسعيدية السلاطين اليعاربة على حكم عُمان واصلوا جهادهم ضد البرتغاليين ،

حتى كان كل الساحل الشمالي الشرقي تحت السيطرة الإسلامية تماماً ، الأمر الذي جعل السلطان «سعيد بن سلطان» يحوِّل عاصمته من مسقط إلى زنجبار في عام ١٢٥٦هـ ( ١٨٤٠م ) ليباشر حكمه على الساحل وماجاوره من هناك . وقد تبع الازدهار التجاري الذي شهدته الفترة العُمانية انتشار للإسلام في أراضي شرقي أفريقيا الداخلية ، بما فيها كينيا، بفضل الهجرات العربية القادمة من عُمان وحضر موت والهند، وبفضل نشاط أولئك التجار ، وإنشائهم لمراكز ومستوطنات تجارية كانت هي مراكز إشعاع إسلامي. وما أن حل الربع الأخير من القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي )، حتى كانت كل منطقة شرقي أفريقيا منطقة نفوذ إسلامي ، قاعدتها في زنجبار، وقوامها التجارة ( Salim , 1978 , P. 888 ) .

بقي الإسلام قبل مجئ الاستعمار إلى كينيا في عام ١٨٩٥م محصوراً في الشريط الساحي الكيني ، والأماكن الداخلية المجاورة ، لذلك الساحل ، ولكن رغم المعارضة التي لقيها من الإدارة الاستعمارية ومن الهيئات التنصيرية ، فقد زاد انتشاره في مناطق الداخل بسبب تحسن طرق المواصلات ، وإنشاء خط حديد كينيا وغندا، وبسبب الأمن الذي استتب ومكن للتجار المسلمين من ارتياد المناطق الداخلية التي لم يتمكنوا من الوصول إليها من قبل ، ثم بسبب التفكك الاجتماعي الذي أحدثته السياسات الاستعمارية في مجتمع كينيا القبلي ، والذي جذب الناس إلى الإسلام، وأخيراً بسبب استعانة تلك الإدارة بالمسلمين كموظفين ، ووكلاء ، وشرطة ، وجنود ، ومدرسين ومترجمين ، وجباة للضرائب ، وذلك بفضل معرفتهم للكتابة ، ولكونهم أكثر تحضراً ومعرفة من الأهالي الوثنيين الخام . ولكن سرعان ما انقلبت تلك الإدارة على المسلمين ، بتحريض من الهيئات التنصيرية الحانقة على انتشار الإسلام ، فعملت على إقصائهم من الوظائف ، بتأهيل الوثنيين والنصارى ليحلوا مكانهم في الإدارة . وهكذا بدأ نفوذ المسلمين السياسي في التراجع ، وبدأت

معه عملية تهميش المسلمين سياسياً، ثم إهمالهم تعليمياً ، ثم جعلهم في النهاية قوة تعيش على حافة المجتمع، وتعاني من غمط حقوقها كافة ، السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية. وقد استمرت هذه السياسة بدرجات متفاوتة على عهد الحكومات الوطنية إلى يومنا هذا ( Salim . 1979, P.P. 61-62 ) .

كانت حصيلة العهد الاستعماري في كينيا ، تخلف المسلمين تعليمياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ، وتلك هي المشاكل الأساسية التي يعاني منها المسلمون الكينيون اليوم. وقبل التعرض إلى تلك المشاكل لابد من إلقاء نظرة على أعداد أولئك المسلمين، وتوزيعهم المجالي، وجنسياتهم، ثم على نشاطاتهم السياسية والاقتصادية. . . إلخ .

## التوزيع المجالي للمسلمين وجنسياتهم (شكل رقم ١):

المصادر تختلف في تقدير أعداد الأقلية المسلمة في كينيا ، ونسبها المؤية ، فمن يقول إنهم ٢٥٪ من مجمل السكان ، و ٣٠٪ أو حتى ٤٠ – ٤٥٪ ، والراجح أنهم بين ٢٥–٣٠٪ ( Wandati , 1993 , P.P. 2 - 3) .

وتقول آخر إحصائية سكانية أجريت في كينيا في عام ١٤٠٨هـ ( ١٩٨٩م) "إن المسلمين في كينيا يكونون ١٩٨٥ ملايين مسلم من مجموع السكان الكينيين البالغ عددهم ٢٣ مليون نسمة ، أي نسبة ٢٥٪ ، وإذا ما أضيف إلى ذلك معدل زيادة السكان السنوية فقد تصل نسبتهم إلى ٣٠٪، والمسلمون الكينيون قسمان: الأول: المنحدرون من أسلاف وفدوا إلى شرقي أفريقيا قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، والذين اعتنقوا الإسلام في فترات سابقة وعدد هؤلاء من من المسلمين: فهم أولئك الذين جاء أسلافهم إلى شرقي أفريقيا بعد عام الشاني من المسلمين: فهم أولئك الذين جاء أسلافهم إلى شرقي أفريقيا بعد عام



شكل (١) توزيع المسلمين في كسينسيا (١٩٩٦م)

لعذه الخريطة ليست مرجعاً للحدود السياسية.

١٨٨٢م، وهم المسهاجرون الهنبود والذين يبلغ تعدادهم عشرات الآلاف فيقط والأفريقيين الذين اعتنقوا الإسلام أثناء تلك الفترة .

ويكُون الأفارقة المسلمون المجموعة الكبرى من مسلمي كينيا، وقد جذبهم إلى الإسلام ما أشرنا إليه سابقاً من سهولة مبادئة وأخوته ومساواته . . . إلخ .

ولاتخلو قبيلة من مسلمين فيها. فالبوران مثلاً كلهم مسلمون تقريباً رغماً عن أنهم كانوا وثنيين قبل قرن من الزمان. وهناك نسب كبيرة من المسلمين في أواسط المجموعات العرقية واللغوية الأخرى مثل الصوماليين ، والسواحيليين والأرومو والبانتو، كما أن هناك نسباً مئوية أقل من المسلمين في أواسط قبائل الفيكويو، مرو، الاكامبابا ، الماساي ، اللو ، والكالنجين .

ويعيش المسلمون السواحيليون في القرى الواقعة على شريط كينيا الساحلي، وفي مدن لامو، وعمباسا ومالندي ، وقانجا ، وكليفي ، وهم منحدرون من تزاوج التجار العرب بنساء البانتو. أما المسلمون الصوماليون والذين كانت أعدادهم عند استقلال كينيا حوالي ٠٠٠ر٠٠ نسمة، فيسكنون الإقليم الشمالي الشرقي من كينيا، ويحترف حوالي ٢٠ - ٧٠٪ منهم الرعي ، وقلة منهم زُرَّاع ، وأعدادهم الحالية تبلغ حوالي ٢٠٠٠ر٥٥ شخص ، وكان الكثير منهم قد قتل أو لجأ إلى البلاد المجاورة عندما قاموا بثورتهم المعروفة إبان الاستقلال مطالبين بالانضمام إلى جمهورية الصومال، والتي يعتبرونها وطنهم الأم ، ويلجأ بدو الصومال إلى قانونهم العرفى، ولكن الشريعة الإسلامية هي المقدمة على العرف دائماً عندهم .

أما الارومو فيعيشون في المنطقة الواقعة بين شمال شرقي اثيوبيا وأواسط كينيا، وبين حدود المصومال والسودان، كما أن جزءاً منهم يعيش في المناطق الشمالية الوسطى والشمالية من كينيا، وهي مناطق ذات كثافة سكانية ضئيلة، وعلى الرغم من أن ممارستهم للشعائر الدينية تختلف قوة وضعفاً من مكان إلى آخر إلا أن لهم

إحساساً قوياً بهويتهم الإسلامية وبانتمائهم للعالم الإسلامي .

والمسلمون البانتو في كينيا يؤلفون حوالي ٣٨٪ من مجموع البانتو في شرقي أفريقيا والبالغ عددهم خمسة ملايين نسمة، وهم مسلمون كان للتجار العرب والسواحيليين دور كبير في اعتناقهم للإسلام. ومعرفتهم بمبادئ الدين ، وتمسكهم بها، قليل نوعاً ما . ومن أهم مجموعاتهم في كينيا ، قبائل الميجيكندا Mijikenda والد « تيتا » Tita .

أما المسلمون الآسيويون القادمون من جنوبي آسيا، فيكونون حوالي ١٠٪ من جملة المسلمين في كينيا، وقد اندمجوا في البيئة الأفريقية، ويتحدثون السواحيلية بطلاقة. والمسلمون الآسيويون عامة منعزلون على قلتهم، وهم جماعات مختلفة، ظلت تلعب دوراً اقتصادياً بارزاً في كينيا، ولازالت تلعب ذلك الدور، فهم تجار ورجال أعمال، ولهم تنظيمات جيدة، ساعدت على ازدهارهم الاقتصادي، وساعدهم تعاونهم وتعاضدهم الناتج عن شعورهم بأنهم أقلية عزلت نفسها إلى حد كبير عن المجتمع.

#### الوضع السياسي للمسلمين الكينيين:

على الرغم من أن المسلمين يكونون أغلبية السكان في ثلاثة أقاليم من أقاليم كينيا الثمانية (هي إقليم الساحل، الإقليم الشرقي، والإقليم الشمالي الشرقي)، إلا أنهم ظلوا من أفقر طبقات المجتمع الكيني، وأقلها تمثيلاً وتعليماً، وذلك أنهم بعدوا بأنفسهم وأبنائهم عن مدارس الإرساليات التنصيرية، خوفاً على دينهم وهويتهم، على العهد الاستعماري، وإلى حد ما على العهد الوطني، وأمَّ تلك المدارس أبناء الوثنيين ومن تنصروا، فبرزت طبقة من المتعلمين الكينين النصارى، كانت هي الصفوة السياسية التي آلت إليها أمور الحكم في المبلاد عند الاستقلال.

المسلمين التعليمي، والذي كان سبباً أساسياً في عزلتهم السياسية ، وفي غيابهم عن المسلمين التعليمي، والمنياسية والخدمة المدنية، وعدم فاعليتهم في المجال الاقتصادي، وفي صياغة القرارات المصيرية. وأسباب ذلك سياسية واقتصادية واجتماعية ، منها سيطرة غير المسلمين من النصارى على مقدرات البلاد بعد الاستقلال ، ونظرة هؤلاء المتحيزة ضد المسلمين والتي ورثوها عن الإدارة البريطانية، والتحيز ضدهم في المجالات التعليمية ، وفي مجال منح الجنسية وحق المواطنة ، باعتبار أن المسلمين الكينين عرباً وليسوا مواطنين كينين أفريقين، عليهم إثبات مواطنتهم الكينية ، حتى وإن كانوا هم وآباؤهم مولودين في كينيا . ولم يكن غريباً إذا أنه لم يعين وزير مسلم في الحكومة الوطنية إلا في عام ١٤٠٤هـ ( عرباً أذا أنه لم يعين وزير مسلم في الحكومة الكينية إلا وزير مسلم واحد ( بدون أعباء ) في مكتب رئيس الجمهورية ) ، وأربعة نواب وزراء مسلمين، وهذ أمر لايتناسب ووزن المسلمين السكاني والذي تبلغ نسبته ٢٥٪ من مجموع السكان، وواحداً وسبعين نائباً في البرلمان الكيني البالغ عدد نوابه مائة وواحداً وسبعين نائباً ، أي حوالي ١٤٪ فقط. وهكذا تبقى أعداد المسلمين في المجالات التنفيذية، والتشريعية والإدارية قليلة ولاتناسب حجمهم السكاني.

ورغم الكثرة العددية فقد ظل المسلمون دون قيادة ، ودون تنظيم أو حزب سياسي يمثلهم، ويدافع عن مصالحهم. وفي غياب ذلك فقد كانت مساهمات المسلمين السياسية في تاريخ كينيا السياسي مساهمات فردية، ومن داخل الأحزاب السياسية العاملة مثل « حزب المنتدى لإعادة الديمقراطية »، « الحزب الديمقراطي » و « حزب اتحاد كينيا الوطني الأفريقي » ، ومن ثم لم يكن لهم برنامج إسلامي خاص بهم يعملون من أجله . فقد كانوا سياسيين أولاً ومسلمين ثانياً . ولقد حاولت فئتان ملء هذا الفراغ السياسي بخلق قيادة سياسية للمسلمين ، أولاهما:

رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في كينيا، والذي تأسس سنة ١٣٩٣هـ (١٩٧٣م) من قبل الدولة ليسشرف على النشاط السياسي، أما الفئة الثانية التي حاولت قيادة المسلمين: فهم جماعة من الشباب المسلمين الذين اجتمعوا في رجب ١٤١٢هـ (يناير ١٩٩٢م)، وقرروا تكوين حزب إسلامي كيني، والسعي لتسجيله كحزب سياسي يمثل كل الكينسيين على اختلاف معتقداتهم الدينية، ويقوم على رعاية المثل الديمقراطية وحمايتها وحماية حقوق الإنسان، ويعمل على إزالة جميع أشكال التمايز وعلى كافة المستويات. ولكن ورغم هذه المبادئ العامة، فقد رُفض تسجيله بحجة أنه حزب ديني لايتماشي وعلمانية دستور الدولة، وإن قيامه سيهدد وحدة واستقرار البلاد وقد أدى موقف الحكومة هذا إلى حدوث حوادث شغب في مدينة عماسا ولامو ذواتا الكثرة المسلمة ( Salim , 1978 , P. 890 ) .

وهكذا باءت المحاولة لخلق قيادة سياسية إسلامية بالفشل في وجه رفض الحكومة تسجيل الحزب الإسلامي . . كما أنه قامت في الفترة الأخيرة فئة من المسلمين تعارض الحزب الإسلامي هذا ، بتكوين حزب إسلامي آخر ، يقولون إنه أكثر اعتدالاً ، وأنه ضد العنف وضد الحزب الإسلامي ، ذلك هو حزب « مسلمو أفريقيا المتحدين » United Muslims of Africa ، ومرة أخرى يبدو واضحاً عجز المسلمين في كينيا في إيجاد سياسية توحدهم ، وترعى مصالحهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( Ayubi and Mohyuddin , 1994 , P.P. 148-149 ) .

#### الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية:

أوضاع المسلمين الاقتصادية ليست أسعد حالاً من أوضاعهم السياسية، فهم متخلفون اقتصادياً عن بقية قطاعات المجتمع ، إلا القلة القليلة بمن وصلوا إلى وضع اقتصادي بميز بفضل كدهم وجهدهم ، وكذلك بعضاً من أعضاء الأقلية الأسيوية المسلمة الذين طرقوا مجالات التجارة ، والصناعة ، فأثروا وأصبحوا من

الأغنياء. أما جمهرة المسلمين ففقراء يعملون حرفيين ، وعمال وفعلة ، وزراع ، وفي القطاعات ذات الدخل المحدود ، والحرف الهامشية ، ومن ثم فالأمة الإسلامية في كينيا تحتاج إلى قاعدة وبنية نقدية قوية ، فليست لها تنظيمات تعاونية ذات وزن، والأفراد الأثرياء فيها حالات محدودة ، متفرقة هنا وهناك ، لا رابط ولاتعاون بينهم. واحتياج الأمة إلى مثل هذا الجهد المشترك المنظم أمر ظاهر . ولابد لتلك الأمة من أن يكون لها مايشبه « بيت المال » ليمثل لأفرادها سنداً وعوناً . وهناك من يرى أنه على المنظمات الإسلامية التي تقوم بجمع الزكاة من المسلمين ، أن تجمعها وتحفظها في مؤسسة نقدية مركزية تستطيع عن طريقها إعانة المحتاجين من المسلمين، والمساهمة بعض مشروعات الأفراد والجماعات الاقتصادية التعاونية . (Azevedo and Patel, 1991, P.490)

وحيث إن الإسلام قد بدأ واستمر في كينيا كظاهرة حضرية، أهله أساساً يعيشون في المدن والمراكز التجارية – الحضرية وحولها فلعل هذا الوضع الاجتماعي للمسلمين هو الذي جعل غيرهم ينظر إليهم نظرة فيها شيئ من الدونية وعدم التقدير، بحسبانهم مدنيين ، أي أهل مدن وحضر ، لاجذور لهم في الريف، بخاصة وأن المجتمع يضع اعتباراً كبيراً ووزناً عظيماً للعلاقات الريفية والقروية، ولأهميتها الاجتماعية، كما أن بعض الناظرين لمجتمع المسلمين في كينيا يقولون إن نسبة الطلاق، والتفكك الأسري فيه كبيرة ، وأن الفقر والجهل والمرض منتشر فيه، شأنه في ذلك شأن معظم المجتمعات الحضرية ( P. 840 , 1978 . 1978 ) .

#### المسلمون والتعليم:

كان للمسلمين تعليمهم الإسلامي الخاص بهم حتى قبل مجيء الاستعمار البريطاني إلى كينيا ، وكان تلقيه يتم في مرحلتين: المرحلة العليا: في المساجد وحلقات العلماء حيث يتم تعليم اللغة العربية والتفسير والفقه وعلم الحديث الشريف، وشيء من علوم الشريعة والمرحلة الدنيا: والتي يتم فيها تعليم الطفل

المسلم في مدارس القرآن وخلاويه مبادئ الكتابة والقراءة ، وتلاوة وحفظ القرآن الكريم دونما فهم لمعانيه، ثم مبادئ الدين الأساسية من صلاة وصيام . . . إلخ ، وكان ذلك المنوع من التعليم لا يؤهل الطالب للوظائف الدنيوية ، بخاصة بعد وصول الاستعمار وتشعب متطلبات الحياة ، لهذا فقد ظل التعليم الإسلامي محصوراً في نطاق محدود ، في حين أدخل الاستعمار تعليمه الغربي المدني ( العلماني ) ، وجعله محصوراً في مدارسه الحكومية ، وفي مدارس البعثات والمؤسسات التنصيرية والتي جعلت منه وسيلة للتنصير ، ولبث المبادئ والقيم الغربية النصرانية ، الأمر الذي جعل المسلمين يقفون منه موقفاً رافضاً ، خوفاً على دينهم وهويتهم الإسلامية ونتج عن ذلك تخلفهم التعليمي ، كما أسلفنا ، واستئثار غيرهم من النصاري بمواقع النفوذ والسلطة في دواوين الحكومة وأروقة الخدمة المدنية ، وانعزل المسلمون عن المشاركة السياسية ، وعن النشاط الاقتصادي والاجتماعي في بلادهم ، وأصبحوا عدداً بلا نفوذ ولا سلطان .

والتعليم الإسلامي في كينيا لايتعدى المرحلة الثانوية ، فليس هناك جامعة إسلامية في كينيا كما هو الحال في أوغندا ، وإن التعليم الديني الإسلامي الذي صار إجبارياً في مدارس الحكومة الأولية والمتوسطة عام ١٤٠٦هـ ( ١٩٨٥م ) متدنى المستوى إذا ماقورن منهجه بمنهج تعليم الدين النصراني . وما لم تقم الأمة المسلمة في كينيا بمعالجة هذا القصور فإن أبناءها الملتحقين بمدارس الحكومة سيظلون على جهل بأمور دينهم، وفي ذلك خطر على هويتهم . والملاحظ أيضاً قلة أعداد الطلاب المسلمين في مراحل التعليم العليا ، فأعدادهم تتناقص كلما انتقلوا من مرحلة إلى أخرى، لدرجة أن نسبتهم في الجامعات الكينية لاتتعدى الد ١٠٪ وأيضاً يلاحظ قلة عدد الأساتذة الجامعين المسلمين، ولعل أهم مشاكلهم هي عدم توافر المال الذي يمكنهم من الاعتناء بمدارسهم، وترشيدها، وتحسين الأداء فيها، بإعداد

المدرس المؤهل، والمنهج السليم الذي يتجمع بين العلم المدني والعلم السديني، وبتحسينه، وتوحيده في كل مراحل التعليم, 1993 , P.P.3-5 )

وهذا الوضع المتدني للسمسلمين ، أدى إلى إعطائهم فرصاً كافية ، ناهيك عن متكافئة مع فرص النصارى في وسائل الإعلام . فالإذاعة الكينية - مثلاً - لاتبث إلا برامج إسلامية قليلة جداً ، وفي أوقات غير مناسبة ، علماً بأن ميزانيتها آتية من دافع الضرائب المسلم وغير المسلم .

# دور التنظيمات والجمعيات الإسلامية في تنمية المجتمع المسلم في كينيا:

إدراكاً من بعض شباب وقادة المسلمين لأحوالهم التي وصفنا ، فقد اتجهوا إلى تكوين تنظيمات وجمعيات واتحادات وروابط بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية والتعليمية والصحية والثقافية، ومن ثمَّ تنمية مجتمعهم. وقد بلغت تلك الجمعيات أكثر من مائة وعشرين جمعية، فأصبحت بكثرتها تلك إحدى مشكلات المسلمين في كينيا حيث وزعت الجهد الإسلامي بدل أن توحده ، كما أن الكثير منها أصبح حبراً على ورق. ومن بين الجمعيات العاملة في المجال التعليمي والاجتماعي. الجمعيات الاتبة:

- ١ الجمعية الخيرية الإسلامية .
- ٢ الاتحاد الوطنى للمسلمين .
- ٣ جمعية الشبان المسلمين في نايروبي .
  - ٤ المؤسسة الإسلامية .
  - ٥ مؤسسة القرآن الكريم في نايروبي .
- ٦ جمعية الدعوة الإسلامية في عباسا .

- ٧ الجمعية النسائية العربية الأفريقية في عباسا .
  - ٨ الجمعية الإسلامية الصومالية .
  - ٩ الجمعية الإسلامية الباكستانية في عباسا .
- ١٠ جمعية الرعاية الاجتماعية لمسلمي شمال شرقي كينيا ( جاريسا ) عاصمة الإقليم .
  - ١١ المجلس الأعلى لمسلمي كينيا الذي تأسس سنة ١٣٩٣هـ ( ١٩٧٣م ).

ولعل من أهمها وأكثرها نشاطاً وفاعلية ، « المؤسسة الإسلامية » وهي مؤسسة دينية تعليمية ، وفرع من المؤسسة الإسلامية في مدينة « ليستر » بإنجلترا، ومهمتها إصدار الكتب الإسلامية باللغات المحلية ، كالسواحيلية مثلاً ، وقد تأسست في ربيع ثاني ١٣٨٣هـ ( أغسطس ١٩٦٣م ) في نايروبي من بعض الغيورين على الإسلام، بغرض النهوض بالإسلام وأهله في كينيا بإنشاء المدارس للبنين والبنات ، والاهتمام بالعمل الدعوي وتأسيس المراكز الإسلامية، مثل معهد « منشاكوس » الذي أنشأته وتشرف عليه، ومركز « اسيولو » الذي يضم مدرسة الفلاح الإسلامية ومعهداً لتحفيظ القرآن ومستشفى إلى جانب مركز زراعي ومهني، ومدرسة ثانوية للبنين وأخرى للبنات. وللمؤسسة نشاط إذاعي ، وجهود لمواجهة حركة التنصير في كينيا .

#### جمعية الشبان المسلمين (نايروبي):

هي من أهم الجمعيات الفاعلة في أواسط المسلمين في كينيا ، بخاصة في مجال توفير التعليم الإسلامي، وقد تأسست عام ١٣٨٦هـ ( ١٩٦٦م ) على يد شباب متحمس لبث تعاليم الدين بين الشباب، وبخاصة الشباب الجامعي، ولها نشاط في مجال الإغاثة، ورعاية فقراء المسلمين وأتباعهم، وطلابهم الفقراء، وحماية الشباب

من التيارات الهدامة، وإقامة المعسكرات . . . الخ . وهي جمعية غير سياسية ، مسجلة لدى السلطات، وقد ركزت نشاطها في الأقاليم الأكثر عرضة للتنصير، مثل الإقليم الشمالي الشرقي . ومن مشروعاتها الكبرى « بيت الأطفال المسلمين في (جاريسا)» . وهناك جمعيات طلابية تعمل معها، مثل جمعية الطلاب المسلمين في جامعة نايروبي .

وأخيراً: لابد من الإشارة إلى العلاقة بين الأقلية المسلمة في كينيا بغيرهم من سكان كينيا من النصارى وأصحاب الديانات الأخرى السماوية والتقليدية. فالعلاقات بين هؤلاء وأولئك ظلت حسنة لم يشبها عنف أو قتال أو صراع دموي، والا عندما منعت السلطات تسجيل الحزب الإسلامي، فقامت مجموعات من الشباب المسلم باحتجاجات في ممباسا أدت إلى صدامات دموية، وفيما عدا ذلك فليس هناك من عنف في الصلات، على الرغم من الحساسيات التي تفصل بين قادة النصارى سواء كانوا في الحكومة، أو في مؤسسات التنصير وبين المسلمين. فالمسلمون لا يعيشون متقوقعين ومن خلقين على أنفسهم في كينيا، وإنما هم جزء من فالمسلمون لا يعيشون متقوقعين ومن خلقين على أنفسهم في كينيا، وإنما هم جزء من المجتمع، ولكنه الجزء المستضعف، المهمش، الذي لا يحظى بنصيب عادل في الشؤون السياسية، ولا يحظى بوضع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي مريح، وهم المؤمن السياسية، ولا يحظى بوضع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي مريح، وهم أمة متماسكة، رغم خلافاتها القيادية، ولها إحساس قوي بهويتها وذاتيتها الإسلامية.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن للأقلية الإسلامية في كينيا قدر كبير من الحرية في مارسة شعائرها الدينية ، فالحكومة نادراً ما تتدخل في الأمور الدينية ، ولم تقم باضطهاد المسلمين بسبب ممارستهم لدينهم ، فالمساجد مفتوحة يؤمها المسلمون ، والأذان يرفع من على المآذن في المدن والقرى دون تدخيل أو اعتراض من أحد، وعيد الفيطر من أعياد الدولة الرسمية، أما عيد الأضحى فعيد خياص بالمسلمين

وحدهم. وهناك حوالي الخمسمائة مسلم كيني يؤدون فريضة الحبج كل عام ، والدولة توفر لهم العملات الصعبة، والشريعة مطبقة في أوساط المسلمين الكينيين في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق وأمور الميراث والأوقاف ، ولأولئك وللمسلمين قضاتهم اللذين تعينهم الدولة في أماكن تواجد المسلمين ، ولأولئك القضاة محاكمهم، ولهم رئيس هو قاضي القضاة . P.P. , 1995 , P.P. .

ووعي المسلمين بدينهم وهويتهم الإسلامية متزايد في السنوات الأخيرة ممثلاً في لبس الحجاب بين النساء ، وحرص المسلمين على صيام رمضان ، وحضور صلاة الجمعة ، وإحجامهم عن التطبع بالأخلاق والعادات الغربية .

وأخيراً: لاينبغي تجاهل أثر الإسلام ودوره في حياة كينيا السياسية، بخاصة بعد أحداث العنف التي وقعت في ممباسا، بسبب رفض الدولة تسجيل الحزب الإسلامي، وقد وضح أنه لايمكن تجاهل المسلمين على الرغم من كونهم أقلية سكانية كما لايمكن تجاهل أثرهم في مجريات السياسة.

• • • • •

# الأقلية المسلمة في الكونغو الديمقراطية

(زائيرسابقاً)

# الأقلية المسلمة في الكونغو الديمقراطية ( زائير سابقاً )

لابد في البداية من الإشارة إلى شح المادة وقلتها إلى الحد البعيد عن الأقلية المسلمة في الكونغو الديمقراطية ، فالمسلمون هناك قلة لم يأبه لهم الكثيرون بمن كتبوا عن تاريخ الكونغو، الحديث والمعاصر ، ثم إنهم محصروون في مناطق تكاد تكون مغلقة على نفسها ، إضافة إلى أن معظم من كتبوا عن الكونغو ، كانوا غربيين: بلجيكيين أو ناطقين بالفرنسية ، ومن ثم كانت كتاباتهم بتلك اللغة ، وربما وجد من يعرفها، شذرات مفيدة عن المسلمين وأحوالهم هناك . أما الكتابات العربية فهي قليلة ، وعرضية ، وبها شيئ من السطحية ، وكثير من النقل والاقتباس ، فهي تنقل وتردد القليل من المعلومات الذي وجدته إما مترجماً ، أو منقولاً بنصه من مصادر أخرى أو هو في أحيان كثيرة محرد انطباعات لزائر مسلم زار الكونغو الديمقراطية وسجّل خواطره أو ماسمعه من آخرين عن المسلمين ، ومن ثم فدارسة الديمقراطية وسجّل خواطره أو ماسمعه من آخرين عن المسلمين ، ومن ثم فدارسة والدياسة والعناية من الباحثين والدراسين .

#### خلفية جغرافية:

تقع الكونغو الديقراطية ( والتي كانت حتى عهد قريب تعرف بزائير ) في وسط أفريقيا، تحدها الكونغو الشعبية من جهة الشمالي الشرقي ، وتحدها وسط أفريقيا والسودان شمالاً ، وبورندي وأوغندا ورواندا وتنزانيا شرقاً ، وتحدها جنوباً رامبيا وأنجولا ، ولها شريط ساحلي قصير على مصب نهر زائير ، ومناخها مداري ، بدرجة حرارة تصل في متوسطها إلى ٢٧ درجة مئوية ، وأمطار يبلغ متوسطها السنوي مايين ١٥٠٠ - ٢٠٠٠ ملم .

اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية ، وهناك أكثر من ٤٠٠ لهجة سودانية وبانتوية سائدة في تلك البلاد ، وأكثرها تداولاً وانتشاراً هي اللغة السواحيلية ، والكيلوبا والكيكونفو ، والكلابا ، والنقالا .

مساحتها ٥٨٨ر٣٣٤ر٢ كيلو متر مربع ، وسكانها حسب تقديرات عام ١٩٩١م الإحصائية ٢٠٠٠ر٣٣٤ مليون نسمة (Europa , 1996 , Vol 11 , P. 3614 ).

والكونغو الديقراطية مقسمة إلى ثمانية أقاليم أكبرها «هوت زائير» Haut «كانونغو الديقراطية مقسمة إلى ثمانية أقاليم أكبرها «هوت زائير» Zaire، ثم «اكواتور Equateur» ثم إقليم شابا المشهور بمعادنه وإقليم كيفو . Kivu. ماصمتها كنشاسا التي يبلغ عدد سكانها حسب تقديرات ١٩٩١م حوالي ٨٣٠ ملايين نسمة .

وتلي كنشاسا مدينة لوبمباشي ( ٧٣٩،٠٠٠ نسمة )، ثم كتانقا ، وكيسنجاني، وكلويزي.

أما الديانات فيها ، فكثير من أهلها ذوي معتقدات وثنية ، وجزء كبير منهم نصارى وتتفاوت نسبهم مابين ٥٢٪ حسب تقديرات. P. 1996 , 1996 ، وحوالي ١٠٪ من السكان نصارى ، وحوالي ١٠٪ من السكان نصارى ، وحوالي ١٠٪ مسلمون، و ٢٠٪ معتقدات أخرى . , 1896 هم السكان نصارى ، وحوالي ١٠٪ مسلمون، و ٢٠٪ معتقدات أخرى . , 1891 م ) اعترفت قوانين البلاد بالكنائس النصرانية، بعد الخلاف الذي كان قائماً بين الكنيسة والرئيس السابق موبوتو بسبب سياساته الوطنية الداعية إلى العودة إلى الجدور الأفريقية . أما الأقليات المسلمة واليهودية، فقد اعترف بها في ١٣٩٢هـ ( ١٩٧٢ م ) .

يشكل حوض نهر زائير ( الكونغو ) معظم أراضي الكونغو الديقراطية وهو حوض سهلي يتسم بالانبساط وقلة التضاريس ، ويجري في وسطه النهر بروافده المتعددة، والذي يبدأ انسيابه من أقصى جنوبي البلاد متجهاً شمالاً، ثم غرباً ثم

جنوباً ليصب في المحيط الأطلسي ، ويأتي بعد نهر النيل في الطول إذ يبلغ طوله درب ٤٧٠٠ كيلو متر. والأجزاء الوسطى من البلاد هضبة منخفضة تغطيها الغابات المطرية، كما أن هناك منطقة جبلية في الغرب ، وأراضي سافنا في الجنوب والجنوب الشرقي، وأراضي تغطيها الحشائش باتجاه الشمال، ثم هناك جبال «الرونزوري» الشرقي، وأراضي تغطيها الحشائش باتجاه الشمال، ثم هناك جبال «الرونزوري» Ruwenzori في الشرق كما أن هناك منطقة ضيقة تقع على ساحل المحيط الأطلسي أيضاً (بكر، ١٤٠٥ه. ص ص ٢٢٤-٢٢٥) ، and Boo; of Facts , 1996, P. 836

#### المساخ:

مناخ الكونغو الديقراطية حار رطب في منطقة حوض النهر وبارد نسبياً وجاف في المرتفعات الجنوبية، وهو أكثر برودة وأمطاراً في المرتفعات الشرقية. أما في المنطقة الواقعة شمال خط الاستواء فيمتد موسم الأمطار من إبريل إلى أكتوبر، ويمتد موسم الجفاف من ديسمبر إلى فبراير، كما أن موسم الأمطار في المنطقة الواقعة جنوب خط الاستواء يمتد من نوفمبر إلى مارس، وموسم الجفاف من إبرايل إلى أكتوبر، ومن ثم فإن الأمطار وفيرة في المشمال والوسط، ولهذا تغطي الغابات الاستوائية معظم حوض النهر وألطف المناطق مناخاً تلك المرتفعة في الجنوب والشرق. والمناخ متعدد ومتنوع في البلاد نسبة لاتساعها ولتضاريسها. فالمنطقة الوسطى ذات مناخ استوائي، ومعدل درجات الحرارة مرتفع طيلة العام، والمطر يهطل في كل المواسم تقريباً، أما باقي المناطق فيعتمد مناخها على موضعها من خط الاستواء إن كانت شماله أو جنوبه، وهي ذات مواسم بمطرة أو جافة محدودة (World Facts Book,1995, P.466).

#### السكان:

يسكن الكونغو الديقراطية خليط من الأجناس البشرية تقدر بأكثر من مائتي

مجموعة عرقية، لكل منها لهجاتها بل لغاتها المتعارف عليها ، ومعظمهم من البانتو الذين يقدرون بحوالي ٨٠٪ من السكان بالإضافة إلى قبائل الزاندي وباكونجو، ومونجو، والأقزام، وجماعات مهاجرة من شرقي أفريقيا وغربيها وهي التي حملت الإسلام إلى حوض نهر زائير (الكونغو). وتتعدد اللهجات، ولكن الفرنسية هي اللغة الرسمية، علماً بأن اللغة السواحيلية تسود في شرقي البلاد وفي هضبة شاباً (الغنيمي «د.ت» ص ص ٣٢٤ – ٣٢٥).

#### الحالة الاقتصادية:

كونت النزراعة ( بما فيها الغابات وصيد الأسماك ) حوالي ٥٩٪ من الناتج الوطني الإجمالي في عام ١٩٩٥م، وحتى منتصف عام ١٩٩٤م كان حوالي ٦٤٪ من السكان النشطين يعملون في المجال الزراعي. وحاصلات البلاد النقدية الأساسية هي: البن ( والدي كون ٥ر١٢٪ من صادرات عام ١٩٩٤م ) ، وزيت النخيل وثمار النخيل، والسكر والشاي والكاكاو والمطاط والقطن، كما أن في الكونغو الديقراطية ٦٪ من غابات الأخشاب الموجودة في العالم.

أما الصناعة ( بما فيها التعدين، توليد الكهرباء . . . إلخ ) فقد كونت ٩ر١٤٪ من الناتج الوطني الإجمالي عام ١٩٩٥م، وحوالي ٩ر١٥٪ من جملة السكان النشطين يعملون في مجال الصناعة واستخراج المعادن التي تمثل عصب الصناعة، وكان نصيب المعادن في عام ١٩٩٣م حوالي ٩٧٪ من صادرات البلاد . وأهم المعادن هي : النحاس والكوبالت ( حوالي ٥٠٪ من احتياطي العالم ) المنجنيز، الزنك، اليورانيوم، الحديد، والذهب، كما أن هناك ترسبات من اللؤلؤ ، وكانت الكونغو في فترة الثمانينات الميلادية البلد الشاني في العالم المصدر للؤلؤ الصناعي، كما كان اللؤلؤ هو أهم مصدر للعملات الأجنبية في عام ١٩٩٣م إذ يبلغ دخله ٣٣٥ مليون دولار أمريكي، وقد انخفض إنتاجه ، كما انخفض إنتاج النحاس في السنوات الأخيرة . وهناك صناعات النسيج والأسمنت .

والكونغو الديمقراطية تعتبر من أغنى البلاد الأفريقية، بمواردها الزراعية والمعدنية، وبطاقتها، ولكنها شهدت تدنيا اقتصادياً في الأعوام الأخيرة، أدى إلى تدني دخل الفرد، وإلى التضخم، مما أدى بدوره إلى عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما أدى إلى إحجام رأس المال الأجنبي من الاستثمار في البلاد، وإلى مصاعب مع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية كمؤسسة النقد الدولي وغيرها.

#### التاريخ الحديث والمعاصر:

كانت الكونغو الديقراطية تعرف في الماضي بالكونغو البلجيكي، ذلك أنها كانت حتى استقلالها في محرم ١٩٦٠هـ (٣٠ يونيو ١٩٦٠م) مستعمرة بلجيكية تحت إدارة التاج البلجيكي مباشرة حيث كان حاكم البلاد العام هو الممثل لملك بلجيكا، وقد قامت تلك الإدارة البلجيكية في الكونغو على دعائم ثلاث هي الدولة والكنيسة والشركات، وعن طريقها أحكمت بلجيكا سيطرتها على البلاد، مما قتل روح الاستقلال أو حتى التطلع إليه في أوساط الأهالي، فهم واقعون تحت حماية الدولة تماماً، وتحت سياستها التي عرفت بسياسة « البتني » أو سياسية «الرعاية الأبوية» Paternalism، وهي سياسة تعتبر الأمة الواقعة تحت الاستعمار كالطفل وتحسيناً لأوضاعه كلها، وهي سياسة ترمي أيضاً إلى عزل الكونغو تماماً عن ماحوله. وقد نجحت في فترتها الأولى - فترة الثلاثين سنة الأولى - ولكنها سرعان ما انهارت، وتبداً ته فضل المتغيرات السياسية التي اجتاحت القارة الأفريقية وأثرت على الكونغو وأهله.

وقد تجلى أثر الكنيسة في سيطرة النصارى على وظائف الدولة، وعلى هيمنتها الكاملة على التعليم والذي ترك أمره للإرساليات التنصيرية. ويكفي التدليل على ذلك بإيراد إحصائية لعام ١٣٧١هـ (١٩٥١م) عن عدد المدارس، تقول الإحصائية

أن عدد المدارس آنذاك كان ٢٥٧ر٢٥ مدرسة، منها ٢٦ر٩ مدرسة حكومية تحت رعاية وسيطرة الحكومة و ٢٥ر٥١ مدرسة تحت إدارة الإرساليات تماماً، و ٢٥ مدرسة حرة تابعة لجمعيات ومؤسسات خاصة. وإحكاماً للسيطرة لم تهتم الحكومة الاستعمارية بالتعليم العالي خوفاً من ظهور صفوة متعلمة قد تنادي وتطالب بالاستقلال، فلم يشهد الكونغو قيام جامعة له إلا في عام ١٣٧٦ه ( ١٩٥٦م) وانصب الجهد على التعليم الإبتدائي بقصد تدريب الأهالي فقط، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة الرعاية الأبوية التي أشرنا إليها، والتي حرمت البلاد من فئة متعلمة تسهم في الإدارة وتقود بعد الاستقلال. ولقد بدأ هذا العجز واضحاً في فترة مابعد الاستقلال حيث شهدت البلاد اضطرابات سياسية وحركات تمرد وانفصال، وانقلابات عسكرية كان يقودها بعض صف الضباط من جاويشية وغيرهم. بل إن بعضاً من أولئك الرئيس موبوتو، والذي كان حتى انقلابه، جندياً متواضعاً بعضاً من أولئك الرئيس موبوتو، والذي كان حتى انقلابه، جندياً متواضعاً

• • • • • •

# تاريخ الإسلام في الكونغو الديمقراطية

دخل الإسلام إلى الكونغو الديقراطية منذ مائة عام ونيف عن طريق تجار زنجبار والساحل الدالفين عبر طرق تجارية معينة إلى وسط القارة ، وإلى الكونغو بالذات، طلباً للعاج، الموجود بكثرة في تلك الأصقاع ، والمطلوب بشدة في أسواق ساحل شرقي أفريقيا، حيث كان يأخذه الأجانب إلى أوروبا . كما دخل الإسلام أيضاً عبر التجار المسلمين والمهاجرين القادمين من نيجيريا ومالي والسنغال ، وقد ساهم المصريون أيضاً في دخول الإسلام إلى الكونغو عن طريق بحر الغزال ( يماني، المحارية من من المادية عن طريق بحر الغزال ( يماني، المادية عن طريق بحر الغزال ( يماني، المادية عن طريق بحر الغزال ( يماني، المادية عن طريق بحر الغزال ( يماني) .

امتد نشاط وسلطان دولة رنجبار إلى وسط أفريقيا عن طريق التجار القادمين منها إلى تلك الجهات. فقد توغل هؤلاء عبر تنزانيا حيث أسسوا في عام ١٢٥٦هـ (١٨٤٠م) مركزاً تجارياً لهم في مدينة «أوجيجي » على الساحل الشرقي لبحيرة تنجانيقا، اتخذوها قاعدة لهم انطلقوا منها إلى داخل الكونغو، حيث انحصر نشاطهم في الأجزاء الشرقية والشمالية منه، ناشرين الإسلام والثقافة السواحيلية هناك، مستغلين في ذلك التفكك الذي كانت تعاني منه المجتمعات في تلك الجهات. ، وقد وصل التجار المسلمون إلى الكونغو عن عدة طرق:

- ١ من الساحل إلى ضفاف بحيرة تنجانيقا .
- ٢ من بحيرة تنجانيقا (ومن قاعدتهم في أوجيجي) متجهين غرباً عبر «فيزي» و«
   كبامباري » إلى أفرع نهر الكونغو ( واثير ) متجهين إلى « نيانقوي » و«
   كاسونغو » على نهر « لوالابا » حيث أقاموا لهم عدة مراكز تجارية على
   ذلك النهر .
- ٣ طريق يبدأ من « كلوا » إلى بحيرة ملاوي ( نياسا ) ثم يدخل إلى وسط

القارة، وعند دخولهم إلى الكونغو فقد توغلوا غرباً مستغلين أفرعه كنهر اللوالابا، أو شمالاً حتى فرع « ارويمي » ليصلوا عن طريقه إلى شمال شرقي الكونغو الملئ بالعاج . وتحرك التجار المسلمين عبر هذه الطرق والمراكز هو الذي حدد مناطق انتشار الإسلام ، فأصبحت مدن مثل نيانجوي وكاسنجو مشلاً مراكز إشعاع إسلامي في وسط أفريقيا . ولقد أشاد الزوار والمكتشفون الأوروبيون الذين زاروا « كاسونجو » بمظهرها الرائع وغناها الزراعي ، وتحدثوا عن الآثار الإسلامية البادية في ملبس النساس، وعاداتهم، وفي أساليبهم المعمارية التي بنوا بها دورهم . Kritizeck)

وكا أول من دخل الكونغو بشكل منظم في شكل حملات تجارية عسكرية من الرواد الأواتل هو حمد بن محمد المرجبي ( أو الرجبي أو المجربي ) ، وتسميه المصادر الأجنبية « تبوتيب » ، والذي كان له فضل الريادة في الدخول الإسلامي المنظم إلى الكونغو . وتتحدث المصادر عن رحلاته التي كان يقوم بها إلى هناك بهدف الاتجار في العاج والرقيق ومحاصيل وسط القارة ، وقد استقر بعض الوقت وأنشأ وجوداً إسلامياً منظماً في شرقي الكونغو الديمقراطية يسميه البعض مملكة إسلامية، وآخرون إمارة ، وفريق ثالث امبراطورية ، والأصح أنه كان وجوداً إسلامياً، لاندري إن كان يرقى إلى مستوى الدولة أو الدويلة ، قوامه التجارة ، ونشاطه تجاري في المقام الأول. وكالشأن مع كل نشاط تجاري مسلم ، انتشر ونشاطه تجاري في المقام الأول. وكالشأن مع كل نشاط تجاري مسلم ، انتشر الإسلام مع التجارة وحمد المرجبي هذا من أصول عربية أفريقية ، إذ يعتقد البعض أنه نتاج زواج إبيه محمد من ابنة حاكم «طابورا» ، وأنه عاش معظم حياته في مسقط رأسه « طابورا » وتزوج من هناك، وعن طريق المصاهرة كون علاقات تجارية وسياسية قوية ، استغلها في نشاطه التجاري والعسكري في شرقي الكونغو (

الشيخ، ٢٠٤١هـ، ص ص ٤٣-٣٢)، ولكن سرعان ماتكالبت على وجوده الإسلامي في شرقي الكونغو الـقوى الاستعمارية البريطانية والبلجيكية، فأخرجته من هناك بعد حروب دارت بين بلجيكا وأنصار تبوتيب من العرب والسواحيليين. كان العرب ينتصرون فيها أحياناً والبلجيك أحياناً أخرى حتى كانت الواقعة الأخيرة في ١٣١٢هـ (١٨٩٤م)، حيث تم فيها القضاء على الوجود العربي وهزم تبوتيب فرجع إلى زنجبار، حيث الصقت به تهمة سجن بسببها إلى أن مات في السجن ١٣٢٤هـ (١٩٠٦م). وبسط البلجيكيون سلطانهم على المنطقة والتي أصبحت تعرف فيما بعد باسم الكونغو البلجيكيون سلطانهم على المنطقة والتي

وقد ترك التجار المسلمون آثارهم في شرقي الكونغو في مجال الدين ، حيث نشروا الإسلام بين الأهالي على الرغم من أن نشر الدين لم يكن هدفهم الأول ، فقد كانت التجارة هي هدفهم ، وكان أولئك التجار موجة إنسانية اختلطت بالأهالي وصاهرتهم. وتركت بصماتها على الحياة هناك ( مرقص ، ١٩٨٧م ، ص ص

واجهت الجماعة الإسلامية في شرقي الكونغو على قلتها وضعفها إدارة بلجيكية استعمارية شرسة ، سياستها نحو مستعمراتها سياسة التبني الأبوية أو الرعاية الأبوية شرسة ، سياستها نحو مستعمراتها سياسة التبني الأبوية أو الرعاية الأبوية الإسلام في الأبوية التي كان للكنيسة دور كبير فيها ، همها الأكبر لمحاربة الإسلام في الكونغو . فقتلت وشردت أعداداً كبيرة من المسلمين ، وهدمت مساجدهم ومدارسهم ، وظلت تقاومهم حتى خروجها من البلاد في عام ١٣٨٠هـ ( ١٩٦٠م) واستمرت تلك السياسة حتى بعد الاستقلال ، حيث مازال نفوذ الكنيسة قوياً في تلك البلاد ، ومازالت النظرة للإسلام هي النظرة العدائية القديمة نفسها . فالتنصير حركة نشطة ومستمرة ومدعومة من الجهات الرسمية في الكونغو فالكونغو

الديم قراطية . وعلى السرغم من أن الحكومة اضطرت أخيسراً في عام ١٣٩٢هـ (١٩٧٢م) إلى الاعتراف بالدين الإسلامي رسمياً، إلا أنها عمدت في الوقت نفسه إلى إبعاد المسلمين من أهالي نيجيريا ومالي والسنغال المقيمين في البلاد ، رغبة في إضعاف المسلمين وتقليل أعدادهم.

ورغم ذلك ظل للمسلمين وجود في الكونغو الديمقراطية، يتمثل في الشرق والشمال الشرقي، وفي إقليم شابا، ولهم كلية إسلامية وجمعيات إسلامية (لانعرف الكثير عنها)، وهم يواجهون حملات صليبية يدل عليها وجود أكثر من خمسة عشر ألف قسيس في مدينة كنشاسا العاصمة وحدها ( يماني ، ١٤١١هـ ، ص ١٢٠).

. . . . . .

#### المشكلات والتحديات

أماكن الكثرة الإسلامية في الكونغو الديمقراطية هي مدن: كاسنجو، وكيسنجاني ( استانلي فيل ) وكيروندو وكيندو وكيمبومبو ، وفي أراضي الحوض الأوسط لنهر زائير، وكذلك في القطاع الممتد من نهر لوالابا من كيسنجاني إلى كنفولو، كما أن هناك أعداداً من المسلمين المهاجرين في العاصمة كنشاسا ، وفي مناطق التعدين في إقليم شابا ( بكر ، ١٤٠٥هـ ، ص ٢٣١) .

ولعل عدم المعرفة الدقيقة بأعدادهم وأحوالهم الآن والتعتيم الإعلامي المضروب حولهم، ثم العزلة التي فرضها الاستعمار البلجيكي عليهم، لعل ذلك هو أولى مشكلاتهم، إذ بلا معرفة دقيقة لأحوالهم، لا يمكن العمل السليم على تفهم ظروفهم، والتخطيط لمواجهة ما يعترضهم من مشكلات وتحديات. فنحن نعرف أن نسبتهم هي مابين 1 - 0, 1 أن من مجموع السكان، وإن كانت بعض التقديرات المعتمدة على مصادر الإدارة الاستعمارية البلجيكية تضع نسباً لهم أقل من ذلك بكثير، مثل قولها إنهم 3 - 0 أولكن تلك التقديرات مغرضة ولا يمكن الاعتماد عليها . ( الغنيمي، (د . ت )، ص 37 ) .

وندلل على عدم توافر المعلومات عن المسلمين في الكونغو الديمقراطية، بالقول إننا لانعرف الكثير عن نشاطهم، ونشاط منظماتهم، أو حتى نشاط المنظمات الإسلامية الخارجية في وسطهم إلا النذر اليسير. فنحن نعرف أن هناك المؤتمر الإسلامي ( الزائيري )، والجمعية الخيرية الإسلامية ، وإن هناك بعض الجمعيات الدينية والمدارس القرآنية المرتبطة بالمساجد ، مثل مساجد كنشاسا الثلاثة. والواضح أن هدف هذه الجمعيات ( على قلتها ) هو رعاية مصالح المسلمين ، وربما التصدي لحركات التنصير التي تحارب الإسلام، والتي تمثل التحدي الأكبر للمسلمين، كما أوضحنا سالفاً ( الدوبي ، ١٩٩٠ م ) ومن مشكلاتهم الكبرى قلة ذات اليد

وحاجتهم الماسة للكتب الإسلامية المترجمة إلى لغاتهم أو إلى السواحيلية على أقل تقدير، وإلى المصاحف، ثم إلى المدارس، وإلى فتح باب البعثات الخارجية أمام أبناثهم، حتى ينفتحوا على العالم الإسلامي، وينفتح عليهم بعد طول إغلاق، والحاجة ماسة إلى عمل جاد يقوم على التخطيط العلمي من جانب المنظمات الإسلامية الخارجية والفرعية لانتشال المسلمين في الكونغو الديمقراطية من الجهل والفقر، ولوضعهم على الطريق الصحيح حتى يقوموا بمساعدة أنفسهم، فهم الأدرى بحاجاتهم وطرق علاج مشكلاتهم.

وختاماً: لابد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن الإسلام بقي محصوراً ومعزولاً في مكان ضيق محدود من الكونغو الديمقراطية ، وعلى الرغم من عزلة المسلمين وتأخرهم، إلا أن بقاءهم على دينهم كان إنجازاً عظيماً في ذاته.

. . . . . .

الأقلية المسلمة في غانا

# الأقلية المسلمة في غانا

الكتابات الموجودة عن المسلمين في غانا عبارة عن جزئيات مختصرة، أو وصفات تاريخية، مذكرات ذات أساليب صحفية ، أو مقالات نشرت في الصحف والمجلات عن مجالات معينة، ولاتعطي الموضوع حقه ، وهي متأثرة بالكتابات الغربية التي تتجاهل الإسلام في غانا ، وتطمس معالمه ، وتصور مقدم الحضارة إلى غانا مرتبطاً بمجيء الغربيين إليها ، وذلك بغرض القضاء على الإسلام وعلى اللغة العربية التي كانت سائدة في المنطقة ، وعزل المسلمين عن حضارتهم الإسلامية ، وإشعارهم بأن الغربيين هم صانعوا الحضارة الأفريقية ، محا قد يواجه المسلمين بأزمة ثقة في النفس، ويمهد لهيمنة الثقافة الغربية النصرانية . ويبدو أن اختيار المستعمرين قد وقع على غانا لجعلها منطلقاً لمحاربة الإسلام وحضارته في أنحاء بلاد غربي أفريقيا، بحسبانها أكثر الدول تأثراً بالثقافة الغربية في جنوب الصحراء .

#### خلفية جغرافية وتاريخية:

لابد من التنبيه إلى أنه لاصلة لمملكة غانا القديمة التي قامت في غربي أفريقيا في القرن الأول الهجري ( السابع الميلادي ) ، من حيث الموقع ، بدولة غانا الحديثة ، فغانا القديمة تقع بين أعالي نهر النيجر ، ونهر السنغال ، في المنطقة التي تتقاسمها الآن حدود السنغال مع حدود موريتانيا ومالي . ولأن الزعيم الغاني كوامي نكروما وصحبه أرادوا تذكير العالم بالماضي المشرق للمملكة الأفريقية القديمة ، وافتخاراً منهم بهذا الاسم التاريخي العريق أطلقوا اسم غانا على الجمهورية الحديثة كبديل وطني للاسم الذي أطلقه عليها المستعمرون البريطانيون وهو « ساحل الخديثة كبديل وطني للاسم الذي أطلقه عليها المستعمرون ولها ساحل على خليج غينيا .

# السطح:

يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام تضاريسية هي:

- السهول الساحلية ، ومنها السهول الواقعة إلى الغرب من أكرا العاصمة ، وإلى الشرق منها نجد السهول المعروفة بسهول « أكرا » أو سهول فولتا الأدنى .
- ۲ هضاب أشانتي ، وهي تشكل سلسلة من الأحواض، وإلى الشمال منها تقع هضاب أهمها هـضاب « غونجا »، وهضاب « وا » Wa ، وهضاب مامبروسي.
  - ٣ حوض نهر فولتا ، تحف به هضاب عالية .

#### المناخ والبيئة الحيوية :

مناخ غانا يجمع بين المناخ الاستوائي والمناخ المداري ، ويتجلى تنوع المناخ هذا في وجود فصول جافة ورطبة واضحة المعالم . ففي الأجزاء الجنوبية من البلاد، حيث يبلغ متوسط هطول الأمطار مابين ٢٠٠٠ - ٢٢٧٠ ملم ، هناك موسمان عمطران: من إبريل إلى يوليو ، ومن سبتمبر إلى نوفمبر ، في حين أن الأجزاء الشمالية تشهد موسماً عمطراً واحداً ، يبلغ متوسط هطول الأمطار السنوي فيه مابين الممار، ويعقب هذا الفصل المملر، فصل طويل جاف تهب فيه رياح الهرماتان Harmattan .

يتراوح متـوسط درجات الحرارة مابين ٢٧ - ٢٩ درجة مثـوية ، وهذا المتوسط مع نـسبـة الرطـوبة العـاليـة يجـعل من الجـو جـواً خانـقاً في مـعظـم الأحيـان (Europa,1996,P.435) .

ويتحكم المناخ ونوع التربة في الحياة النباتية ، فالغابات الموسمية تغطي أرض

الأشانتي الوسطى والجنوبية ، وفي الشمال نجد منطقة السافنا ( الإقليم الشمالي وشمال منطقة الأشانتي ) أما الشريط الساحلي فالظاهرة النباتية الغالبة فيه هي الحشائش والشجيرات . وفي الشمال نجد مناطق ذات أودية مناخها شديد الحرارة. أما المنطقة الجنوبية المخربية فأرطب من غيرها ، في حين أن المنطقة الساحلية ذات مناخ معتدل، ومن ثم فهي أكثر ازدحاماً بالسكان.

# سكان غانا والتوزيع السكاني والجغرافي للمسلمين:

عدد سكان غانا حسب تقديرات عام ١٩٩٥م ٠٠٠٠٠ ١٩٦٥٢ نسمة يعيشون في مساحة تبلغ ٢٣٨٥٥٣٧ كيلو متر مربع . وتبلغ الزيادة السكانية السنوية حوالي ٥٣٠٪، ويكشر السكان في المدن والمراكز الحسضرية ، وأماكن زراعة الكاكاو في الأجزاء الجنوبية من البلاد ، وهم موزعون على مناطق البلاد العشرة ، وهي: الإقليم الشرقي، والغربي ، والأوسط ، والأشانتي ، والشمالي ، وإقليم فولتا ، والشرقي الأعلى، والغربي الأعلى ، وإقليم اكرا الكبرى ، وإقليم برونق – اهافو . وفي غانا ٥٧ لغة ولهجة ، وفيها العديد من الجماعات العرقية ، وأهمها : الاكان وفي غانا ٥٧ لغة ولهجة ، وفيها العديد من الجماعات العرقية ، وأهمها : الاكان . Akan . ويشكلون ٤ر٥٢٪ من السكان ، والموسي Mossi وهم حوالي ٩ر١١٪ ، والفور ٣٥٪ ، والمقادانقي ٩ ٩٥١٪ ، الايوي Ewe والى ٨ر٧٪ من السكان حسب تقديرات عام ١٩٩١ م .

#### وينقسم الاكان إلى مجموعتين كبيرتين هما :

١ – الأشانتي . ٢ – الفانتي .

ويقطن الاشانتي المنطقة الشرقية ومنطقة الاشانتي – كما يسكن الفانتي المنطقة الوسطى والغربية .

ويكون النصاري في الاكان حوالي ٧٠٪ في حين يقدر المسلمون بحوالي

• ٢٪، أما قا ادانقي فهم مهاجرون جاءوا من مدينة الفي IIefi في نيجيريا، واستقروا في المناطق الشرقية، وكونوا سلسلة من المدن على الساحل بما فيها أكرا العاصمة، وأغلبهم من النصارى، وفيهم قلة من الوثنيين، ونسبة المسلمين بينهم حوالي • ٣٪. و «الايوي» يسكنون جنوبي غانا ، ومعظمهم وثنيون، والمسلمون بينهم حوالي ٢٪. (محمد، ١٤١٥ه، ، ص ص ٣٩-٤٣).

والمسلمون في غانا مركزون في « الفور » الذين يقطنون المنطقة الشمالية، ويكونون حوالي ٣٥٪ من السكان ، وأغلب أفرادها مسلمون إذ تبلغ نسبتهم حوالي ٩٨٪ من مجموع السكان بينما النصارى حوالي ٢٪ وهم من موظفي الحكومة الوافدين إلى المنطقة .

### أهم المدن:

العاصمة أكرا ، وسكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة ، يشكل المسلمون منهم حوالي مليون ونيف، ثم مدينة كوماسي ، وتقع في قلب المنطقة الوسطى، وهي المدينة التجارية الأولى في البلاد وتشتهر بتجارة الذهب والكاكاو، وبها مصانع لتجميع السيارات وصناعة المنسوجات والأخشاب ، وسكانها حوالي مليونين ونصف المليون نسمة ، معظمهم نصارى ، وبها جماعات إسلامية ذات نشاط إسلامي سابق ، وبها علماء درس عليهم الكثير . ثم هناك مدينة « تملى » العاصمة الإدارية الثالثة للدولة ، وهي في المنطقة الشمالية ، وتعتبر مدينة المسلمين ، ويقطنها حوالي مليون ونصف المليون نسمة ٩٩ ٪ منهم مسلمون ، وتشتهر بالمنتجات الزراعية المختلفة ، ثم مدينة تيماء Tema على الساحل الجنوبي الشرقى .

ويلاحظ أن سكان المناطق الجنوبية أكثر تأثراً بالغرب وحياته ودينه، ذلك أن الغربيين من برتغاليين وهولنديين وبريطانيين جاءوا إلى البلاد عن طريق سواحلها الجنوبية، في حين أن أهل الشمال (حيث يتمركز المسلمون) أقل تأثراً بالغرب،

وأكثر ارتباطاً بدينهم وحياتهم التقليدية . ( Europa , 1996 , P. 435 ). (محمد، محمد، هـ ١٤١هـ، ص ص ٤٤-٤٥) .

#### النشاط الاقتصادى:

يقوم أساساً على الزراعة ، وإن كان للتعديس دور مهم في تجارة البلاد بنسبة الخارجية. ويعتمد اقتصاد غانا على الكاكاو الذي يسهم في صادرات البلاد بنسبة تتراوح مابين ٥٥ – ٦٠ ٪. وتنتج غانا إلى جانب الكاكاو ، الموز والأرز والذرة ، واليام ، وكذلك البن وزيت النخيل ، والمطاط ، والقطن ، وتأتي الأخشاب في المركز الثاني في تجارة غانا بعد الكاكاو ، وإنتاجها في القسم الغربي من أشانتي ، والقسم الجنوبي من المنطقة الغربية ، وتأتي الثروة المعدنية في المركز الثالث من حيث التصدير ، وكان الذهب من أهم صادراتها . وتنحصر الصناعة في المناطق الجنوبية وهي صناعات صغيرة ، تنحصر في مصانع لاستخراج زيت النخيل وتعليب الأسماك واللحوم وصناعة الصابون والمنسوجات . ومدينة « تيما » من أكبر مدن البلاد الصناعية .

تخلف غانا انعكس على المسلمين خاصة الرزاع في الشمال ، حيث ظلت وسائل الزراعة بدائية ومحصورة في سد الحاجات الغذائية المحلية ، كما ظلت زراعة الكاكاو محصورة في مناطق الجنوب، وهي موطن النصارى، الذين يحتكرون زراعة هذا المحصول، حيث لايسمح للمسلمين القاطنين في تلك الأماكن بامتلاك مزارع الكاكاو (محمد، ١٤١٥هـ، ص ٢٧). وكذلك مناجم الذهب، والتجارة بأنواعها، وأثر كل ذلك أثراً سلبياً على المسلمين. إذ أن مناطق المسلمين في الشمال ، والمعروفة بوعورة طرقها متخلفة ( Europa , 1996 , P.443) .

# انتشار الإسلام

ليست لدينا معلومات تاريخية مؤكدة عن قيام سلطنات إسلامية في ذلك الجزء المسمى غانا الحالية ولا عن قيام حركات إسلامية بين قبائلها الوثنية ، ولكن الثابت أن وصول الإسلام إلى تلك الجهات ، وبخاصة الأجزاء الشمالية من غانا مرتبط بحركة امتداد الإسلام من الشمال الأفريقي إلى منطقة غربي أفريقيا ، ولانستطيع أن نجزم أن الإسلام قد وصل تلك الأنحاء في القرن الأول الهجري ، ولكن الذي لاشك فيه أن انهيار امبراطورية غانا الوثنية أمام المد الإسلامي الذي قاده المرابطون بزعامة عبدالله ابن ياسين، وتحرك أبي بكر اللمتوني جنوباً قد ساعد على تسرب الإسلام إلى المناطق الشمالية من غانا. ( الغنيمي ، « د. ت »، ص ٢٨١ ) ، وبذلك يمكن القول إن الإسلام قد وصل إلى غانا الحالية منذ القرن الخامس الهجري ( العاشر الميلادي ) من الأطراف الشمالية للقارة ، وأنه وتُجدت جماعة إسلامية في تلك الأصقاع ولاسيما حول نهر الفولتا حيث تمركزت قبائل عربية وبربرية ، قامت تنشاط ملحوظ لنشر الإسلام بين القبائل الوثنية .

وقد ارتبط انتشار الإسلام في غانا - كالعادة - بتحرك التجار المسلمين- المنحدرين من قبائل « ديولا » و « الماندي » والذين ربما جاءوا مع البرتغاليين، وربما قبلهم بغرض التجارة مع ساحل الذهب ، والثابت أن أولئك التجار كانوا موجودين في ذلك الساحل منذ أواخر القرن التاسع الهجري ( الخامس عشر الميلادي )، ولقد أقامت قبائل « الديولا » مستوطنات صغيرة على طول الطريق التجاري الموصل بين مناجم الذهب في الشمال إلى الأسواق المزدهرة على نهر النيجر ، وكانت أهم هذه المراكز هي بيغو Begho، عند الحدود الغربية لغانا وكانت من أهم المراكز التجارية في منطقة الفولتا، كما كانت ونقاره Wangara مركزاً إسلامياً آخر مهما في شمالي غانا. وظهرت في القرن الشاني عشر الهجري ( منتصف القرن الثامن عشر

الميلادي)، سلسلة من المستوطنات التجارية ، ربطت الاشانتي بمدن الهوسا في شمالي نيجيريا، حيث كان التجار المسلمون في دول الهوسا يزاولون نشاطهم التجاري في المنطقة. وبلغت هجراتهم تلك ذروتها مع توسع التجارة ، فوصلوا قلب غانا، وأقاموا مستوطنات مهمة لهم هناك، منها سالابا Salapa ، ويندي، وأصبحت تلك المستوطنات مراكز إسلامية انتشر منها الإسلام إلى الأماكن المجاورة لها.

وفي القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي )، اجتاز الإسلام مواقع المراكز التجارية للديولا والهوسا ، واستطاع بعض المدعاة من بيغو تحويل رجال الأسرة الحاكمة من قبائل المالينكة والبمباره في غونجا Gonja إلى الإسلام، واستمر الإسلام في الانتشار حتى أصبح لكل من ممالك غانا الثلاث حاكم مسلم، وهي ممالك غونجا وداغمبا و « بامبروسي » .

وفي أوائل القرن الثالث عشر الهجري ( أواخر القرن الثامن عشر وأوائل التاسع عشر الميلاديين ) ، استقرت مجموعات من التجار المسلمين والمهاجرين القادمين من مناطق أعالي وأواسط النيجر ( يقع معظم هذه المنطقة الآن في جمهوريات مالي ، النيجر ، ونيجيريا ) في كوماسي عاصمة الاشانتي في غانا الحديثة . وقد وصلت كوماسي أيضاً مجموعات مسلمة أخرى قادمة من شمال غونجا وبامبروسي وداغومبا ، وفي أحيان قادمة من الشمال الأفريقي مدفوعة بثروات الاشانتي من الذهب والكولا ، وكان معظمهم من التجار والعلماء ذوي الكفاءة والخبرة ، وقد ألحقهم حكام كوماسي بخدمتهم كمستشارين ، فأصبحوا يؤلفون مجلس الملك ، ويشرفون على القطاع الاقتصادي للاشاني Admin 1982 , P. 95 and )

وفي أواخر القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر الهجريين ( النصف الثاني من

القرن التاسع عشر الميلادي ) وصل الإسلام إلى شمال غربي غانا ، حيث أسلمت بعض القبائل الوثنية، مثل قبيلة « سيسالا » ( محمد ، ١٤١٥هـ ، ص ٩٦ ).

وقد كان لحركة الجهاد المتى قادها المصلح الديني عثمان دان فوديو في أوائل القرن الثالث عشر الهجري ( أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ) ١٨٠٦م/ ١٣٢١هـ في شمالي نيجيريا وبلاد الهوسا أثر كبير في انتشار الإسلام بين قبائل شمالي غانا لاسيما مجموعة قبائل الفولتا المشتغلة بالرعى ، كما شهد القرن الرابع عشر الهجري (منتصف القرن العشرين الميلادي ) نشاطاً اقتصادياً في المنطقة الجنوبية نتيجة لاستغلال موارد الذهب والموارد الغذائية، فهاجر إليها العديد من العمال المسلمين من شمالي البلاد، ومن البلاد المجاورة، ( نيجيريا ومالي والنيجر والسنغال ) بقصد العمل والتجارة، فقاموا بنشر الدعوة وبناء المساجد والمدارس. ولعل أوضح مثال لذلك المجموعة الإسلامية الموجودة في العاصمة أكرا ، والتي هي مجموعة متباينة عبارة عن خليط من جماعات عرقية وافدة ، ومن مسلمين محليين غانيين Pellow) (1985, P.P.419-430 , فالمسلمون الوافدون هم الذين قدموا من نيجيريا ، وغربي أفريقيا الفرنسية في القرن الثالث عشر الهجري ( التاسع عشر الميلادي )، ويعيشون في قلب أكرا، مرتبطين بمسجدها القديم ، بعضهم يوروبا ، وبعضهم الآخر من الهوسا، والقارا وهم من السابقين إلى الإسلام، ويسمونهم أحياناً « بالـشماليين» وأحياناً « بالغرباء » تربط هم رابطة اللغة والثقافة والتعليم ، فالهـوساوية لغة رسمية لهم، ولهم زعاماتهم ومشيخاتهم التقليدية الخاصة بهم ، ويعيشون في أحياء خاصة بهم، يسمونها زنقوز Zongos وإلى جانب هذه المجموعة هـناك في أكرا الغانيون المسلمون السذين اعتنقوا الإسلام في فسترة الثلاثين أو الأربعين سنة الأخيرة، وهم غالباً مجموعة عرقية جنوبية ، مختلفون عن « الغرباء » في لغتهم وثقافتهم، وبينهم خــلافات، وصراعات، ولكن هذه الفــوارق غير ثابتة ومن ثمَّ فــهى ليست نهائية . وعليه فالأقلية المسلمة في غانا مجموعة ذات تباين عرقي ، وهم حالياً مسلمون أفريـقيون ( وافـدين ومحلـين )، ومسلمـون غير افـريقيـين (لبنانيين وسـوريين) والمسلمون الوافدون هم نيجيريون ( هوسا، يوروبا، نوبي، كانوري، وفلاني ). أما المسلمون المحليـون ( الغانـيون ) فهـم شمـاليون وجنـوبيون ، والشـماليـون هم (داغومبـا، قورنشي، فرافرا ) والمسلمون المحليون الجنوبـيون هم: قا 80 واكان، وايوي Ewe وايوي عسكا. والمصادر تختلف في تقديراتهم ، فهم في نظر البعض حوالي ١٩٪ من مجـموع سكان غـانا، وفي نظر آخـرين هم ٣٠٪ ، وتراهم فـئة ثالثـة ثلث السكان، ويبالغ آخرون في نسبتـهم، فيقولون إنهم مايين ٥٠ - ٢٠٪ والأصح أنهم حوالي ٣٠٪ من السكان(Pellow,1985,P.425) و ( بكر، ١٩٨٥م، ص ٣١٣)، و ( بكر، ١٩٨٥م، ص ٣١٣)، ص ٢٣٠)، وإذا ما قورنت نسبـة المسلمين المثوية بالنسبة للـديانات الأخرى ، فنجد أن المسلمين أكثـر من النصارى بـ ٢٪ ( هذا إذا اعتمدنا أن نسبـة المسلمين ٢٠٪ من أصحـاب الديانات التقليدية بـ ٨٪ ، ذلك أن نسبـة النصارى ٢٤٪ من مجموع السكان، في حين أن أصحاب الديانات التقليدية يشكلون ٣٨٪ من مجمل مجموع السكان، في حين أن أصحاب الديانات التقليدية يشكلون ٣٨٪ من مجمل سكان غانا ( World , Fact Book , 1995 , P.P. 461-462) .

جاء المهاجرون الفولاني والهوسا إلى غانا في الفترة السابقة للعهد الاستعماري وهم مسلمون تماماً ، على غير حال اليوروبا و الزابراما Zabrama و الونقارا الذين لم يكونوا كلهم مسلمين ، ولكن معظمهم اعتنق الإسلام بعد وصولهم إلى غانا، وأصبح الإسلام هو رابطهم الجديد الذي حل محل العامل القبلي .

#### أحوال المسلمين التعليمية:

مستوى التعليم في غانا عموماً ضعيف ، شأنها في ذلك شأن كل بلد إفريقي المحادر تبلغ ١٠٠٪ في غانا World, Fact نام، فنسبة الأمية في تقدير بعض المصادر تبلغ ٦٠٪ في غانا

وحظ المسلمين من هذا التعليم ضئيل، وحظ المسلمين من هذا التعليم ضئيل، فأكثرهم مهتم بالنواحي المعيشية، مشغول بالزراعة والتجارة. والكتاتيب التي تعلم القرآن ومبادىء الدين لاتكفي لتثقيف المسلم تثقيفاً صحيحاً، فالقائمون على أمرها تنقصهم الكفاية العلمية، كما أن الموارد المالية ضئيلة. وللمسلمين تعليمهم الإسلامي الخاص بهم، وهو منتشر في شمالي غانا ووسطها حيث المدارس الإسلامية (الكتاتيب) المنتشرة في كل المدن والقرى بخاصة في الريف، ويصعب حصرها إذ لاتخلو كل قرية أو مدينة في غانا من مسلمين، وهي دائماً ملحقة بالمساجد، ومنازل العلماء، لتعليم الصغار القرآن بطريقة التكرار والحفظ. وهناك مجالس العلم التي تقام في المساجد والجوامع، أو في دور خاصة لتعليم الكبار العلوم الدينية بعد مدارس القرآن، كالتوحيد والتفسير والفقه والفرائض. وهناك مدارس إسلامية حديثة، هي تطوير لمدارس القرآن، وهي غير المدارس الحكومية، مدارس إسلامية العربية، وتدرس باللغة العربية، وبعضها يدرس اللخة الإنجليزية وعلومه واللغة العربية، وتدرس باللغة العربية، وبعضها يدرس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ولكنها تعاني من غياب التخطيط في المناهج، وطرق التدريس، وعدم تأهيل المعلمين، ومن أهمها:

1 - معهد العنبرية الإسلامي: في مدينة « تمالي » ، أسسه الشيخ يوسف ابن صالح أجرا عام ١٣٨٤هـ/ ١٩٦٤م ، وهو من أكبر المعاهد الإسلامية في البلاد وبه روضة للأطفال ، ثم مرحلة ابتدائية عدد تلاميذها ١٤٩٢ ، وعدد فصولها ٣٢ فصلاً وعدد معلميها ٦٤ وبعضهم من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبه مرحلة متوسطة ، بها ١٥٦ تلميذاً ، ومنهجه يحتوي على التربية الإسلامية واللغة العربية والحساب ، ولا يدرس العلوم العصرية، ويقوم خريجوه بالتدريس في مدارس القرآن في القرى المحيطة بالمدينة .

٢ - معهد النورية الإسلامية: وهو في تمالي أيضاً ، أسسه الشيخ إبراهيم باشا في عام ١٣٩٣هـ/١٩٦٩م ، ويسقوم بتدريس العلوم العصرية جنباً إلى جنب العلوم الإسلامية والعربية وبه ثلاث مراحل: روضة ، وابتدائي ، ومتوسط، ويفوق عدد طلاب مراحلة مجتمعة الـ ٨٠٠ طالب ، ولكن مبانيه ضيقة ، إذ إن بعض التلاميذ يدرسون تحت الشجر .

٣ - معهد تحفيظ القرآن الكريم ( نياكروم ): ويقع في مدينة نياكروم بالمنطقة الوسطى ، وهي منطقة واسعة بها عدد كبير من المسلمين ، أنشأه الشيخ عبدالناصر أبو بكر أحد خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ١٤٠٣ه/ ١٩٨٣م بتبرعات الأهالي ، ومساعدة السعودية ، والكويت، ويتكون المعهد من مرحلة ابتدائية ، ومتوسطة وثانوية صغرى ، عدد تلاميذه ١٤٠٠ تلميذاً ويدرس التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية والعلوم العصرية ، وهو معترف به من قبل الدولة ( محمد ، ١٤١٥هـ ، ص ص ٢١٣-٢٢٢ ) .

وفي هذه المعاهد والمدارس وحلقات المساجد يحافظ المسلمون في غانا على هويتهم وعقيدتهم الإسلامية ، وتقوم بعض الدول الإسلامية بتأسيس بعثات تعليمية في البلاد مثل بعثة الأزهر التعليمية الموفدة من مصر والتي تقوم بنشر الإسلام، ومثل العلماء والدعاة الموفدين من السعودية ، والذين يقومون بأمر الدعوة ، وتعليم الدين واللغة العربية في بعض معاهد المسلمين ( بكر ، ١٤٠٥هـ ، ص ٣٢١). ويهتم المسلمون في غانا ببناء المساجد ، للعبادة ولماتعلم فيها ، فهي كثيرة ومنتشرة في المدن والقرى. فمثلاً يقدر عدد المساجد في العاصمة أكرا وحدها بمائة وأحد عشر مسجداً منها أربعون تؤدي فيها الجُمع ، وأشهرها المسجد الجامع في حي « سابو ترنفو » الذي أسس عام ١٣٩٧هـ ( ١٩٧٢م ) على يد تاجر لبناني ، كما أن بمدينة كوماسي حوالي تسعين مسجداً ، فالمسلمون فيها تجار أثرياء يتبرعون لبناء

المساجد ، وهناك مساجد مدينة « تمالي » العاصمة الإدارية للمنطقة الشمالية ، وهي الموطن الأصلي لأغلب مسلمي غانا ، وبها حوالي ١٤٠ مسجد ، وهناك عدد من المساجد القديمة في المنطقة الشمالية ، بعضها أثري مثل مسجد لاربنغا الذي يرجع تاريخه إلى القرن العاشر المهجري ( السادس عشر الميلادي ) ، وقد أسسه أحد المدعاة القادمين من الحجاز ، ويسمى أبو أبوب الأنصاري ، وهو مَعْلَم سياحي . وتشكل هذه المساجد المراكز التي درس فيها معظم علماء غانا ، كما أنها حفظت للأمة دينها ، وتحافظ على اللغة العربية من الضياع ، وهي مراكز للإرشاد والتوعية ، ومكان للدروس والتعليم ( محمد ، ١٤١٥هـ ، ص ص ٢٠١-٢١١ ) .

. . . . . .

# الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية

لقد اعتبر البعض سياسة بريطانيا الاستعمارية في شمالي نيجيريا، وكذلك في شمالي غانا (حيث المسلمون)، سياسة متسامحة ومتعاطفة، وحتى سياسة «حامية»، ولكنها لم تكن كذلك في حقيقتها بالنسبة للمسلمين في كلا البلدين، فقد رأوا فيها هزيمة حقيقية للإسلام ، بحسبان أن سياسة الحكم غير المباشر التي اتبعتها الإدارة الاستعمارية كانت سياسة ترمي إلى الهيمنة والسيطرة على الإسلام، لا حمايته. فقد خطط الاستعمار منذ وصوله لتنصير الشعب الغاني بأكمله، ففرض سيطرته على البلاد، وبسط وجوده الديني والثقافي والاجتماعي في أنحائها، وحارب الإسلام وأهله، وقضى على لغته العربية ، ومهد لـ لثقافة الغربية لتكون هي المهيمنة على المنطقة، وشوه صورة الإسلام، وضيَّق فرص التعليم الإسلامي، وسد الأبواب أمامه مما نفر من الإقبال عليه ، مع إعطاء كل الفرص للتعليم الغربي الحديث، وبخاصة في المناطق النصرانية والوثنية ، مما فوَّت فرص التقدم على المسلمين، كما أن المستعمرين عملوا على فرقة المسلمين بإدخالهم المذاهب والفرق الضالة لتغزو المفكر الإسلامي وتشتت أهله ، وأصبح المسلمون في غانا بمعزل عن حضارتهم الإسلامية، كما أصبحوا بسبب عزلتهم وتخلفهم التعليمي الناتج عن تلك السياسات الإدارية، مهمشين سياسياً واجتماعياً واقتصادياً . Clarke , 1982 ) ( P.P. 189-193 ,، ذلك على الرغم من الدور السياسي والاقتصادي البارز الذي كان للمسلمين ( رغم قلة عددهم ) في مجتمع الأشانتي - في كوماسي وغيرها -في فترة القرن التاسع عشر الميلادي. . فقد احتلوا عندئذ مكانةً عالية في بلاط حكام كوماسى، حيث استخدموهم في الإدارة ، واستعانوا بخبراتهم كدبلوماسيين وإداريين ، وتحدثنــا المصادر أنهم لعبــوا دوراً في المفاوضات الــتي جرت ١٢٢٢هـ/ ١٨٠٧م – ١٢٣٦هـ/ ١٨٢٠م بين البــريطانيين والأشانــتى ، وكانوا يتــمتعون بثــقة الملك فجعلهم ضمن بطانته الخاصة ، مثل الشيخ علي بـابا الذي كان يجلس دائماً على عين الملك في مجالسه الخاصة والعامة ( Clarke , 1982 , P.175 ) .

كما أن تجارهم تمتعوا بنفوذ اقتصادي كبير إذ إنهم احتكروا تجارة المواشي وسيطروا على جزء كبير من تجارة التوزيع ، يشجعهم على ذلك موقف الملك الموالي والمتعاطف معهم ومع دينهم ، ولكن رغم كل هذه المشاركة السياسية والاقتصادية إلا أن أوضاعهم انقلبت على عهد الإدارة الاستعمارية ، والحكومات الوطنية التي خلفتها فأصبح المسلمون ، ماعدا بعض التجار الأفراد الأثرياء هنا وهناك - قوة هامشية لا وزن سياسي ولا اقتصادي لها - بفضل سياسة مرسومة كانت ترمي إلى تهميشهم وإبعادهم عن مناطق النفوذ والقرار .

وهي سياسة أيضاً تسرمي إلى عدم إعطاء المسلمين حقوقهم، فغانا نصرانية في كل شيء، دستورها ينص على عدم انتساب الحكومة لدين معين، وأن الدولة لادين لها، وأن الدستور يكفل حرية الدين لكل مواطن، ولكن التوجيهات نصرانية، فيوم الأحد عطلة رسمية في غانا، ويمنح المسلمون ساعة لأداء صلاة الجمعة، والغالبية العظمى من الموظفين والإداريين المسيريان لدولاب الدولة، من النصارى الذين تلقوا تعليمهم إما في مدارس الإرساليات التنصيرية أو مدارس الحكومة، المماثلة لمدارس الإرساليات.

# تنظيمات المسلمين:

بدأت صحوة في أوساط مسلمي غانا في العقد الأخير من القرن الرابع عشر الهجري (سبعينات القرن العشرين الميلادي) ، بسبب معاناة المسلمين من إهمال الحكومات لهم، وغمطهم حقوقهم، ثم بسبب ازدياد نشاط الجماعات الإسلامية، كما شهدت هذه الفترة ظهور دعاة وعلماء غانيين ، من أمثال الشيخ عبدالصمد بن حبيب المختار، قاموا بالدعوة لتصحيح العقيدة. ومن مظاهر هذه الصحوة تكوين منظمات شبابية إسلامية هدفها بث الوعي الإسلامي بين الشباب مثل:

١ – رابطة الشباب المسلم: كونها الشيخ محمد محمود عذل ١٤٠٣هـ/ ١٩٨٣م، بغرض توعية الشباب إسلامياً ، بتنظيم المحاضرات والندوات والمخيمات، وبغرض الدفاع عن قضايا المسلمين الكبرى ، مثل قضية هدم المسجد الكبير في أكرا، وهي من أنشط وأوعى الحركات الشبابية الإسلامية في غانا.

المنظمات النسائية الإسلامية: مثل منظمة الأخوات المسلمات،
 وهدفها بث المعرفة في أوساط النساء عن طريق المحاضرات . . وغيرها .

٣ - مجلس التنمية وترجمة الكتاب الإسلامي: أسسه الشيخ محمد مصطفى إبراهيم باكرا، ويهدف إلى القيام بكتابة وترجمة الكتب والبحوث الإسلامية وتوزيعها في غانا وفي غرب أفريقيا، وقد قام المجلس بتأليف بعض الكتب حول المبادئ الأساسية للإسلام، وحول توضيح الانحراف المعقدي لدى الفرق المهدامة، وإذا ماطور هذا المجلس واعتنى به، فسيكون حلقة وصل بين المجتمع الغانى المسلم والكتاب المسلمين والمراكز الإسلامية خارج غانا.

2 – الوحدة التعليمية الإسلامية: يعد إنشاء هذه الوحدة من أبرز مظاهر الصحوة الإسلامية في غانا ، إذا استجابت وزارة التربية والتعليم لضغوط المسلمين فكونت وحدة للتعليم الإسلامي في عام ١٤٠٧هـ/١٩٨٧م وذلك أسوة بالوحدات التعليمية للفرق الأخرى في الوزارة مثل النصرانية ، وكان غرض هذه الوحدة إقناع المدارس الإسلامية بتبني المنهج الحكومي في الدراسات العصرية الحديثة، وإدخاله في منهجها على أن تتكفل الحكومة بتوفير الكتب الدراسية والمعلمين لهذه المواد، وكان هذا نصراً كبيراً للمسلمين، ولكن النية لم تكن خالصة إذ وضعت الحكومة أكرا هذه الوحدة في مدينة «تمالي» في المنطقة الشرقية، ولم تجعلها في العاصمة أكرا كمثيلاتها ، ربما في محاولة لتهميشها وإبعادها عن رئاسة الوزارة، كما أن علماء المسلمين ومثقفهم لم يشتركوا في هذه الوحدة، ويرى بعض المسلمين أن إنشاءها

كان لمجرد امتصاص الغضب الإسلامي، ويمكن تنظيمها والاستفادة من خبرات مثقفي المسلمين إذا أريد لها النجاح ( محمد، ١٤١٥هـ، ص ص ١٢٣ - ١٤٦).

 جماعة أهل السنة والجماعة: ترجع نشأتها إلى أواخر القرن الرابع عشر الهجري ( بداية الستينات من القرن العشرين الميلادي ، على يد بعض العلماء السلفيين من أمثال الشيخ يوسف بن صالح أجرا - وبعض خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنُّـورة . وخطة عملهـا تشمل الدعـوة إلى التوحيـد الخالص، ومجانبة البدع، وأخذ الدين من منبعيه : الكتاب والسنة ، والوقوف بجانب الحق أينما يكون وممن يكون، ونـشر العلم ، ومحاربة المذاهب الهدامة، وتـربية الشباب وإعداده سنياً سلفياً ، وإقامة مجتمع إسلامي غاني معافى . وللجماعة مركز في أكرا، وهي تتولى مهمة توزيع الدعاة الموفدين من السعودية، وقد أنشأت الجماعة لها مجلساً أسمته ( المجلس الأعلى للدعوة والبحوث الإسلامية عام ١٤٠٦هـ ( ١٩٨٥م ) بهدف توحيد كلمة الدعاة بعد أن كان الخلاف قد دب بين بعضهم، ولإجراء الأمور على أساس الشورى ، وللوقوف ضد التعصب الـقبلي والوطني، ونصرة الحق. وتواجه الجماعة معارضة قوية من بعض الفرق الدينية، بسبب الجهل المتفشى بين المسلمين ، وقلة الإمكانات ، وجهل القــائمين عليها باللغة الإنجليزية ، مما يقف حاجزاً بينهم وبين الوصول إلى الجماعات الوثنية ، ومواجهة النصاري ، كما أنهم يعانون من عدم خبرتهم بالأمور الإدارية، ومن الخلافات التي تدب بين الدعاة . ورغم كل العقبات استطاعت الجماعة محاربة الكثير من البدع ، وتصحيح العقيدة لكن نشاطها انحصر في المدن الرئيسة دون غيرها ، أي في أكرا ، وكوماسي، وتمالى.

٦ - جماعة أهل التوبة : يقصد بأهل التوبة مجموعة قبائل دخلت الإسلام
 مؤخراً، أي أنهم لم يولدوا من آباء مسلمين . وتغطي هذه القبائل ست من مناطق

غانا العشرة هي: منطقة أكرا الكبرى ، المنطقة لشرقية ، والمنطقة الغربية ، والمنطقة الوسطى ، ومنطقة الاشانتي ، ومنطقة ببرنغ أهافو . وتعود هذه الجماعة إلى الخلاف الذي وقع في مدينة كوماسي عام ١٣٨٩هـ (١٩٦٩م ) ، حينما تنازع أبناء كوماسي الأصليون ( وهم أفراد الجماعة ) مع مسلمي « زنقو » الوافدين ، حول تولي الإمامة ورعاية شؤون المسلمين ، فكونت الجماعة نفسها لترعى مصالح أفرادها ، عن طريق الاهتمام بالتعليم العصري ، وتوعيتهم ، وبالوقوف أمام النشاط التنصيري بشتى السبل ، وهذا من أهم أهدافها ، وبإنشاء المدارس والمعاهد الإسلامية على النمط الحكومي ( محمد ، ١٤١٥هـ ، ص ص ، ١٥ - ١٦٨) . ومن إنجازاتها أنها استطاعت تعليم الكثير من الشباب المسلم تعليماً عصرياً ، ومنهم من التحق بالجامعة وبالعمل الحكومي ، ومنهم من برز في مجال الصحافة وغيرها .

٧ - مجلس العلماء والأئمة: تكون هذه المجلس من مشايخ وعلماء،
 وبعض أئمة مناطق غانا العشرة، زائداً ست هيئات وجمعيات إسلامية غانية هي:

وسبب تأسيس المجلس هو محاولة توحيد جهود المسلمين ، وإيجاد حل لنزاع القيادة الذي كانت تعاني منه أمة الإسلام في غانا ، وذلك أن كل واحدة من هذه الهيئات الستة كانت تحتكر قيادة المسلمين في غانا في فترة من الفترات، وكانت تتحد وتنقسم حسب الأهواء والمطامع الشخصية ، مما فرق المسلمين وضيع حقوقهم.

ظهر المجلس بعد مؤتمره التأسيسي في مدينة (سكندي) بالمنطقة المغربية في عام ١٤٠٢هـ ( مايو ١٩٨١م)، وقد حضره العلماء المحليون ورؤساء الأثمة، وبعض شخصيات الحكومة، وانتخب المؤتمر لجنة تأسيسية من ٣٨ عضواً بواقع ٤ أعضاء لكل منطقة، كما انتخب رئيساً للمحلس، وأميناً عاماً، ونائباً للأمين العام.

ويهدف المجلس إلى توحيد العلماء والأئمة في غانا ، وتكوين لجنة مهمتها توحيد الفتوى حول رؤية هلال رمضان ، وتحديد نصاب الزكاة . . . الخ وتوجيه الدعاة للمدن والقرى النائية للدعوة والإرشاد ثم توحيد صوت المسلمين والمطالبة بحقوقهم، مع توثيق الصلة مع الحكومة بحسبان أن المجلس هو الجماعة الوحيدة الممثلة للمسلمين . وللحكومة ثقة في الجماعة ، حيث أوكلت إليها أمر تنظيم الحج، وأمر قانون الأحوال الشخصية ، كالميراث والزواج . . . إلخ ، وسمح للجامعة بإصدار جريدة خاصة هي جريدة (صوت العلماء والأئمة ) . وتضم الجماعة في عضويتها مسلمين بارزين ، أساتذة جامعيين وغيرهم ، وقد تمكنت الجماعة من ضبط شؤون الحج ، وعقد دورات للأئمة بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ، والأزهر ، ولكنها لم تهتم بأمر التعليم ، وبوضع أسس ثابتة لنشاطها ، الأمر الذي أدى إلى تدني نشاطها . (محمد ، ١٤١٥هـ ص ص ص ١٦٩ - ١٧٧) .

وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الجماعات الإسلامية متنافرة مع بعضها البعض، ومن ثمَّ فخلافاتها مستمرة، وهي إشارة واضحة إلى فرقة المسلمين وإلى أرمة القيادة بينهم.

# المسلمون والعالم الخارجي

ظلت علاقات المسلمين في غانا بعالم الإسلام الخارجي ، وعلاقة ذلك العالم بهم محدودة جداً ، وذلك بسبب العزلة التي ضربها عليهم الاستعمار البريطاني، وبسبب البعد الجغرافي ، ثم بسبب الهيمنة الاستعمارية على معظم أجزاء العالم الإسلامي. ولكن رغم ذلك ، كان الأزهر الشريف من أسبق المؤسسات التعليمية التي قامت بتقديم خدمات تعليمية لمسلمي غانا ، بغرض سد الفجوة التعليمية التي فصلت أولئك المسلمين عن بقية شرائح مجتمعهم الغاني . فهو أول من فتح أبوابه لأبناء المسلمين الغانيين . ففي عام ١٣٧٩هـ/ ١٩٥٩م ، قدم الأزهر لهم عشرين منحة دراسية في مختلف التخصصات ، كما فتحت الجامعة أول مركز ثقافي لها في أكرا عام ١٣٨٧هـ/ ١٩٦٩م للاعتناء بتدريس اللغة العربية .

وكذلك كان للجامعات السعودية دور رائد في هذا المجال ، إذ بلغ الخريجون الغانيون من تلك الجامعات منذ السبعينات الميلادية حوالي ١٨٠ طالباً ، معظمهم في تخصصات دينية من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أو من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، كما أرسلت هذه الجامعات وفوداً لزيارة غانا والتعرف على مسلميها ومشكلاتهم، وعقدت دورات لأئمتها وعلمائها .

وهناك أيضاً مجهودات لمؤسسات سعودية أخرى مثل الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة ، في مجال الدعوة ، فهي تقوم بكفالة حوالي ٤٠ داعية من خريجي جامعات المملكة من أبناء غانا ، وبإرسال دعاة آخرين، وكذلك تفعل رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ، فهي تكفل دعاة محليين ، وترسل آخرين إلى غانا، فضلاً عن إرسال الكتب الإسلامية والمصاحف . وهناك بعثات البنك الإسلامي للتنمية لدراسة العلوم العصرية ، فقد ابتعث البنك أربعين طالباً إلى تركيا، كما يقوم بإنشاء المعهد الإسلامي للعلوم الطبية في شمالي غانا بمدينة «تمالي».

ولجمعية إحياء الـتراث الإسلامي الكويتية جهود أيضاً ، فقد فـتحت لها مكتباً في أكسرا عام ١٤١١هـ / ١٩٩٠م ، وهي تساعد في بناء المساجد ، والمدارس الإسلامية ، وحـفر الآبار ، وفي المجال الاجتماعي بكفالة اليتامي ومساعدة الأسر الفقيرة ، وقد أسست لها مزرعة (حوالي ١٧٠ فداناً) في مدينة «كاسوا». وهناك محاولات أخرى لافتتاح مكاتب من قبل مؤسسات كهيئة الإغاثة العالمية بالسعودية ، ولجنة مـسلمي أفريقيا ، وبيت ركاة الكويتين بـغرض تخفيف معاناة المسلمين (محمد ، ١٤١٥هـ، ص ص ٢٤١٥) .

#### المشكلات والتحديات:

تعرضنا فيما مضى للمشكلات التي تواجه المسلمين في غانا، مشل الفرقة، والقيادة، ثم مشاكلهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبقي أن نشير إلى التحديات الأساسية التي تواجههم وهي: النشاط التنصيري، ونشاط الفرقة الهدامة.

#### ١ - التنصير:

يتخذ النشاط التنصيري أشكالاً عدة، فهو يتم عن طريق العمل الإذاعي، وبث البرامج باللغات الإنجليزية والتوى والهوسا، وعن طريق المؤسسات التنصيرية وأعمالها الخدمية والاجتماعية، وعن طريق صحفها ومجلاتها وكتيباتها، كما أضحت الكنيسة والمزرعة والمدرسة هي مراكز أساسية للتنصير. وفي غانا أكثر من ثماني عشرة كنيسة تقوم بمهمة التنصير (محمد، ١٤١٥هم، ص ص ٣٧٨-٣٧٨)، وقد باشرت الكنيسة حملاتها التعليمية التنصيرية في غانا منذ منتصف القرن الثالث عشر الهجري (التاسع عشر الميلادي)، حيث لعبت ثلاث إرساليات دوراً خطيراً هي:

- . Wisliyan Missionary Society أ جمعية وزليان التبشيرية
  - . Basil Missionary Society ب- جمعية بازل
  - . Breman Missionary Society جمعية بريمان التبشرية

بدأت كلها في الساحل ، ثم تحولت إلى الداخل ، ثم تبعتها إرساليات أخرى، كاثوليكية وغيرها . وكانت ميزانية الكنائس في حقل التعليم تفوق بكثير ميزانية الحكومة تجاهه . وصارت مدارس الكنائس أفضل عطاءً من المدارس الحكومية، وكانت الكنيسة تمول المدارس التي تعجز الحكومة عن تمويلها ، وفي عام ١٣٨١هـ/ ١٩٦١م بلغ عدد الطلاب في غانا مليون طالب ، كانت حصيلة مدارس الكنائس من هذا العدد حوالي ٧٠ - ٧٠٪ وهدفها من كل هذا الجهد هو إيصال النصرانية عن طريق التعليم ( Mcwilliam , 1975 , P.P. 15-22 ).

كذلك عملت الإرساليات على تأمين العلاج للفقراء المرضى من أجل التنصير، فأقامت المستشفيات والمستوصفات في المدن والأرياف . وللكنائس هيئات ومراكز طبية، فلملكنيسة الكاثوليكية مثلاً « وكالة الصحة الكاثوليكية » ومقرها العاصمة أكرا، ولها مستشفيات، كما أن الكنائس تنشط في غانا لتأمين الغذاء للأسر الفقيرة عن طريق إقامة المزارع ومشروعات الري، وركزت نشاطها هذا في المنطقة الشمالية حيث المسلمون، ولها هيئات إغاثة مثل هيئة الإغاثة الكاثوليكية، وهي تستورد وتزرع المواد الغذائية، وتوظف المسلمين، وتساعد الأعيان بالمعدات والجرارات . . إلخ (الدوبي، ١٩٩٠م، ص ٨٥) ، أيضاً (مجلة الأزهر، محرم ١٩٧٥هـ، ص ٧١).

# ٢ - الفرق الهدَّامة:

دخلت بعض الفرق الهدَّامة إلى غانا بتشجيع من المستعمرين البريطانيين بهدف

خلق البلبلة والفرقة بين المسلمين . ولقد كان وصول أهم تلك الفرق في مطلع القرن العشرين الميلادي ولقد وجدوا مساندة ودعماً مادياً وأدبياً من الحكومة الاستعمارية فركزوا على التعليم فكان لهم عام ١٤١١هـ ( ١٩٩٠م) أكثر من مائة مدرسة بالإضافة إلى ثلاث كليات جامعية . ولقد خرَّجت هذه المؤسسات التعليمية أعداداً كبيرة مشبعة بالأفكار الهدَّامة ومكنتهم الحكومة الاستعمارية من احتلال المناصب الحكومية وأوكلت إليهم أمور المسلمين ، وأتاحت لهم الفرص للانتشار عن طريق إنشاء دور للنشر وبناء المساجد الخاصة بهم وتقديم الخدمات الصحية عبر مستشفيات خاصة موزعة في مناطق غانا العشرة .

ولاشك أن هذه الفرق تمثل خطراً جسيماً على المسلمين في غانا ، مما يتطلب الانتباه من كل من يعنيه نشر وتثبيت المعتقدات الإسلامية الصحيحة .

. . . . . .

# الأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا

# الأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا

### خلفية جغرافية وتاريخية مختصرة :

تقع جمهورية جنوب أفريقيا (ترد فيما يأتي جنوب أفريقيا) في أقصى الطرف الجنوبي من القارة الأفريقية ، وتحدها ناميبيا من الشمال الغربي، وبتسوانا وزمبابوي من الشمال، وموزمبيق وسوازيلاند من المشمالي الشرقي، وفي الشرق يحدها المحيط الهندي، ومن الجنوب والغرب المحيط الأطلسي، أما ليسوتو فتحيط بها تماماً أراضى الجمهورية وتقع داخل جزئها الشرقى.

وتبلغ مساحتها ۱۸۰۰ر۱۹۲۸ كيلو متىر مربع ، ويسكنها حسب إحصاء مارس ( World Fact Book , 1995 , P.467 ) ، وتسمة ( ۳۷٫۹٤٤ر۳۰ مليون نسمة ( ۱۹۹۵م ۱۹۹۰م ۱۹۹۰م دونيو ۱۹۹۵م مليون نسمة حسب تقديرات يـونيو ۱۹۹۵م . (Statesman Year Nook , 1996-1997 , P.P. 1156-1157) .

ويشكل السكان، والملونون ٥ر٨٪ أما الآسيويون فهم ٢٥٦٪ من مجمل السكان، والملونون ٥ر٨٪ أما الآسيويون فهم ٢٥٦٪ من مجمل السكان والمسويون، والمسويون والمسويون أفريقيا هو التبايين العرقي واللغوي والثقافي في سفهم أفارقة وآسيويون وأوروبيون وهجين بين ذلك، وكشافة السكان حوالي ٣١ نسمة للكيلو متر الواحد، ولكنهم موزعون بطريقة غير متساوية، فأماكن التعدين هي أكثر المناطق كثافة سكانية، تليها منطقة جوهانسبرج وماحولها، ثم المواني ويتواجد الأوروبيون بكشافة في المدن، أما الأفريقيون فحوالي عيشون بكثرة في منطقة الكيب، والآسيويون في الناتال وماجاورها.

ولسكان جنوب أفريقيا إحدى عشرة لغة رسمية، بما فيها لـغة الأفريكانا واللغة الإنجليزية، والبدي Pedi والسواري والتسونقا والفندا والزولو . . إلخ .

#### المنساخ:

متعدد السمات بسبب ارتفاع أراضي الدولة ، وقسرب معظمها من المحيط ، واتساع رقعتها . وهو مناخ شبه جاف على طول الساحل الشرقي ، وشبه مداري عموماً مع شيئ من المتفاوت من منطقة إلى منطقة ، فالمناطق الجنوبية الغربية ذات مناخ « بحر متوسط » تسقط أمطاره شتاء » في حين تسود المناطق الشمالية الغربية مظاهر المناخ الصحراوي ، وتلطف الهضبة التي تكون معظم أراضي جنوب أفريقيا من معدل درجات الحرارة في البلاد ، والتي هي درجات معتدلة طول العام ، وتتفاوت مابين ٢٠٧١ درجة مئوية في مدينة الكاب، كما أن معدل سقوط الأمطار يتفاوت من منطقة إلى أخرى ، ويتساقط في بعض أجزائها صيفاً، وفي البعض الآخر شتاء . فالمعدل السنوي للأمطار هو ٢٥٥ ملم في ديسربان وحوالي ١٠٠٨ ملم في حوهانسبرج ( Stafes man Yeanr Book , 1996 - 1997 , P.1157) .

# الأرض والسكان:

معظم أراضي جنوب أفريقيا هضبة مرتفعة ، يزيد ارتفاعها عن ألفي متر ويحيط بها من الجنوب والشرق نطاق جبلي ، يفصل بين الهضبة والسهول الساحلية ، وأعلى ارتفاع لهذه الهضبة يوجد في الشرق والجنوب الشرقي ، وتنحدر تدريجيا نحو حوض كلهاري في الشمال الغربي ، أي أن الهضبة تشغل وسط البلاد . وتقع منطقة ترانسفال إلى شمال الهضبة ، وفي قسمها الشرقي يوجد إقليم الفيلد الأعلى ثم الفيلد المنخفض . وفي الشمال الغربي توجد صحراء ناميبيا وتنحرف مياه الهضبة إلى نهر الأورانج وأفرعه ، حيث يفرغها بدوره في المحيط الأطلسي ، وهناك أنهار أخرى صغيرة تصرف مياه الهضبة ( Europa , 1995 , P. 858 ) .

#### الاقتصاد:

الزراعة عنصر مهم من عناصر الاقتصاد في جنوب أفريقيا ، وإنتاجها هو القمح والذرة وقصب السكر والقطن . وفي البلاد ثروة حيوانية تزيد عن حاجة الاستهلاك

المحلي، وإنتاج الذهب يجعلها في المركز الأول من حيث الإنتاج العالمي، ودوره مهم في اقتصاد البلاد . وهناك أيضاً الماس واليورانيوم والفحم . ورغم هذا الغنى فإن الأغلبية العظمى من السكان الأفريقيين ظلت تعيش حالة من الفقر المدقع ، ومن البطالة، بينما الأقلية البيضاء هي التي تستأثر بخيرات البلاد ، وتحظى بمستوى عال يضارع مستويات غربي أوروبا ، ولكن هذه الأوضاع الآن آخذه في التغير بعد مجيئ الحكومة الوطنية . ( World Fact Book , 1995 , P.P. 389-390 ) .

# دخول الإسلام إلى جنوب أفريقيا والتوزيع الجالى للمسلمين:

على الرغم من أن الإسلام قوة لايستهان بها في القارة الأفريقية ، إلا أن وجوده في جنوب أفريقيا ضئيل للدرجة التي جعلت سبنسر ترمنجهام يقول «إن دخول الإسلام إلى أواسط وجنوب أفريقيا كان ضئيلاً للدرجة التي يمكن بها تجاهله». ( Trimingham , 1980 , P. 11 ) . ولكننا لا نتفق مع ترمنجهام ، فرغم قلة عدد المسلمين في جنوب أفريقيا فلا يمكن تجاهلهم ، أو تجاهل مساهماتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حياة بلادهم ، والدور الذي لعبوه ، كأفراد ، أو كمجموعات عرقية ، أو كأقلية دينية . فقد كان للمسلمين دور نشط في معارضة سياسة الفصل العنصري مثلاً ، والتي حرمتهم من حقوقهم الأساسية ، فجعلتهم لاوزن سياسي لهم ، ولايت متعون بحق المواطنة كالبيض ، وغير مسموح لهم بالتصويت . ولكن - وعلى غير حال الأقليات المسلمة الأخرى فحالتهم الاقتصادية بالتصويت . ولكن - وعلى غير حال الأقليات المسلمة الأخرى فحالتهم الاقتصادية بعيدة ، وهم أكثر انضباطاً ووعياً وتنظيماً وحرصاً على هويتهم الإسلامية .

ويرجع تــاريخ الإسلام في جــنوب أفريقــيا إلى منــتصف القــرن الحادي عــشر الهجري (السابع عشر الميلادي)، وقد وردها عن عدة طرق هي :

استجلاب الأسرى والمستبعدين والزعماء السياسيين المنفيين من أرخبيل أندونيسيا ومن الملايو وسيلان، والعمال الذين استجلبوا من الهند للعمل في مزارع السكر في مقاطعة الناتال، ثم المهاجرين الآتين من شبه القارة الهندية كتجار وعمال . . . إلخ. ثم مجموعة الزنجباريين، وأخيراً العمال الآتين من البلدان المجاورة للعمل في مناجم جنوب أفريقيا.

# مسلمو الكاب:

كانت منطقة الكاب هي المنطقة الأولى التي وصلتها طلائع المسلمين المستبعدين والسجناء المسلمين السياسيين في حوالي عام ١٠٧٨هـ ( ١٦٦٧م ) من المستعمرات الهولندية في أرخبيل أندونيسيا . ومن بين المنفيين الأسرى كان الأمير عابدين «ناديا تيوسيوب »، والذي اشستهر في تاريخ جنوب أفريقيا بالمشيخ يوسف ، وقد وصل معه ١٢ رجلاً من علماء وفقهاء الدين الإسلامي ، ويعتبر المؤسس الأول، والأب الروحي للإسلام في جنوب أفريقيا . وقد لقي أولئك المسلمون الأوائل صنوفاً من المعاملة المسيئة ، ومحاولات تسغيير دينهم ، ولكنهم عضوا عليه بالمنواجذ، وظلوا يمارسون شعائم مسراً في بيوت قادتهم ، حسى أعلنت حرية الاعتقاد في عام ١٢١٩هـ ( ١٩٠٤م ) ، وتزايدت أعدادهم ، فبعد أن كانوا حوالي ١٣٨٠٧ مسلماً في عام ١٢١٩هـ ( ١٩٠٠م ) ، فقد بلغوا في عام ١٢٥٠ هـ ( ١٩٦٠م ) ٢١٥ مسلم وذلك مسلماً ، ثم صاروا في عام ١٠٤١هـ ( ١٩٨٠م ) حوالي ١٢٥٠٠ مسلم وذلك مسلماً ، ثم صاروا في عام ١٠٤١هـ ( ١٩٨٠م ) حوالي ١٢٥٠٠ ( Naude , 1985 , P.P. 21-22 ) ، في عام ١٩٨٠م ) حوالي ٠٠٠ر وحوالي ٠٠٠ر من وكانت قوانين جنوب أفريقيا ينتمون إلى هذه الجاليات الملونة . ومسلمو الكاب الآن هم أحفاد أولئك المذين ثبتوا على دينهم ، وحوالي ٥٠٪ من المسلمين في جنوب أفريقيا ينتمون إلى هذه الجاليات الملونة .

#### مسلمو مقاطعة ناتال:

وصلت مجموعة ثانية من المسلمين إلى جنوب أفريقيا ، قادمة من شبه القارة الهندية ، منذ عام ١٢٧٧هـ ( ١٨٦٠م ) ، استجلبهم المستوطنون البريطانيون للعمل في مزارع السكر التابعة لهم ، وذلك لقلة الأيدي العاملة ، ومهارة الزراع الهنود ، وقد تبع وقد وصلت أول دفعة منهم إلى ناتال في ١٦ نوفمبر ١٨٦٠م ، وقد تبع مجيءهؤلاء هجرتان للهنود ، إذ هاجر بعض الزراع الهنود إلى مقاطعة ناتال حيث عملوا بالزراعة والوظائف والتجارة ، كما هاجرت مجموعة أخرى من الهنود عرفت «بالمسافريس الأحرار» Free Passengers . وصلت إلى ناتال بموجب قوانين

الهجرة العادية، ومعظمهم من المسلمين ، والـذين استقروا في المقاطعة حيث تملكوا قطعاً صغيرة من الأراضي استغلوها في زراعة الفواكه والخضر . وقد بلغت أعداد المسلمين الـهنود الذين استـقروا في ديربان حوالـي أربعة آلاف مسلم ، ولحـرصهم على المحافظة على هويتهم أقاموا أول مسجد كبير في ديربان هو « مسجد الجمعة » الشهيـر، والذي يعتبر من أكـبر المساجد في القارة الأفـريقية ، وتلاه قيام مـساجد أخرى ( The Islamic Council of South Africa , 1984 , P.P. 13-10) . .

#### الجماعة الزنجبارية:

وتزايدت أعداد المسلمين بوصول هذه الجماعة الأفريقية المسلمة ، وهم مجموعة من الأرقاء الزنجباريين الذين حررهم الأسطول البريطاني في مياه المحيط الهندي، ونقلهم إلى منطقة ديربان، حيث استقروا فيها . وعلى الرغم من أنهم كانوا من قبائل ماكوا في شمالي موزمبيق إلا أنهم أطلقوا على أنفسهم لقب الزنجباريين، وقد بلغت أعدادهم حتى الثمانينات من القرن العشرين الميلادي حوالي ثلاثة آلاف مسلم ( Sicaid , 1980 , 1981 , P.P. 128-137 ) .

كما أن هناك عدداً من المسلسمين جاءوا من البسلاد المجاورة للعمل في مناجم جنوب أفريقيا بخاصة من موزمبيق وملاوي .

وقد وصل الإسلام إلى السكان البيض من ذوي الأصول الأوروبية ، ويبلغ عدد المسلمين بينهم حالياً حوالي ألفي مسلم ولهم جمعية خاصة بهم - اسمها حركة الدعوة، ويتبعها مسجد ، ومركزها جوهانسبرج ، ولهم علاقات مع المجالس والجمعيات الإسلامية في غربي أوروبا وأمريكا الشمالية. (عودة ، ١٩٨٩م ، ص

# توزيع المسلمين العرقي والجغرافي ( جدول رقم ٢ ، ورقم ٣ ) :

تتفاوت أعداد المسلمين ونسبهم بين ٤٠٠ - ٥٠٠ ألف مسلم ، ونسبتهم المثوية بين ١٥٤ - ٢٠١ ٪ وفي أحيان ٢٪ والجدولان رقم (٢) ، ورقم (٣) يوضحان أعدادهم وتزايدها في السنوات ١٩٦٠م ، و١٩٧٠م ، و١٩٨٠م ( وهي السنة التي جرى فيها آخر احصاء ) .

جدول رقم (٢) عدد ونسب المسلمين في جنوب أفريقيا في الأعوام ١٩٨٠ ، ١٩٧٠ م

| ٩   | 194.         | ٩   | 1941         | f   | 197.       |                    |
|-----|--------------|-----|--------------|-----|------------|--------------------|
| 7.  | العدد        | 7.  | العدد        | 7.  | العدد      |                    |
| ۸ځر | ۱۹۹۷         | ه۳ر | 9 £ 0        | ۱۲ر | 74.        | البيض              |
| ٤٧  | ۲۶۸ر۱۹       | ٤٧  | ۱۲۹٫۹۸۷      | ٥١  | ۸۹۰۲۸      | الهنود + زنجباريون |
| ٥٠  | 177547       | ٥,  | ۸۳٤،۸۷       | ٤٧  | ۱۳۰ر۹۲     | الملونون           |
| ٣   | ۸۶۰٤۸        | ٣   | ۸۸۹۶         | ۸ر۲ | ۹۹٥ره      | الافريقيون         |
| -   | 4047994      | -   | 919ر77       |     | ۲۹۷۰۲۷     | العدد الكلي        |
| -   |              | -   |              |     |            | جملة سكان جنوب     |
|     | ۲۵٫۱۲۰٫۵۲    |     | ۲۱٫۷۹٤٫۳۲۸   |     | ۱۷۱ر۴۶۴ره۱ | أفريقيا            |
|     |              |     |              |     |            | النسبة المئوية من  |
|     | <b>٤</b> ر١٪ |     | <b>۲</b> ۲۲٪ |     | ۲ر۱٪       | رسكان جنوب أفريقيا |

#### المصدر:

- Vawdas, Winter 1994, P. 535.
- Thw Emerging Islam in an African Town-ship, The American jonraul of Islamic Social Suienecs, Vol. 11, no, 4.

جدول رقم (٣) عدد ونسب المسلمين في جنوب أفريقيا حسب تقديرات جنة مسلمي أفريقيا (عام ١٩٨٠م)

| نسبة المسلمين | نسبتهم       | المسلمون | عدد السكان          | الفئة      |
|---------------|--------------|----------|---------------------|------------|
|               | ۲۰۰۱         | 4.,      | ۲۰،۰۰۰              | الأفريقيون |
|               | //.y+£       | ٠٠٥٠٠    | 7,,,,,,,,,          | البيض      |
| ۲ر۱           | ۳ر۸٪         | 70,,,,,  | ۰۰۰ر۰۰۳ر۳           | الملونون   |
|               | % <b>Y</b> • | 444,444  | 1,,,,,,,,           | الآسيويون  |
|               | ۲ر۱٪         | ٤٧٢٥،    | <b>٣</b> •,,•,•,•,• | المجموع    |

المصدر : لجنة مسلمي أفريقيا ، مكتب جنوب أفريقيا «د.ت»، ص:٥).

ويستقر المسلمون بشكل مكثف في مقاطعات الكاب ثم ناتال وترانسفال الترتيب حسب أعدادهم ويقل وجودهم في مقاطعة الأورانج الحرة لأسباب تاريخية تتصل بهجرتهم، وهناك مابين ٧٠٠-٨٠ مسلم تقريساً يعيشون في المواطن الأفريقية، ويعيش حوالي ٩٠٪ من المسلمين في المدن الكبرى كما هو موضح أدناه:

- ١ كيب تاون ٢٠٠٠ مسلم أكثر من ٩٠٪ من ماليزينا .
- ٢ ديربان ١٥٠٠٠ مسلم أكثر من ٩٠٪ من أصول هندية .
- ٣ جوهانسبرج ٢٠٠٠٠ مسلم حوالي ٧٠٪ من أصول هندية .
  - (عبدالله ، ١٩٨٦م ، ص ٩٤٩).

# الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للمسلمين

المسلمون في جنوب أفريقيا جالية على درجة من الرخاء على الرغم من الجو السياسي والاقتصادي والاجتماعي القاسي وعلى الرغم من القيود المفروضة عليهم، فهم يشاركون في شتى مجالات العمل ، ويلعبون دوراً راثداً في التجارة، وينافسون البيض في هذا المجال ، وأسواق مدينة ديربان شاهدة على ذلك، وفي الكيب يشاركون في كل الحرف والأعمال التي تحتاج إلى مهارات ، بخاصة أعمال البناء، والمتجارة والحدادة ، والحياكة ، وصناعة السجاد . . . إلخ .

وحوالي ٣٠٪ من المسلمين يعملون في مجال التجارة (تجار جملة وتجار صغار) بخاصة في ناتال وترانسفال ، وحوالي ٤٠٪ يعملون كيصناع مهرة ، و ٢٠٪ كعمال شبه مهرة أو غير مهرة ، و ١٠٪ يعملون في قطاع الخدمات كالتدريس والطب والمحاماة والمحاسبة . ويتمتع المسلمون بشكل عام بمستوى معيشي أعلى من الجاليات الملونة والهندية (غير المسلمة) وهناك بالطبع فوارق في الرواتب بين البيض وغيرهم ممن هم في خدمة الدولة ولكنها الآن في طريقها إلى الزوال ، كما أن تطور المسلمين وغيرهم من غير البيض في المجالات الاقتصادية معاق سلباً بسبب القوانين العنصرية والتي تنحاز إلى البيض كلية ، ولكن هذا الوضع أخذ أيضاً في الزوال ( Argyle , 1981 , P. 224 ) .

وعلى الرغم من معاناة المسلمين من قوانين البلاد العنصرية إلا أنهم أسعد حالاً من غيرهم ( من غير البيض ) فمجالات عملهم أفضل ، ودخلهم أكبر ، ويتمتعون نسبياً بمستوى أفضل في المجالات التعليمية ، كما أن خضوع المسلمين لتلك القوانين التي تقسم السكان إلى مجموعات عرقية حسب ألوانهم ، جعل التواصل بينهم أمراً صعباً والتفاعل بينهم أمراً ليس باليسير ، ومن تلك القوانين قانون منع الزواج المختلط ، وقانون مناطق المجموعات ، وقانون التوظيف ، والـقوانين التعليمية ،

وأدى كل ذلك إلى أن يصبح لكل جماعة مساجدها وجمعياتها ومطبوعاتها في مناطقها السكنية المنفصلة عن بعضها البعض . وغنى عن القول أن تلك القوانين العنصرية نفسها وضعت المسلمين وغيرهم من غير البيض في وضع اجتماعي متدن. فهم قاعدة الهرم الاجتماعي، والذي يقف على قمته البيض أصحاب الجاه والسلطان.

(The Islamic Council of South Africa, 1984, P.P. 21-22)

وقد حاولت الحكومة العنصرية السابقة اتباع سياسة فرق تسد ، عندما حاولت القيام ببعض الإصلاحات الدستورية التي تعطى الملونين والآسيويين حق المشاركة في الجهاز التشريعي ، ولكن في قاعات برلمانية منفصلة ، وعزلت الأفارقة تماماً ، فليس لهم حق في الانتخاب ولا المشاركة ، وإنما العيش في انفصال تام ، حيث حاولت جعل الملونين والآسيويين جزءاً هامشياً معززاً لنظام التفرقة العنصرية ، وكان فعلها ذاك بسبب الضغوط العالمية عليها ، وذراً للرماد في العيون .

والدولة لاتعترف رسمياً بالدين الإسلامي ، ولكنها تسمح للمسلمين ببناء المساجد والمدارس . فجنوب أفريقيا بلد نصراني ، وجل أهله نصارى ، وللمسلمين شيء من الحرية في مجالات العمل الديني ، ولكن الدولة لاتسمح بالتدخل السياسي من أي جهة دينية ، مالم يكن ذلك التدخل لمصلحة سياسة الفصل العنصري ، ومتماشياً معها . والنظام القضائي في جنوب أفريقيا لايعترف بقانون الأحوال الشخصية الإسلامي بالنسبة للمسلمين ، ويرى أن الزواج حسب القانون الإسلامي سبيل لتعدد الزوجات ، ومن ثم على المسلمين إلى جانب زواجهم الإسلامي في المسجد أو في مكان خاص ، عليهم إمضاء عقد زواج مدني . أما الميراث فيقسم حسب الشريعة الإسلامية إذا ما وصمى المتوفى بذلك في وصيته ، وحدد نصيب كل من الورثة ، وليس في هذا اعتراف بالشريعة في أمور الميراث وإنما

تنفيذ لوصية فقط . وماعدا ذلك فتقسيم الـتركة يكـون حسب قوانين البلاد، والمحاولات جارية من المجلس الإسلامي الأعلى في جنوب أفريقيا لجعل الحكومة تعترف بجوانب من القانون الإسلامي .

## التعليم الإسلامي:

السياسة العنصرية التعليمية في جنوب أفريقيا تعمل على إفراد برنامج تعليمي لكل مجموعة عرقية، تبدأ بالمرحلة الابتدائية وتنتهي بالجامعة ، والبرنامج التعليمي علماني عنصري يتجاهل التربية الدينية تماماً . فمدارس الحكومة والمعانة منها لاتدرس الدين الإسلامي . وقد تنبه المسلمون إلى خطر مثل هذا النظام فعملوا على نشر المعرفة الإسلامية من خلال عدة قنوات منها :

المدارس الإسلامية: لتعليم المنشء القرآن وحفظه، دون فهم لمعانيه، وهي تعلمهم أيضاً التوحيد، جوانب من تاريخ الإسلام الأول، التلاوة، الأخلاق، الفقه، واللغة العربية. وتعاني هذه المدارس من ندرة المعلمين المدربين تدريباً الفقه، واللغة العربية. وتعاني هذه المدارسية، وضعف مادتها التربوية، كما أن وقت الدراسة فيها يبدأ بعد انتهاء اليوم الدراسي في المدارس الحكومية، مما يحد من مقدرة التلاميذ على الاستيعاب والاستفادة من تلك الدراسات الإسلامية، كما أنهم يتوقفون عن تلك الدراسات في المراحل التعليمية المتقدمة لانشغالهم بالدراسة العصرية في مدارس الحكومة. ولقد بدأت بعض المنظمات التعليمية الإسلامية تهتم بتطوير هذه المدارس بعد عام ١٣٨٠هـ ( ١٩٦٠م، والنهوض بمستوياتها. ومن أهم تلك المنظمات « الأمانة الإسلامية المركزية في جوهانسبوج The CENTRAL واتحاد مسلمي لناسيا ISLAMIC TRUST واتحاد مسلمي لناسيا العلاج الوحيد للماكل المدارس الإسلامية هذه هو إنشاء مدارس تعنى بالعلوم الإسلامية والعلوم المسلامية والعلوم

العصرية، من خلال منظور إسلامي (عبدالله، ١٩٨٦م، ص ٩٥٢)، و) NADAWI, 1993, P.P. 46-47)

THE ٣٠٠ إلى المعاهد الدينية: هناك عدد من هذه المعاهد يصل إلى ١١٤ ( ISLAMIC COUNCIL OF SOUTH AFRICA , 1984 , P. 26 ) و المعاهد « دار العلوم في نيوكاسل ( NADUWI , 1993 , P.49 ) ومعهد ديربان للسلام، ومعهد الدراسات الإسلامية في الكاب، ومعهد دراسات الشريعة الإسلامية في الكاب ، ومعهد وترفال الإسلامي في جوهانسبرج. وفي تلك المعاهد العليا يتلقى الطلاب المسلمون المزيد من المعرفة الإسلامية وتخرج بها الدعاة والأئمة، وقد يلتحق بعض هؤلاء بالجامعات الإسلامية في باكستان، والسعودية، ومصر ليصبحوا دعاة فيما بعد .

لم يهتم المسلمون بالتعليم الجامعي في أيامهم الأولى، ولكنهم الآن يهتمون به إذ يدرس طلابهم بعض المقررات الإسلامية الجامعية، فهناك خمس جامعات في جنوب أفريقيا تدرس اللغة العربية ضمن برامجها الدراسية، وخمس أخرى تدرس الدراسات الإسلامية. ففي جامعة ديربان ( وستفيل ) مثلاً هناك شعبة للدراسات الإسلامية حيث يدرس الطلاب جوانب متعددة من الإسلام)

٣ - المساجد: تنتشر المساجد في أحياء المسلمين ، وتقوم بنشر المعرفة الدينية بين الناس، وقد أنشئ أول مسجد في مدينة الكاب في عام ١٢٦٧هـ (١٨٥٠م، وتوالى إنشاء المساجد والمدارس بعد ذلك ، في ناتال وترانسفال والكاب، ولكل بلد أو قرية بها عدد معقول من المسلمين مستجدهم ومدرستهم، وأكبر المساجد هو مستجد الجمعة في ديربان والذي يسمع حوالي خمسة آلاف مصلٍ. وهناك الآن حوالي ٠٠٠٠ مسجد ومئات المدارس المشيدة في أنحاء البلاد كلها شيدت وتتم

رعايتها من قبل المسلمين أنفسهم . ولقد أدت سياسات وممارسات الحكومة العنصرية السابقة في أحيان كثيرة إلى تحويل جماعة من المسلمين، من مكانهم إلى مكان آخر، مخلفين وراءهم مسجدهم ومدرستهم. وفي هذه تكلفة مالية ومعاناة على أولئك المسلمين .

#### تعليم المرأة المسلمة:

ظلت المرأة المسلمة في جنوب أفريقيا، تعاني من الجهل والإهمال، شأنها في ذلك شأن كثير من أخواتها المسلمات في شتى بقاع العالم الإسلامي، ولم يهتم بأمر تعليمها إلا حديثاً، إذ أنه شئت أول مدرسة خاصة للبنات في عام ١٤٠٤هـ العمرسة (١٩٨٣م)، وهي كلية حبيبة الإسلامية للبنات، وقد تلى ذلك فتح ١٢ مدرسة خاصة أخرى. وقد اهتمت كل تلك المدارس إلى جانب اهتمامها بالمستويات الأكاديمية بأسلمة المناهج. وقد تجمعت كل هذه المدارس الثلاثة عشرة لتكون رابطة المدارس المسلمة، ومنها: مدرسة السلام الخاصة وبها ٣٧٠ طالبة ، و ٢٠ مدرساً، وكلية حبيبة الإسلامية للبنات وبها ٤٥٠ طالبة ويدرس بها ٣٠ مدرساً ومدرسة، ومدرسة لناسيا ٢٤٤ طالبة و ١٨ مدرسة ومدرسة الناسيا ٢٤٤ طالبة و ١٨ مدرسة ومدرسة لناسيا ٢٤٠ طالبة و ١٨ مدرسة و ١٨ مدرسة ومدرسة لناسيا ٢٤٠ طالبة و ١٨ مدرسة ومدرسة لناسيا ٢٤٠ طالبة و ١٨ مدرسة ومدرسة لناسيا ٢٤٤ طالبة و ١٨ مدرسة ومدرسة لناسيا ٢٤٠ طالبة و ١٨ مدرسة ومدرسة ومدرسة ومدرسة ومدرسة ومدرسة لناسيا ١٨ مدرسة ومدرسة ومدرسة

#### المنظمات الإسلامية المحلية:

المسلمون في جنوب أفريقيا ، رغماً عن التباين العرقي والثقافي ، ورغماً عما وجدوه من قهر واضطهاد من جراء السياسات العنصرية القاسية ، متحمسون للإسلام، مهتمون بالحفاظ على هويتهم وذاتيتهم الإسلامية ، فلهم مثلاً حوالي عشرين تنظيماً إسلامياً تطوعياً تعمل من أجل حاجاتهم الثقافية والاجتماعية والروحية ، ويعمل بعضها على توحيد المسلمين ولقد كانت نشطة ضد السياسات العنصرية السابقة الرامية إلى فصل العناصر بعضها عن بعض والتي كانت تحول دون الحد المسلمين وعيشهم سوياً ، ناهيك عن توحدهم ، وتجعل من الصلات

الاجتماعية والثقافية بينهم أمراً صعباً، مما نتج عنـه تشتت المسلمين. فــهم مثلاً مشتتون لغوياً، وتعدد اللغات بينهم يمنع من توحيدهم لساناً . فهناك لغات رسمية عمل النظام العنصري السابق على تمكينها ، وهناك لغات ثانوية تنحصر في بعض الفئات، كما توجد لغات تستعمل في البيوت. وأمام هذا التشتت ومن أجل لم شمل المسلمين، وربطهم ثقافياً واجتماعياً ، قامت عدة منظمات إسلامية بهدف العمل في أوساط المسلمين، وتوعيتهم بأمور دينهم، ومساعدتهم على المحافظة على هويتهم ، وتشمل نشاطات هذه المنظمات إلقاء المحاضرات ، وطباعة النشرات ، وعقد الندوات للتعريف بالإسلام والرد على دعايات الإرساليات التنصيرية، وحمل الإسلام إلى غير المسلمين وذلك رغماً عن قلة عدد المسلمين، وندرة الدعاة بينهم، والظروف السمعبة التبي تحيط بسهم، وقلة الإمكانات المادية. ومن تلك المراكز والمؤسسات الإسلامية، جمعية المسلمين البيض، وهي أول جمعية تأسست في عام ١٩٧٦م في جوهانسبرج، ومركز الدعوة الإسلامية في ديربان ، الذي أسسه الداعية المعروف أحمد ديــدات والذي يقوم بطبع ونشر الكتب للرد عــلى دعاوي النصارى. ونشاط الداعية أحمد ديدات معروف في مجال المناظرات التي يعقدها مع القساوسة ورجال الدين النصراني ، وفي المؤلفات التي يـوزعها المركز. ولنشاطه دور ملحوظ في إبراز نشاط المسلمين في جنوب أفريقيا، وتعريف العالم الخارجي بهم وبأحوالهم.

# المجلس الإسلامي لجنوب أفريقيا The Islamic Council of South Africa:

وهو التنظيم القومي الجامع للمسلمين في جنوب أفريقيا، والذي ينضوي تحت مظلت حوالي ١٣٥ تنظيماً إسلامياً آخر ، إما كأعضاء فيه، أو منتسبين إلى عضويته، وقد تم تكوينه في ٢٩ نوفمبر ١٩٧٥م، حينما اجتمع ممثلون لحوالي ١٠٩ تنظيم إسلامي يمثلون كل أنحاء البلاد في ديربان لغرض جمع كلمة المسلمين

وحماية مصالحهم ورعايتهم والتحدث رسمياً باسمهم وطنياً وعالمياً ، وتوجيه البرامج وتنسيقها، وحل مشكلات المسلمين بالمشورة والتفاوض والتحكيم والتعاون مع المنظمات العالمية من أجل ترقية العمل الإسلامي وتمشيل المسلمين في المؤتمرات والندوات العالمية وتنظيم ندوات حول الإسلام، والعمل من أجل تحقيق كرامة الإنسان والعدالةالاجتماعية، وإشاعة المودة والوحدة بين المسلمين من جهة وبينهم وبين أهل جنوب أفريقيا من جهة أخرى. وتدير المجلس لجنة أمناء ينتخبها مؤتمر عام كل ثلاثة سنوات، وهي مكونة من ٣٦ عضواً يمثلون الأقاليم الثلاثة: الكاب وناتال وترانسفال، وتنتخب هذه اللجنة جهازاً تنفيذياً من ١٢ عضواً هو الذي يباشر وناتال وترانسفال، ويتزعم المجلس رئيس يساعده ثلاثة نواب (الأمة، ع١، الإدارة اليومية للمجلس. ويتزعم المجلس رئيس يساعده ثلاثة نواب (الأمة، ع١، محرم ١٤٠١هـــم ١٤٠١هــــم 1984, P.P.

# الحكمة الشرعية في الكاب:

وتقوم بإنجاز قضايا الأحوال الشخصية، من زواج وطلاق وميراث. . . إلخ.

حركة الشباب المسلم. The Muslim Youth Movement of South .

من ضمن الجمعيات التي قامت من أجل الاعتناء بحاجات الأطفال والنساء، وطلاب الجامعات والشباب العامة، ويعتبر إنشاؤها في ١٦ ديسمبر ١٩٧٠م، حدثاً مهماً في تاريخ المسلمين في جنوب أفريقيا ، وقد قامت على مبدأ أن المسلمين أخوة، وأن هدفها الأساس هو أسلمة جميع أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وإبراز وترقية القيم الإسلامية في أوساط الأمة، ونشر الإسلام في القطاعات غير الإسلامية. ولكل مسلم الحق في الالتحاق بعضويتها، وقد أدى نشاطها إلى قيام عدد من المنظمات الفرعية التابعة، مثل:

- ١ صندوق الزكاة الوطني في جنوب أفريقيا ، والـذي يتولى جمع الزكاة
   وتوزيعها .
  - ٢ وكالة الإغاثة الإسلامية (أسرا).
  - ٣ مراكز إسلامية دعوية ، مثل معهد السلام التعليمي وحركة الدعوة .
    - ٤ المؤسسة المالية الإسلامية .
    - ٥ مطبعة الدعوة الإسلامية .
    - ٦ صندوق التنمية الإسلامية لإيجاد المال اللازم للدعوة .
      - ٧ الجمعية الإسلامية الطبية .
    - $\Lambda$  جمعية المحاسبين والمحامين عن الشريعة الإسلامية ( امل ) .
      - ٩ جمعية العلوم الاجتماعية الإسلامية .
        - ١٠ جمعية الطلبة المسلمين .
        - ١١ حركة النساء المسلمات .

وللحركة جهد مقدر في المجال الإسلامي بإصدارها الكتيبات والمطبوعات الدورية، وبإصدارها مجلة إسلامية شهرية هي « القلم » ، وكذلك إنشاؤها هيئة الإذاعة الإسلامية لإصدار أجهزة سمعية وبصرية للدعوة ، ثم إنشاؤها أيضاً لخدمات الكتاب الدولية وهي عبارة عن شبكة من خمس مكتبات إسلامية كلها في جنوب أفريقيا (لجنة مسلمي أفريقيا - مكتب جنوب أفريقيا - غير منشور، «د.ت»، ص ص ص ١٩٠٧ ). ( Esack , 1988 , P.P 477-483 )، و ( العراقي وجريس،

### النشاط الاجتماعي والثقافي للمسلمين:

إلى جانب بناء المدارس والمساجد ورعايتها فللمسلمين في جنوب أفريقيا تنظيمات اجتماعية وثقافية عدة، منها:

منظمات الرعاية الاجتماعية والإغاثة - وهي تهتم بالفقراء والأيتام مثل :

- أ جمعية العون العالمي International في بريتوريا .
- ب دار الأيتام والفقراء في ديربان ، وهي تعمل من أمول الزكاة والصدقات والتبرعات وتصرف حوالي ٥ ملايين راند (العملة المحلية)، كل عام وقد عملها إلى غير المسلمين .
- جـ جمعيات تعمل على مساعدة أبـنـاء المسلمـن النابهين ، بدفع مصروفاتهم ، ومتابعة تعليمهم ، وقد يساعدون الآخرين من الملونين والإفريقيين غير المسلمين .

#### الإعلام:

هناك عدد قليل من الجرائد والمجلات التي يكتب فيها مسلمو جنوب أفريقيا من مسلمي الخارج ، وأهمها اثنتان :

- ۱ أنباء المسلمين ( أخبار المسلمين ) Muslim News ، وتصدر كل أسبوعين في مدينة الكاب .
  - ٢ القلم وتصدرها حركة الشباب المسلم في ديربان .
- ٣ مجلة « المختار الإسلامي » Muslim Readers Digest وتصدر شهرياً
   عن دار مكي للنشر في ديربان ، وعمرها الآن أكثر من ستين عاماً .

هذا إلى جانب النشاط الثقافي والإعلامي الذي تقوم به جمعيات ومراكز أخرى مثل حركة الشباب المسلم Haron , 1995 , P. 317 FF .

### المشكلات والتحديات

إلى جانب معاناتهم من قوانين وسياسات الفصل العنصري التي اكتووا بنارها، كما اكتوى بها الآخرون من غير البيض ، والتي عطلت من نشاط ومشاركة المسلمين السياسية والاقتصادية في أمور بلدهم ، وفرقت بين جماعاتهم ، وحدَّت من انتشار الإسلام، إلى جانب كل ذلك فإن المسلمين يواجهون مشكلات وتحديات أخرى من أهمها حركة التنصير والسند الكبير الذي يلقاه المنصرون ، وضعف إمكانات المسلمين وثانياً جهلهم باللغة العربية وضعف صلتهم بالعالم الإسلامي ، وقد ظلت اللغة العربية حبيسة المدارس والمساجد، وقد أدخلت مؤخراً كمادة اختيارية على مستوى المدارس الثانوية التابعة للهنود والملونين، كما أن هناك حركة من قبل الحكومة لتعليم اللغة العربية، فإذا وجد عدد مناسب من الطلاب حوالي ٣٠ طالباً، فإن الحكومة تقوم بتدريسهم اللغة العربية على حسابها، كما فتح قسم للغة العربية في جامعة ديربان، وغرض الحكومة من كل ذلك ليس غرضاً إسلامياً، وإنما تريد منافعها، وزيادة اتصالها بالعرب لتحقيق مصالح اقتصادية،(الأمة، ١٤،محرم ١٤٠١هـ/ نوفمبر ١٩٨٠م)، وهناك مشكلات القيادة في أواسط المسلمين، وتباينهم العرقي والثقافي وتشتتهم وعدم وجود اتصال قوي بينهم، ولكن كل هذا آخذ في التغير والزوال بفضل ماتشهده جنوب أفريقيا من حركة بعث جديد بعد انهيار النظام العنصري فيها.

وأمر التنصير والتحدي الذي يشكله للمسلمين في جنوب أفريقيا يماثل ماعليه الحال في كل بقاع القارة الأفريقية ، بخاصة مواطن الأقليات المسلمة . وقد لخص الداعية الأستاذ: أحمد ديدات نشاط الإرساليات التنصيرية، وخطرها في مقابلة مع جريدة الأمة القطرية، فأوضح نشاطها الواسع في طباعة الكتب والنشرات النصرانية بأعداد ضخمة، وتوزيعها على المسلمين في بيوتهم بالمجان. فمثلاً تم في عام

١٣٩٥هـ (١٩٧٥م)، تم توزيع مليون نسخة من الإنجيل، وهناك ثمان ترجمات عربية للإنجيل، وعدد من الترجمات الأخرى بلغات جنوب أفريقيا، الأفريكانا والزولو وغيرهما، وقد وصل بهم الحد إلى طباعة كتب مضللة عن الإسلام مثل كتاب « القرآن يقول Quran Says » ومثل كتاب « لماذا تنصرت»، وكتاب « الهداية» وكل هذه الكتب تصل إلى المسلمين في بيوتهم وأماكن عملهم، وكلها كتب تشوش على المسلم تفكيره، وربما انطلت حيلها على ضعاف الإيمان، فأفسدت عليهم دينهم ( الأمة، ع١، محرم ١٠٤١هـ / ١٩٨٠م ، ص ٣١ ومابعدها ) .

وفي وجه هذا النشاط التنصيري والإمكانات المادية الهائلة التي تتمتع بها المؤسسات التنصيرية ، كان لابد من دعم مراكز الدعوة الإسلامية مالياً وثقافياً وتعليماً ومن تزويد الأمة المسلمة في جنوب أفريقيا بالمعلمين والعلماء والدعاة ، وبكل مايعين على نشر الإسلام ، ولابد أيضاً من دعم جهود تعلم اللغة العربية . فالمسلمون في حاجة إلى معلمين للغة العربية حتى يفهموا الإسلام ويقوموا بنشره بين سكان البلاد الإفريقية وغيرهم فيسدوا الطريق أمام المنصرين ، بخاصة وأن الإسلام - رغم ضعف إمكاناته - يلقى قبولاً متزايداً في جنوب أفريقيا ، ويعود ذلك إلى عوامل وأسباب ثقافية ودينية وسياسية وأخلاقية وسلوكية .

فالإسلام لم يرتبط في العقل الأفريقي العام بالدور الاستعماري الأوروبي، أو بالتسلط العنصري الأبيض، في حين أن النصرانية والكنائس مرتبطة في عقول الأفريقيين بدور الرجل الأبيض في أفريقيا، كما أن معارضة المسلمين كافراد وجماعات للنظام العنصري وتحالفهم سياسيا مع الأفريقيين والملونين، رفعت من نظرة عامة الناس للإسلام والمسلمين. فعلى الرغم من أن قوانين البلاد وقفت عقبة في طريق مشاركة المسلمين في الحياة الوطنية إلا أنهم أسهموا بدور ملحوظ في ذلك المجال، فقد أسهم الرقيق المسلم في تنمية الزراعة في منطقة الكاب، وأثروا زراعة المجال، فقد أسهم الرقيق المسلم في تنمية

قصب السكر، بخبراتهم ومهاراتهم ، كسما أن المسلمين الهنود لعبوا دوراً في مجال التجارة والاقتصاد والأعمال ، كما ساهم المسلمون الأوائل في السنضال من أجل المساواة والسعدل. وهناك بعض السدراسات المفصلة حول دور المسلمين في السنضال الوطني، منذ أيام الحركة التي بدأها المهاتما غانسدي أثناء إقامته في جنوب أفريقيا في الفترة ( ١٩٩٣/ ١٩٩٤م ) حيث سجن السكثيرون من المسلمين في الأربعينات والخمسينات من هذا القرن ( العشرين الميلادي ) لمساهمتهم في حركة المقاومة السلمية ( ١٩٩٤- ١٩٩٥ , ١٩٩٤ . العهرين الميلادي ) مقد اتخذت تلك المساهمات السلمية ( ١٩٩٤- ٢٩٠ , ١٩٩٤ . العهرين الميلادي ) موقد اتخذت تلك المساهمات السلمية وجمعية الدعوة إلى الإسلام ، وجماعة القبلة دور واضح ومقدر في الشباب المسلم وجمعية الدعوة إلى الإسلام ، وجماعة القبلة دور واضح ومقدر في ذلك الكفاح المناوئ لسياسة القهر والفصل العنصري .

## مسلمو جنوب أفريقيا والعالم الإسلامي:

يرى البعض أن المسلمين في جنوب أفريقيا وصلوا إلى ماوصلوا إليه اليوم دون دعم من معظم دول العالم الإسلامي إذ إنها لم تهتم أو تكترث للتطورات التي كانت تمر بها أمة الإسلام في جنوب أفريقيا ، وكل مايجده الشخص في وسائل الإعلام العربية مثلاً هو استنكار وشجب لجنوب أفريقيا، لتعاونها مع الصهيونية دونما تركيز على وحشية نظامها العنصري السابق وعلى الرغم من ادعاءات الحكومة العنصرية أن بعض الحركات الإسلامية النشطة في جنوب أفريقيا تلقى دعماً من دول البترول الإسلامية إلا أن الواقع يكذب ذلك، ولبنك التنمية الإسلامي نشاط ومشروعات في جنوب أفريقيا، ولكنها ذات طبيعة دعوية، والغريب في الأمر أن الحركات الإسلامية والتي تعلم منها بعض قادة الشباب المسلم في جنوب أفريقيا الكثير، لم تهتم إلا عرضاً بأمر المسلمين في تلك البلاد, 1988, 1988)

من ناحية أخرى فإن لمسلمي جنوب أفريقيا اهتماماً بالغاً بما يهجري في العالم الإسلامي ويدللون على ذلك بالمقالات والافتتاحيات الصادرة في بعض المجلات والصحف الإسلامية مثل « أخبار المسلمين » News Muslim » و «القلم» التي تؤيد قضايا الشعب الفلسطيني، وتدين بشدة السياسات الإسرائيلية التوسعية، وتقف مع أفغانستان المسلمة ضد الغزو الشيوعي لها . وهناك إشارات أخرى إلى أن بعض المنظمات الإسلامية في جنوب أفريقيا ، مثل حر نور الإسلام، في « لناسيا » تحاول خلق صلات مع بعض الدول العربية بغرض نيل بعض المساعدات المالية منها، وقد نتج عن تلك المحاولات أن المغفور له الملك فيصل عاهل السعودية طلب من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة إرسال وفد لتقصي أحوال المسلمين في جنوب أفريقيا، وقد أرسلت الرابطة في ١٣٩٥هـ ( ١٩٧٥م )، وفداً مكونا من شخصين زار جنوب أفريقيا، وأوصى بضرورة دعم المسلمين هناك مادياً ، وبتوفير بعثات دراسية لطلابهم في جامعات السعودية، كما أوصى بضرورة تكوين مجلس يمثل كل مسلمي جنوب أفريقيا، ويكون صلة بينهم وبين الرابطة ، وكان هذا من أسباب قيام المجلس أفريقيا، ويكون صلة بينهم وبين الرابطة ، وكان هذا من أسباب قيام المجلس الإسلامي لجنوب أفريقيا .

إلى جانب هذه الصلاة الخارجية فإن المسلمين في جنوب أفريقيا يستقبلون العديد من العلماء والدعاة والشخصيات الإسلامية من بعض بلدان العالم ، بخاصة من الهند وباكستان، ويسهم المسلمون هناك إلى حد ما في المؤتمرات الإسلامية العالمية، كما أن بعض شبابهم الذي تعلم في جامعات السعودية وجامعات مصر بدأ يعود إلى البلاد، ويتخذ موقعه على الساحة الإسلامية . ولكن رغم عودة هؤلاء ، يظل معظم علماء المسلمين في جنوب أفريقيا علماء هنود وباكستانيون ، ولعل في كل ماذكرنا من صلات هو في الواقع إشارات إلى أن مسلمي جنوب أفريقيا بصدد إبجاد موقع لهم في منظومة العالم الإسلامي . 32-31 P.P. 31-32 )

(، و (عودة ، محرم ١٤١٠هـ/ أغسطس ١٩٨٩م ، ص ص ١٢ – ١٣ ) .

لقد تزايد وعي الأمة المسلمة في جنوب أفريقيا بنفسها ، وقوي شعورها بهويتها في فترة العشرين سنة الماضية، وذلك بفيضل عوامل عبدة، منها أثر الاتجاهات الإسلامية العالمية، بخاصة في منطقة الشرق الأوسط، وفي شبه القارة الهندية ولاشك أن ظروف الحكومة العنصرية السابقة في جنوب أفريقيا والتطورات التي شهدتها قد لعبت دورها في تزايد وعي المسلمين. فقد عاش المسلمون لأكثر من ثلاثة قرون كأقلية مضطهدة تعيش جنباً إلى جنب مع الأغلبية التي اضطهدتها، ولكنها منفصلة عنها تماماً ، وقد تولد من ذلك الوضع إحساس المسلمين بذاتية ذات جوانب متعددة، فهم مسلمون ، وهم غير بيض ، وهم مواطنون جنوب أفريقيون، وكل جانسب من هذه الذاتية يتفاوت عن الجانب الآخر في حديه ، وفي قيمته واستمراريته فشعور المسلمين بتدنيهم العرقي هو شعور مفروض عليهم من الخارج، ولكنه مرفوض من جانبهم - لأنه معارض لمبادئ دينهم الإسلامي الذي لايعرف الفوارق العرقية، مضافاً إلى ذلك فإن شعورهم بأنهم مواطنون جنوب أفريقيون ممزوج بولاءات قديمة قابعة في نفوسهم إلى مواطنهم الأولى - في الهند وجنوب شرقي آسيا وغيرها- والتي استجلبوا أو هاجروا منها . وقد بقيت في النهاية ذاتيتهم وانتماؤهم الإسلامي هو الذاتية الغالبة عليهم، والتي مكنتهم من الوقوف بنجاح في وجه كل ممارسات وسياسات الحكومة العنصرية في جنوب أفريقيا . والذي لاشك فيه أن هذه الهـوية والذاتية الإسلامية أمـر متطور غير جامد ، ومن ثــمُّ فإن الأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا اليوم لاتقف جامدة أمام التغيرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها جنوب أفريقيا، فهي تتطور وتتــفاعل معها ، فهم اليوم يشهدون تحولاً تاريخياً، من أقلية مضطهدة، تعانى سياسات الانفصال والقهر العنصري ، إلى فئة ذات مساهمة في مجتمع متباين جديد ، هو مجتمع جنوب أفريقيا الحالي . والدور الذي سيلعبه المسلمون في ذلك المجتمع يشكل التحدي الأكبر لهم ، فإن هم أحجموا عن المشاركة والمساهمة في التطورات السياسية والاجتماعية التي يشهدها ذلك المجتمع، فإن مصيرهم إلى التخلف ، والعيش مرة ثانية في مؤخرة الركب ، في وقت ستتقدم وتتطور فيه الأقليات الأخرى في جنوب أفريقيا ، وإن هم ساهموا في حياة ذلك المجتمع ، كجزء لا يتجزأ منه ، مع المحافظة على ذاتيتهم الإسلامية ، وعدم السماح بذوبانها في مجتمع الأغلبية العلماني ذاك ، فذلك هو الطريق الأسلم، والأحوط لبقائهم مسلمين جنوب أفريقيين ، يمثلون جزءاً من المجتمع له ذاتيته الخاصة التي لا تعيق تطوره ، ولا تكون صوتاً نشازاً فيه ، وإنما هي عامل متمم له، يشريه ولا ينتقص من تقدمه وتطوره شيئاً . ويبقى القول إن بقاء أي أقلية وضمان استمرارها رهين بما تقدمه من إسهام وإعطاء في مجال الصالح العام لبلادها.

• • • • •

### المراجع

### أولاً: المراجع العربية:

- أبو العلا ، محمود ( ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ) جغرافية العالم الإسلامي ، طبعة ثالثة ، الكويت .
- أبو بكر ، علي الشيخ أحمد ( ١٤٠٥هـ ) الدعوة الإسلامية المعاصرة في القرن الأفريقي ، طبعة أولى ، الرياض .
- أبو بكر ، علي الشيخ أحمد، ( ١٤١٣هـ)، معالم الهجرتين إلى الحبشة.
- أبو زيد ، أحمد محمود ( ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م ) حوار مع مفتي أوغندا ، مشكلات المسلمين في أوغندا منار الإسلام عدد ٨ شعبان 1٤١٠هـ / فبراير ١٩٩٠م ، ص ص ٩٣ ٩٨ .
- الأمة ( ١٤٠١هـ / ١٩٨٠م ) المسلمون والتحديات التي يواجهونها في جنوب أفريقيا، مقابلة مع أحمد ديدات مؤسس حركة الدعوة الإسلامية في ديربان، الأمة عدد ١، محرم ١٤٠١هـ / ١٩٨٠م، ص ص ٢٨-
  - بشري ، عبدالغني بشري «د . ت» المسلمون المنسيون، ط ١ ، القاهرة.
    - بكر ، سيد عبدالمجيد ، ( ١٩٨٥م ) ، الأقليات المسلمة في أفريقيا .
- ترمنجهام ، سبنسر ، ( ۱۹۷۳م ) ، الإسلام في شرق أفريقيا ، ترجمة وتعليق عاطف محمد النواوي ، طبعة أولى ، القاهرة .
  - جريدة الرياض ، العدد ٦٤٢٧ بتاريخ ١٧/ ٥/٦٠٦هـ .

- الجمل ، شوقي عطا الله ، «د . ت» ، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر، ط ١، القاهرة .
- الدوبي ، بدر رشاد (١٤١٠خـ / ١٩٩٠م) الإسلام والمسلمون في زائير التضامن الإسلامي، ج ١٦، جـمادى الآخرة ١٤١٠هـ / يناير ١٩٩٠م، ص ص ص ٧٩ ٨٢.
- الدوبي ، بدر رشاد ( ۱٤١٠هـ / ۱۹۹۰م ) الإسلام والمسلمون في جنوب أفريقيا المتضامن الإسلامي ، ج ٤ ، شوال ١٤١٠هـ / مايو . ١٩٩٠م ، ص ص ٨٣ ٨٧ .
- الدوبي ، بدر رشاد ( ١٤١١هـ / ١٩٩٠م ) الإسلام والمسلمون في غانا التاضمن الإسلامي ، ج ٩ ، ربيع أول ١٤١١هـ / أكتوبر ١٩٩٠م ، ص ص ٨٥-٨٥ .
- ديكس ، جـون ( ١٩٩٠م ) جغرافية العالم الإسـلامي ترجمـة فوزي سهاونه ، ط١ ، عمان .
- رابطة العالم الإسلامي ( ١٩٩٥م ) تقرير : المسلمون في أفريقيا ، غير منشور ( مكة المكرمة ) .
- رضوان ، طه عبدالعليم ، ( ١٤٠٩هـ / ١٩٨٩م ) جغرافية العالم الإسلامي ، ج ١ ، ط ١ ، القاهرة .
- روكز ، يوسف ( ١٤٠٦هـ / ١٩٨٦م ) أفريقيا السوداء سياسة وحضارة، ط١ ، بيروت .
- زين العابدين ، سيد ( ١٩٩٢م ) أمة الإسلام والأقليات المسلمة في العالم النفس المطمئنة عدد ٣٢ ، أكتوبر ١٩٩٢م ، ص ص ٢٥ ٢٩ .

- الشيخ ، عبدالرحمن عبدالله ( ١٤٠٢هـ / ١٩٨٣م ) دول الإسلام وحضارته في أفريقيا ، بحوث في التاريخ الحديث ، ط١ ، دار اللواء ، الرياض .
- عبدالرحمن ، محمود ( ١٤١٠هـ / ١٩٨٩م ) ، الإرساليات المسيحية والمسلمون في شرق أفريقيا ١٨٤٤هـ / ١٩١٩م دراسة أولية عن تطور العلاقات المسيحية الإسلامية في أفريقيا في ظل الاستعمار الأوروبي ، دراسات أفريقية ، العدد الخامس ، ربيع الأول ١٤١٠هـ / أكتوبر ١٩٨٩م، ص ص ١٥-٨٦ .
- عبدالله ، عمر الصديق ( ١٩٨٦م ) أضواء على أوضاع المسلمين واللغة العربية في جنوب أفريقيا، في الندوة العالمية للشباب الإسلامي الأقليات المسلمة في العالم، ج١، ط١، الندوة، الرياض، ص ص ٩٤٣-٩٦٥.
- العبيدي ، عبدالعزيز بن راشد ( ١٤١٠هـ/ ١٩٩٠م) وسائل انتشار الإسلام في أفريقيا ، دراسة تاريخية دراسات أفريقية ، العدد السادس، رجب ١٤١٠هـ/ فبراير ١٩٩٠م ، ص ص ٣٧-٢٦ .
- العراقي ، السر سيد أحمد و جريس، غيثان بن علي ( ١٤١٧هـ/ ١٩٩٧م)، تاريخ الأقليات الإسلامية في العالم ، الجزء الأول ( أفريقيا ، ط١، نادي أبها الأدبى ، أبها .
  - عمادة البحث العلمي ، ملف الأقليات المسلمة ( غير منشور ) .
- عودة ، عبدالملك ( ١٤١٠هـ/١٩٨٩م ) قضايا الأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا الهداية ، عدد ١٤٣ ، محرم ١٤١٠هـ/ أغسطس ١٩٨٩م ، ص ص ٨-١٣٠ .

- الغنيمي ، عبدالفتاح مقلد ( دون تاريخ ) ، حركة المد الإسلامي في غرب أفريقيا ، القاهرة .
- قاسم ، عون الشريف ( ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م ) الدعوة الإسلامية في أفريقيا ، دراسات أفريقية ، العدد السادس ، رجب ١٤١٠هـ / ١٩٩٠م، ص ص ص ١٩ ٣٥ .
- سوار الـذهب ، عبدالرحـمن محـمد حـسن ( ١٤٠٨هـ) ، أوضاع الأقليات المسـلمة في القارة الأفريقـية ، من بحوث المؤتمر الحـادي عشر لجمع البحوث الإسلامية ، ط١ ، الأزهر ، القاهرة .
- شاكر ، محمود (١٤٠٠هـ/ ١٩٨٠م )، العالم الإسلامي، ط١، دمشق.
- عباس ، محمد جلال ( ١٣٩٨هـ / ١٩٧٨م ) ، المد الإسلامي في أفريقيا، ط١ ، القاهرة .
  - مجلة الأزهر ، ١٣٧٨هـ ، يوليو ١٩٥٨م ، محرم ١٣٧٥هـ .
- محمد إبراهيم ( ١٤١٥هـ/ ١٩٤٥م ) ، الدعوة الإسلامية المعاصرة في غانا من ١٣٢٢هـ ( ١٩٠١-١٩٩٠م ) رسالة ماجستير ، كلية الدعوة والإعلام ، قسم الدعوة والاحتساب ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ( غير منشورة ) .
- محمود ، حسن أحمد ( ١٩٨٦م ) ، الإسلام والشقافة العربية في أفريقيا، ط١، دار الفكر العربي ، القاهرة .
- محمود ، جمال الدين محمد (د.ت) ، الأقليات الإسلامية والمشكلات الثقافية والاجتماعية .

- مرسي ، محمد مرسي محمد ( ۱۹۹۱م ) ، الأقليات المسلمة في القارة الأفريقية منار الإسلام ، العدد السادس ، جمادى الآخرة ۱۶۱۲هـ/ ديسمبر ۱۹۹۱م ، ص ص ۸۲ ۹۱ .
- مرقص ، يواقيم رزق ، العرب في الكونغو في النصف الأخير من القرن التاسع عشر: حامد ، رؤوف عباس ( ١٤٠٧هـ ) ، العرب في أفريقيا، ط١ ، القاهرة ، ص ص ٢٢١ ٢٤٥ .
- الندوة العالمية للشباب الإسلامي ( ١٩٨٦م ) ، الأقليات المسلمة في العالم ظروفها ، آلامها ، آمالها ، أبحاث ووقائع الندوة المؤتمر السادس الندوة العالمة للشباب الإسلامي ، ج٣ ، ط١ ، الرياض .
- يماني ، محمد عبده ( ١٤١١هـ / ١٩٩١م ) ، أفريقيا لماذا ؟ ، ط ١ ، القاهرة .

. . . . . .

## ثانياً: المراجع الإنجيليزية:

- Academic AMerican Enclopedia, (1981).
- Argyle, Wij (1981) Muslims in South Africa: Origins, Development and present Economic Status Dtatus, Journal of the Instute of Muslim Minority Affairs, Vol. 111, No 2, P.P. 222-255.
- Ayubi, Saheen and Mohyuddin, S. (1994). Muslims in Kenya. An overview. Journal the Institute of Muslim Minority Affairs, Vol XV, Nos 1-2, P.P. 142-154.
- Azevedo, M. and Patel, P.S. (1991). The Minority Status of Islam in East Africa, Historical Sociological Perspective, Journal the Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 12. No. 2., P.P. 490.
- Badamana, M. and Mazrui, K. A. (1993). Muslim Education in Kenya. paper presented at the educational conference on Muslim Contribution Towards Education development in East Africa, Arusha, Tanzania, P.P. 1-109.
- Bakari, M. and Yahya. S (wds.) (1995). Islam in Kenya Proceedings of the National Seminar on Contemporary Islam in Kenya, 1st edition, Signal Press Limited, Nairobi.
- Europa, (1995) Africa South of the Sahara, Europa Publicationa Ltd, London.
- Europa, (1996) Africa South of the Sahara, Europa Publicationa

Ltd, London.

- Clarke, Peter B. (1982) West Africa and Islam, London.
- Esack, F, (1988), Three Islamic Strands in the South African Struggle for Justice, Third Wprld Quarterly, Vol., 10, No. 2, pp. 473 - 498.
- Europa World Year-Book (1996) Voll 11, Europa Publication Ltd.
- Islamic Council of South Africa (1984). Meet the Muslims of S. Africa, 2 nd ed Durban.
- Haron, M. (1988). Islamic Education in Suth Africa Muslim Education Quartrly, Vol.5m No2, pp41 - 54.
- Haron, M. (1995), The Muslim News (1973 1986) Its Contribution Towards the Establishment of An Alternative Press at the Cape. The Muslim World, Vol. LXXXV, No 3 - 4, pp. 316 - 332.
- Kalisa, Anasi AbdooNoor, (1994), Leader-ship Crisis Among Muslime of Uganda (1950 - 1994) unpublished M.A. Thesis, Makerer University Nairobi.
- Kasozi, A. (1987). The Uganda Muslim Supreme Council, Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 6 m No. 1, pp. 34 52.
- Kettani, A. (1982). Muslim East Africa: An Overview
  Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs, Vol. 4, Nos
  1 2, pp. 104 187.
- Khan, Inamullah (ed) -(1985) .WorldMuslim Gazetley Karachi .

- Kiymb, A. (1990). The Muslim Community in Uganda Through one Hundred and Forty Years: The Triais and Tribulations of a Muslim Minority, Journal of African Religion and Philosophy, Vol 1. No. 2 pp. 84 - 120.
- -- Kritizeck, J. and Lewis, W.H. (eds). (1969). Islam in Africa, Reinhold Company, New0York.
- Lewis, I.M. (ed.) (1969). Islam in Tropical Africa, Studies Presented and discussed at the fifth international Seminar, Ahmadu Bello University, Zaria 2 nd edotion. Oxford Universty Press.
- Mazrui, Ali, (1988) . African Islam and Competitive Religion : Between Revivalism and expansion Third World Quarterly Vol. 10., No. 2, pp 419 - 518.
- Mc. William, K.P. (1975). The Development of Education in Ghana, 1 st edition, London.
- Merrimar, A.P. (1961). Congo, Background to Conflict. North Western, U.S.A.
- Mwangi, K. (1995) The Application and Development oof Sharia in Kenya. In Bakari and Tahya (eds.) Islam in Kenya.
- Naude, J.A. (1985), Islam in South Africa. A general Survey, Journal of the Institute of Muslim Minority Afffairs Vol. 6., No. 1, pp. 21 33.
- Naude (J.A.) (1992) South Africa: Role of a Muslim Minority in a Situation of Change, Journal the Institute of Muslim Minority Afffairs Vol. XIII., No. 1, pp. 1 19.

- Nadwi, Ali (1993). Soth African Muslims and Education. Muslim Education Quarterly Vol. 10, Number 3 (spring Issue) pp. 43 55.
- New Encyclopedia Britannica (1995) vol. 13.
- Oded, Arye, (1974), Islam in Uganda-Ialamisarion through centralised State in pre-colonial Africa New-York.
- Pellow, D. (1985) Muslim Segmentation: Cohesion and
  Divisioness in Acci a. Journal of Modern African Studies, Vol. 23, No. 3, pp. 419 444.
- Qureshi, M.I.(ed) (1993) World Muslim Minorities World Muslim Congress , Islamabad .
- Said, A.S. (1995). An Outline History of islam in Nyanza, Province, In Bakart and Yehya (eds.) Islam In Kenya, Signal Press Ltd, Nairobi.
- Salim, A.1.(1978) Kenya, Ency. of Islam New ed. pp. 885 891.
- Salim, Ahmad (1978) The Impact of Colonialism upon Muslim Life in Kenya, Journal the Institute of Muslim Minority Afffairs Vol. 1., No. 1, pp. 61 - 66.
- Slade, Ruth (1966). The Belgian Congo, 1 st ed Oxford University Press.
- Sicard, S.V., (1981). The Zinzibaris, : in Durban South Africa, Journal the Institute of Muslim Minorty Affairs, Vol 1 -2, Nos, Winter 1980 and Summer 1981, pp. 128, 137.
- Son, Tamua, (1994). Situation Report, Islamic Studiesin

- South Africa, The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 11, No. 2, pp. 274 281.
- The Statesman Year-Book, A Statistical Political and Economic Account of the Atates of the World For the Years 1996 1997. Macmillan. London.
- Trimngham in Africa, in Lewis, I.M. (ed.), Islam in Tropical Africa, 2 nd edition, Oxford University press.
- Trimngham, S. (1980) The Influence of Islam upon Africa, Longmans, London, New-York.
- Vawda, Shahid, (1994). The Emerhing Islam in An African Township. The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 11, No. 4. pp. 532 - 547.
- Wandati, AI Rahman, (1993) The Muslim Community of Kenua, their Experience of Christian Evanglization, Un-published Research Paper, Nairobi, Kenya.
- World Almanac and Book of Facts (1996) World Almanac Books, A K. 111, Comunication Co.
- World Fact Book (1995). Central Intelligence Agency (CIA).
- Zein Abdin, S. (1990). Muslim Minorities in the Eorld, The Islamic Times, Oct. Dec, 1990, pp. 24 31.

# فهرس الأشكال

| الصفحة | العنوان                 | الرقم |
|--------|-------------------------|-------|
| 240    | توزيع المسلمين في كينيا | ١     |
|        |                         |       |

• • • • • •

# فهرس الجداول

| الصفحة | العنوان                                             | P  |
|--------|-----------------------------------------------------|----|
| ٤٠٠    | نسب الأقليات المسلمة في القارة الأفريقية            | -1 |
|        | عدد ونسب المسلمين في جنوب أفريقيا في الأعوام ١٩٦٠م، | -7 |
| 097    | ۱۹۷۰م ، ۱۹۸۰م                                       |    |
|        | عدد ونسب المسلمين في جنوب أفريقيا حسب تقديرات لجنة  | ٣  |
| 098    | مسلمي أفريقيا (عام ١٩٨٠م)                           |    |

. . . . . .

# الأقليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة

الدكتور: إبراهيم بن حمد القعيد

# فهرس الموضوعات

| الصفحة | الموضـــوع                                                     |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٥٢٣    | فهرس الموضوعات                                                 |
| 070    | خلفية عامـة                                                    |
| ٥٤٠    | وصول الدعوة الإسلامية إلى أستراليا ونيوزيلندة                  |
| ٥٤٧    | توزيع الأقليات المسلمة وأصولها في أستراليا ونيوزيلندة          |
| 700    | المؤسسات الإسلامية والنشاط الدعوي في أستراليا                  |
| ٢٢٥    | المؤسسات الإسلامية والنشاط الدعوي في نيوزيلندة                 |
| ٥٧٣    | التعليم الإسلامي في أستراليا ونيوزيلندة                        |
| ۲۷٥    | المظاهر العامة لنشاط الأقليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة . |
| ۰۸۰    | علاقات الأقليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة                 |
| 710    | المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين في أستراليا ونيوزيلندة  |
| ٥٩٣    | الهوامش                                                        |
| 098    | المراجع                                                        |
| 094    | فهرس الأشكال الأشكال                                           |
| 091    | فهرس الجداول                                                   |

#### خلفية عامية

### ١ - الموقع والملامح العامة :

تقع أستراليا في الركن الجنوبي الغربي من المحيط السهادي ، فيسما بين دائرتي عرض ١٠، ، ٤ درجة مشوية جنوباً وخطي طول ١١٣ ، ١٥٣ درجة مشوية شرقاً ( شكل رقم ١) . وتبلغ مساحتها ( مع جزيرة تسمانيا ) . وتبلغ مساحتها ( مع جزيرة تسمانيا ) . ٩٠ ر٩٨ ر٧ كيلو متر مربعاً ، وهي بذلك تعد سادس قارات العالم مساحة ، وحوالي نفس مساحة الولايات المتحدة الأمريكية ( باستثناء الاسكا ) أوضعف مساحة الهند وباكستان معاً .

وتشير بعض النظريات إلى أن أستراليا كانت جزءاً من كتلة جندوانا القديمة، ثم انفصلت عنها بفعل حركات شد هائلة ، ثم أخذت تتزحزح حتى استقرت في هذا الركن القصي من العالم .

وظلت قارة أسترائيا مجهولة حتى القرن السابع عشر الميلادي حين وصل المستكشف الهولندي أبل تسمان (ABEL TASMAN) إلى سواحلها الجنوبية المستكشف البريطاني جيمس كوك James) سنة ١٦٤٢م، وأكمل اكتشافها المستكشف البريطاني جيمس كوك ما ٢٥٥٨م، (ما ٢٧٨٨م فتحولت إلى مستعمرة بريطانية . وفي عام ١٧٨٨م، بدأ وصول المستوطنين البريطانيين وظلت طوال النصف الأول من القرن التاسع عشر الميلادي تستخدم كمستعمرة للمعاقبين ، ثم أزالت بريطانيا عنها هذه الصفة وأعلنتها مستعمرة للأحرار ، وفتحت أبواب الهجرة إليها . وفي عام المسترائي، الذي اتخذ من مدينة كانبرا (Canberra) عاصمة له الكومنولث الأسترائي، الذي اتخذ من مدينة كانبرا (Canberra) عاصمة له Government Publishing Services (A. G. P.S) . 1994 , 25

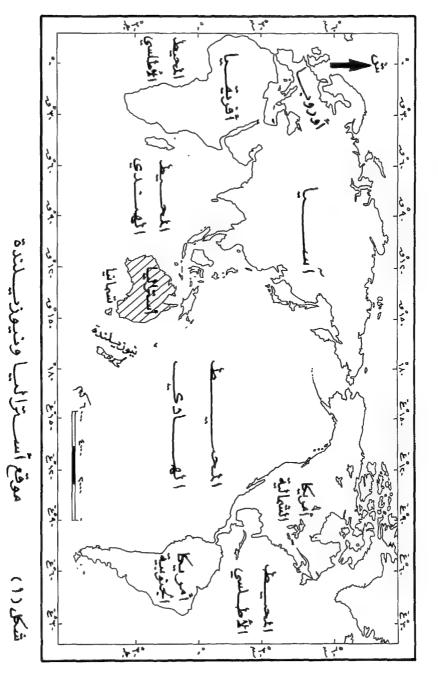

هذه الخزيطة ويميع خرا مُنط. البحث المؤخرى لوتعتيرمرجعاً للحدودالسياصية ·

أما جزر نيوزيلندة، فتقع شرق وجنوب شرق أستراليا ، فيما بين دائرتي عرض ٢٥٠٠ ٤٧، ٣٤٥٠ درجة مئوية جنوباً ، وبين خطي طول ١٦٦ ، ١٧٨ درجة مئوية شرقاً، وتتألف نيوزيلندة من جزيرتين رئيستين، هما الجزيرة الشمالية والجزيرة الجنوبية فضلاً عن مجموعة أخرى من الجنر الصغيرة أهما جزيرة ستيوارت ( Stewart ) (المعلومات، ١٩٩٤ – ١٩٩٥م ، ١٩٩٩)، وتبلغ مساحة نيوزيلندة ٤٨٥ ٢٦٧٧ كيلو متر مربع ، أي قدر حجم اليابان أو الجزر البريطانية. وتشير الدراسات إلى أن اكتشاف نيوزيلندة كان قبل حوالي ألف عام على يد بعض القبائل البولينيزية (القبائل الأصلية التي تسكن جزر المحيط الهادي)، وهم أجداد قبائل الماوري (Maoris ) ، السكان الأصليون لنيوزيلندة.

وظلت نيوزيلندة قابعة في جنوب المحيط الهادي تلفها العزلة حتى تم اكتشافها في العصر الحديث على يد المستكشف الهولندي أبل تسمان عام ١٦٤٢م، ثم أكمل اكتشافها المستكشف الإنجليزي جيمس كوك عام ١٧٦٩م، وفي عام ١٨٤٠م غزاها البريطانيون وخضعت لسيطرتهم بعد صراعات دامية مع سكانها الأصليين من قبائل الماوري ، الذين وقعوا اتفاقية مع البريطانيين ، تخلوا بموجبها عن السيادة لبريطانيا مقابل تأمين حياتهم وممتلكاتهم . وقد منحت بريطانيا إدارة البلاد لأحدى الشركات البريطانية التي استقدمت أعداداً كبيرة من المستوطنين لإعمار البلاد واستصلاح الأراضي . ونتيجة لبطش المستعمر البريطاني بالسكان الأصليين ، قامت مجموعة من الشورات ضد السيطرة البريطانية ، ولكنها انتهت بهيمنة بريطانيا ومد نفوذها على كامل الجزر. وبسبب موقع نيوزيلندة المنعزل وبعدها عن العالم ، أعلن الحكام البريطانيون المحليون عام ١٨٥٢م حكماً ذاتياً مستقبلاً عن الحكومة في لندن .

للموافقة على ذلك في عام ١٩٠٧م، فأصبحت منذ ذلك الحين دولة مستقلة تحت التاج السبريطاني، تتكون من اتحاد تسع ولايات، وعاصمتها ولسختون (المعلومات، ١٩٩٤–١٩٩٥م، ٦٩٩).

### ٢ - التضاريس والمناخ:

نظراً لاتساع مساحة أستراليا فإنها تجمع الواناً مختلفة من التضاريس . فقسمها الغربي عبارة عن هضبة عظيمة الاتساع تضم سلاسل جبلية عديدة، مثل جبال ماكدونالد (Mcdonald) وبالمر (Palmer) وفي شرقي أستراليا، توجد سلاسل المرتفعات الشرقية وتمتد من الشمال إلى الجنوب. وفي القسم الأوسط، توجد السهول الوسطى وتضم مجموعة من الأحواض ، كحوض مري (Murry) ودارلنج (Darling) والسهول الشمالية حول خليج كاربينتاريا (مري (Carpentaria)) والسهول الجنوبية التي تمتد إلى أقصى الجنوب (شكل رقم ٢) ويكاد مدار الجدي ينصف هذه القارة إلى قسمين متساويين ، ولذلك يقع مايقرب من نصف مساحتها في العروض المدارية الجافة، وأشد الشهور حرارة يناير وفبراير وفي الجنوبي من القارة. أما شماليها فأشد الشهور حرارة نوفمبر وديسمبر ، والأمطار موسمية غزيرة في الجنوب الشرقي والجنوب الغربي. والأطراف الجنوبية من القارة تشبه إلى درجة كبيرة مناخ البحر المتوسط. أما القسم الغربي والأوسط من القارة، فيسيطر عليه المناخ الصحراوي.

وتعد أستراليا أكثر القارات انبساطاً وأشدها جفافاً بعد القارة القطبية الجنوبية (أنتاركتيكا)، ولهذا يتركز ٨٠٪ من السكان في شريط ساحلي منخفض وضيق في جنوب شرقي وجنوب غربي القارة، ويزيد قليلاً عن ٣٪ من مساحة الأرض. ولايستغل من مساحة القارة إلا ثلثاها تقريباً، ومن هذا

الجزء المستغل ٩٠٪ تستخدم لـرعي الماشية و ١٠٪ للزراعة، أما الثلث الباقي فهو أرض قاحلة وشبه قاحلة غير مستغلة اقتصادياً .

أما جزيرة تسمانيا التي تنفصل عن القارة الأم بواسطة مضيق باس (Bass) الضحل ، فهي تعد من حيث التركيب الجيولوجي والتضاريس امتداداً للقسم الجنوبي الشرقي من القارة ، ولذلك فالمظهر الجبلي هو الغالب على سطح الجزيرة ، كما أن الصخور النارية تولف القسم الأكبر من هذه الأراضي الجبلية التي يزيد متوسط منوسب ارتفاعها عن ١٢٠٠ متر فوق مستوى سطح البحر . وفي ظل هذا المظهر الجبلي السائد ، يتركز معظم السكان ( ٤٧٢، ٢٠٠٠ نسمة عام ١٩٩٣م ) في السهول الساحلية والأحواض النهرية الجبلية ( شكل رقم ٢ ) .

وتتكون تضاريس نيوزيلندة من سهول واسعة وهضبة بركانية في الجزيرة الشمالية ، بينما تتكون الجوزيرة الجنوبية من سلسلة جبال الألب الجنوبية النيوزيلندية . وتتكون هذه السلسة من سبعة عشر جبلاً ، يقترب كل منها إلى ٠٠٠٠ متر (شكل رقم ٣) . ويتميز مناخ نيوزيلندة بأنه دافئ ورطب . ولكن نظراً لامتداد البلاد طولياً ، فإنها تشمل ظروفاً مناخية مختلفة ، من أمطار غزيرة في جبال الألب إلى ثلوج شبة دائمة في الجبال الشرقية . والقسم الشمالي من الجزيرة الشمالية ، وهو شبه جزيرة أوكلاند (Auckland) ، ينتمي لنمط مناخ البحر المتوسط ، وباقي الجزر تنتمي للنوع المعتدل البارد . وتكاد تسقط الأمطار في معظم شهور السنة ، وتزداد في المناطق الغربية وتقل فوق السهول الشرقية ( المعلومات ، ١٩٩٤ ، ١٩٩٥ م ، ٢٠٠ ) .

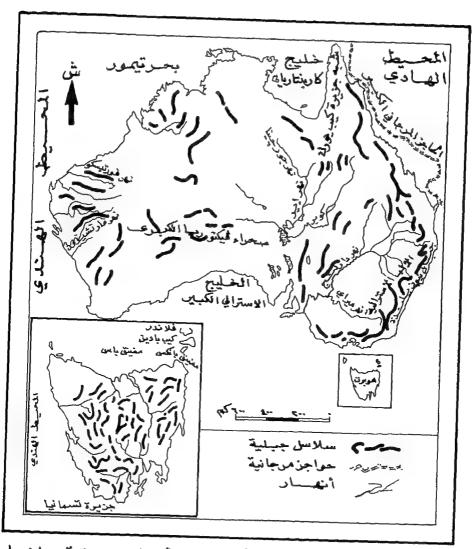

شكل (٢) المظهرالعام لسطح الأرض في قارة أستراليا وجزيرة تسمانيا

الممدد:

The Times Atlas of The World, 1975.



شكل (٣) المظهر العام لسطح الأرض في جسزيرة بيوزيلندة الشمالية والجنوبية

وكما هو الحال في أستراليا ، تعتبر فصول السنة في نيوزيلندة معاكسة لما هو موجود في النصف الشمالي للكرة الأرضية ، فأكثر الأشهر دفئاً يناير وفبراير ، حيث يصل متوسط الحرارة إلى ١٧ درجة مئوية ، وأكثرها برودة شهر يوليو ، حيث يصل متوسط الحرارة إلى ٨ درجات مئوية . ويترواح المتوسط السنوي لسقوط الأمطار بين ٤٠٠ ملم في المناطق الداخلية وأكثر من ١٢٠٠ ملم في الجبال الجنوبية المعروفة بسلسلة الألب . وتغطي نيوزيلندة في معظمها المراعي والغابات ، ففي الشمال غابات شبه مدارية ونفضية ، وفي الجنوب غابات الزان والبلوط والصنوبر .

### ٣ - السكان والنشاط البشري:

يبلغ عدد سكان أستراليا (بما فيها تسمانيا) حسب آخر إحصاء رسمي (يونيو ١٩٩٣م) ١٩٩٠٠ (١٢٥٢٦١٥٠٠ نسمة . وتعتبر أستراليا من أكثر الدول حضرية . حيث يعيش أكثر من ٨٥٪ من السكان في المدن المعنية الغربية والجنوبية الشرقية (1995, 1995, ويتمركز السكان في الأجزاء الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية للقارة . ويفخر الأستراليون بأنهم أكثر الأمم تنوعاً في العالم، حيث ينتمي السكان إلى حوالي ١٦٠ دولة أو جنسية . وحسب آخر الإحصاءات الرسمية ، فقد ولد ٢٥٪ من سكان أستراليا خارجها ، ومن هذه النسبة ٢٠٪ يأتون من بلاد لاتتحدث اللغة الإنجليزية . هذا وتنحدر أصول أغلب الشعب الأسترالي من الأنجلو – كلت (Anglo - Clet ) ( الإنجليز والآيرلنديين والأسكتلنديين ) ويثلون ٥٠٪ من نسبة السكان . أما باقي التركيبة السكانية ، فهي ٢٠٪ من أصول أوروبية أخرى ، ٥ ر٣٪ من أصول آسيوية ، ٥ ر١٪ من الاستراليين المصليين (7 , 1997 ) .

ويعيش الأستراليون الأصليون في الأصقاع الشمالية من القارة وفي الجزر

المحاذية للأجزاء الشمالية منذ آلاف السنين . وتقدر بعض الدراسات أنهم استوطنوا القارة منذ ٥٠ إلى ٦٠ ألف سنة . كما تذهب بعض الدراسات إلى القول بأن استيطانهم كان قبل أكثر من مائة ألف سنة .

وتعتبر أستسراليا المعاصرة بلداً متعدد الأديان والشقافات والأعراق ، ولكن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومظاهر الحياة الأخرى تتبع النموذج الغربي ولاتختلف عن الثقافة الغربية في غربي أوروبا وأمريكا الشمالية .

وتتنوع الأنشطة الاقتصادية في أستراليا بتنوع ثروات القارة وثرائها بالموارد الاقتصادية. وتحتل الزراعة، ولاسياما الحبوب، المركز الأول من هذه الأنشطة وذلك لاتساع رقعة الأراضي الصالحة للزراعة، حيث تمثل ١٩٦٪ من جملة مساحة القارة (١٩٩٢م). ويلي الاشتغال بالزراعة، نشاط تنمية الثروة الحيوانية ومايتبع هذا النشاط من صناعات، وذلك لوفرة المراعي وامتدادها على مساحات شاسعة تقدر بـ ٣ر٤٥٪ من جملة المساحة BritannicaInc., 1995, 555 ( في الشروات والفضة في النقارة كخامات الحديد والنحاس والزنك والفحم والذهب والفضة ( Hunter, 1996, 107 ) .

وقد وصلت أستراليا بفضل هذه الشروات والموارد الاقتصادية الضخمة إلى مصاف الدول المتقدمة صناعياً. فعلى الرغم من أنسها كانت أقل نمواً في السنوات الأخيرة من أغلب الدول التي عرفت باسم النمور الآسيوية السبعة، إلا أنها تأتي في المرتبة السابعة من بين دول العالم المتقدم في مستوى المعيشة، كما تعتبر من أهم الدول المصدرة للمواد الغذائية ( A. G. P. S., 1994, 5 ).

أما نيوزيلندة ، فيبلغ عدد سكانها حسب إحصاء ١٩٩٦م حوالي ، ١٠٤ر٠٢٦ر٣ نسمة . ويعيش ٧٤٪ من السكان في الجزيرة الشمالية ،

ويعيش أكثر من نصف السكان في ثلاث مناطق حضرية رئيسة: أوكلاند ويسكنها حوالي ٢٠٠ ر٧٣٠ را نسمة ، وكانتربري ٢٠٠ ر٧٧٠ نسمه و ولنجتون ٢٠٠ ر٢١٤ نسمة ، ويعيش باقي السكان في المدن الكبيرة والصغيرة، وقليل جداً يعيش في الأرياف. ونيوزيلندة مع ذلك قليلة الكثافة السكانية حيث لايزيد معدل الكثافة عن ١٣٦٢ شخصاً في الكيلو متر المربع الواحد.

وينحدر ٨٠٪ من السكان من أصول أوروبية وبخاصة البريطانية و ٢٠١٪ من أصول الشعب الماوري ( الشعب الأصلي لسكان نيبوزيلندة ) و ٥٪ من سكان جزر المحيط الهادي ، مثل ساموا الغربية وجزر كوك، ينوي، توكيلاو، تونغا وفيحي. وقد تعاقبت الهجرات من مختلف الأعراق والأزمنة الماضية على نيوزيلندة، فوصل إليهالاجئون من أوروبا في الثلاثينات من القرن العشرين الميلادي ، وخلال الحرب العالمية الثانية وبعدها ، مثل اليهود والبولنديين . كما وصل إليها المزيد من المهاجرين من المجر وتشيلي وروسيا وأوربا الشرقية وسوريا ( وزارة الشؤون الخارجية والتجارة ، ١٩٩٥م ، ٢٢). كما وفدت هجرات من بلاد جنوب وجنوب شرقي أسيا في السبعينات الملادية .

وتتميز نيوزيلندة بغناها بالنبات الطبيعي . ففي الشمال ، توجد غابات شبه مدارية ونفضية ، وفي الجنوب غابات الزان والبلوط والصنوبر ، بالإضافة إلى الأعشاب التي تغطي مساحات واسعة من الأرض . كما توجد مساحات قابلة للزراعة ، غير أن الاقتصاد المبني على رعي الأغنام والماشية يجذب أغلب السكان المشتغلين بالزراعة ، ومع ذلك يزرع القمح والشعير والذرة ( بكر ، السكان المشتغلين بالزراعة ، ومع ذلك يزرع القمح والشعير والذرة ( بكر ، السكان المشتغلين بالزراعة ، ومع ذلك يزرع القمح والشعير والذرة ( بكر ، السكان المشتغلين بالزراعة ، ومع ذلك يزرع القمح والشعير والذرة ( بكر ،

الخارجية، حيث اشتهرت بمنتجاتها الزراعية التي تسوَّق في بريطانيا وأوربا . وفي السنوات الأخيرة ، تحوَّلت البلاد من مصدرة للألبان والصوف واللحوم والأسماك إلى الصناعات الغذائية التحويلية والسياحية .

### ٤ - نظام الحكم:

تأثر تشكيل نظام الحكم في أستراليا بنظامين ديمقراطيين ، النظام البريطاني ( نظام وست منستر Westminster ) والنظام الأمريكي . فعقب الاستيطان البريطاني عام ١٧٨٨م، تم اتخاذ النظام البريطاني كأساس للحكم في المستوطنات الست المنفصلة التي أقيمت عبر القارة في القرن التاسع عشر الميلادي . وعندما اجتمعت هذه المستوطنات لبحث تشكيل حكومة وطنية في درالية عام ١٨٩٠م ، اختارت أن تكون العلاقة بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات مشابهة لما هو قائم في الولايات المتحدة الأمريكية . وفي الوقت نفسه اختارت الاحتفاظ بالنظام البريطاني كأساس للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على المستوى الفيدرالي وعلى مستوى الولايات . وقد تم التعبير عن التقليد الأمريكي من خلال دستور يحدد صلاحيات الحكومة الفيدرالية .

وفي إطار النظام البرلماني الفيدرالي القائم في أستراليا ، تتمثل السلطة التشريعية في ملكة بريطانيا<sup>(1)</sup> ممثلة في الحاكم العام ومجلسي الشيوخ والنواب. أما السلطة التنفيذية، فتتمثل في الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات الست وحكومات المحليات التي تتألف منها كل ولاية ، بالإضافة إلى سلطتي الحكم الذاتي في كل من إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي .

ويتشكل مجلس النواب من ممثلين عن كل ولاية أصلية ، يتحدد عددهم

بالنسبة لإجمالي سكان كل ولاية ، على ألا يقل عدد نواب كل منها عن خمسة . وقد بلغ عدد أعضاء المجلس ١٤٨ نائباً عام ١٩٩١م ، بما في ذلك ممثلي إقليم العاصمة والإقليم الشمالي . أما مجلس الشيوخ ، فيضم ١٢ مثلاً عن كل ولاية واثنين عن كل من إقليمي الحكم الذاتي . وتبلغ مدة التمثيل في هذا المجلس ست سنوات ( Hunter , 1991 , 1032 ) .

ويتكرون التشكر الإداري لأستراليا من الولايات والأقاليم التالية (شكل رقم ٤):

- ۱ ولاية نيوساوث ويلز (New South Wales). و عاصمتها سدنيي (Sydney).
  - ۲ ولاية فيكتوريا ( Victoria ). وعاصمتها ملبورن ( Melbourne ).
  - ۳ ولاية كوينز لاند ( Queensland ). وعاصمتها برزبين ( Brisbane ).
  - ٤ ولاية جنوب أستراليا (South AustrAlia) وعاصمتها أدليد (Adelaide).
  - ٥ ولاية غرب أستراليا(Western Australia) . وعاصمتها بيرث (Perth) .
    - 7 ولاية تسمانيا ( Tasmania ) . وعاصمتها هوبرت ( Hobart ) .
  - ۷ الإقليم الشمالي ( Northern Territory ). وعاصمته دارون ( Darwin ) .
  - ^ إقليم العاصمة الأسترالية ( Austrlian Capital Territory ). وفيها عاصمة الاتحاد كانبرا ( Canberra ).

وتتميز أستراليا بسياستها السكانية المفتوحة . ففي غضون الخمسين سنة الماضية ، استوطن فيها حوالي خمسة ملايين نسمة من حوالي ١٦٠ دولة . والآن من بين كل عشرة أستراليين هناك أربعة يعتبرون مهاجرين أو أبناء

ويمنح الدستور الأسترالي الجنسية الأسترالية للسكان الذين ولدوا خارجها لأبوين أستراليين أو من جرى تبنيهم في أستراليا في تاريخ ٢٢ نوفمبر ١٩٨٤م أو بعد ذلك. وكذلك تمنح الجنسية للمهاجرين حسب الشروط الموضوعة. وقد منحت الجنسية الأسترالية عام ١٩٩٣م لـ ١٢٨٥ر١٢٨ شخصاً.

وينتمي الأستراليون إلى أعراق وثقافات مختلفة كما يختلفون في دياناتهم. فحسب الإحصاء الرسمي الأخير (يونيو ١٩٩٣م)، فإن ٧٥٪ من الأستراليين، نصارى، و ١٢٪ لادين لهم، وباقي السكان يتبع ديانات مختلفة، من أهمها الأديان السماوية الإسلام واليهودية وأديان غير سماوية أهمها البوذية ( A.G.P.S., 1994, 15).

أما نيوزيلندة ، فقد تشكلت من اتحاد تسع ولايات عام ١٩٠٧م ، ومنذ ذلك الحين وهي دولة مستقلة تحت التاج البريطاني ( رئيس الدولة مسلكة بريطانيا ويمثلها الحاكم العام ). وهي اليوم من أهم أعضاء دول الكومنولث الأكثر ارتباط ببريطانيا. ويتكون البرلمان من ١٢٠ عضواً يتم انتخابهم ديمقراطياً



ممثلين للولايات والأحزاب السياسية لفترة ثلاث سنوات. والنظام السياسي بمجمله مبني على النمط البريطاني. واللغة الرسمية هي الإنجليزية وتستعمل الماورية (لغة السكان الأصليين) كلغة محلية. والعملة هي الدولار النيوزيلندي (في مارس ١٩٩١م، الدولار الأمريكي يعادل ١٦٦ دولار نيوزيلندي).

وينتمي النيوزلنديون إلى أعراق وثقافات مختلفة ، كما يختلفون في ديانتهم. فحسب إحصاءات عام ١٩٩٣م ، فإن ٨١٪ من الشعب النيوزيلندي نصارى، و ١٨٪ لادينيون، و ١٪ يدينون بالإسلام أو عقائد أحرى كالبوذية (المعلومات، ١٩٩٤–١٩٩٥م، ٢٠٩٠–٧٠).

وتتسم نيوزيلنده كأستراليا ، بسياسة سكانية مرنة. وتصلها سنوياً أعداد كبيرة من المهاجرين المؤقتين أو الدائمين. وقد وصلت أعدادهم في السنوات القليلة الماضية كالآتي: في عام ١٩٩٤م وصل ٧٥٢ر٥٧ مهاجراً، وفي عام ١٩٩٥م زاد العدد إلى ١٩٥ر٦٠، وفي عام ١٩٩٦م، وصل العدد إلى ٣٨٨ر ٨٠ مهاجراً.

## ويتكوَّن التقسيم الإداري في نيوزيلندة من الأقاليم التالية:

| ۲ - ولينجتون( wellington ) . | ۱ – نورثلاند ( Northland ).       |
|------------------------------|-----------------------------------|
| . ( Tasman ) ح تسمان – ٤     | ۲ – أوكلاند ( Auckland ) .        |
| - ٦ - نلسون ( Nelson ) .     | ه – ویکاتو ( Waikato ) .          |
| ۸ – مارلبرا ( Marlborough ). | ۷ - بي أوف بلنتي ( Bay of Plenty) |
| ۱۰ - وست کوست( West Coast)   | ۹ – جسبورن ( Gisborne ).          |
| ۱۲– کانتربري ( Otago ).      | . ( Hake's Bay ) ميك بي           |
| ۱۶- أوتاجو ( Otago ) .       | ۱۳ – تاراناكي ( Taranki ) .       |
| and the state of the same    | we in the wellst ha               |

۱۵ ماناواتو وانجايو(Manuwatu - Wangaui) ۱۱ ساوث لاند(Southland).

# وصول الدعوة الإسلامية إلى أستراليا ونيوزيلندة

طرق وصول الدعوة إلى أستراليا:

## وصلت الدعوة إلى أستراليا بطرق مختلفة أهمها:

1 – الطريق الأول: عن طريق اتصال السكان الأصليين واختيلاطهم ببعض المسلمين القادمين من جزر الملايو وغيرها، والذين كانوا يفدون إلى السواحل الشمالية للقارة للصيد وللتجارة، وربما أقاموا لفترات طويلة، وبعضهم استوطن القارة. وقد ظهرت آثار هذه العلاقات في لغات السكان الأصليي، التي تنتشر في تلك المناطق، وفي رسوم المراكب الإسلامية المنقوشة على جدران بعض الكهوف. كما تدل الدراسات الإثنية على وجود بعض الملامح والمفاهيم والعادات المتأثرة بالإسلام بين الأستراليين الأصليين، بخاصة سكان جزر مضيق تورس، المحاذية للطرف الشمالي الشرقي للقارة الأسترالية (الخميس، ١٤١١هـ، ٤).

▼ - الطريق الثاني: عن طريق الهـجرات الأولى للمسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي . فبعد أن أعلنت بريطانيا فتح باب الهجرة إلى أستراليا عام ١٨٤٠م، بدأت أفواج المستوطنين البريطانيين في الوصول إلى أستراليا عبر أطرافها الجنوبية . وأخذ المستوطنون مع مرور الزمن بالامتداد نحو شمالي القارة، ولكن حملاتهم الاستكشافية منيت بالكثير من الفشل ، وذلك لطول المسافات والطبيعة الجافة الصحراوية للأرض ووعورة المسالك ، فاستقدمت بريطانيا عام ١٨٥٠م اثني عشر جمّالاً افغانياً ومائة وعشرين جملاً لاكتشاف مجاهل الصحراء الاسترالية . وقم تم اختيار الجمّالين ( الأبالة ) لمعرفة مجاهل الصحراء الاسترالية . وقم تم اختيار الجمّالين ( الأبالة ) لمعرفة

البريطانيين بطبيعة الشعب الأفغاني المسلم ، كما اختارت الجمال لمناسبتها للطبيعة الصحراوية الجافة .

وأطلق الأستراليون على المسلمين الأوائل لقب غان (Ghan) اختصاراً لكملة أفغان. وأصبحت هذه كلمة دارجة تعني كل من يأتي مع الجمال ، ثم بعد ذلك صارت تشير للمسلمين الأوائل اللذين استوطنوا أستراليا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ومع هذه القوافل وحراسها ، دخل الإسلام أستراليا . وكان المستوطنون الأستراليون ينتظرون هذه القوافل بصبر نافذ ويهرعون لاستقبالها ، فهي تحمل إليهم البريد والطعام والصحف نافذ ويهرعون لاستقبالها ، فهي تحمل إليهم البريد والطعام والصحف وحاجياتهم من مطالب الحياة الأخرى وقد كان منظراً مألوفاً للأستراليين أن يروا المسلمين بجانب القوافل وقد أذنوا للصلاة وأقاموها (۲) (خان ، ۱۹۹۱م/ به و) .

وحملت لقوافل الــدين الإسلامي معها إلى كل بلدٍ ســافرت إليه وإلى كل طريق سارت فيه ( شكل رقم ٥ ) .

ولقد شيد المسلمون الأوائل العديد من المصليات والمساجد عبر طرق القوافيل التي سلكوها داخل أستراليا في مدن أدليد وفرينا (Freena) ومري (Murry)، وبلغ عدد المساجد التي شيدوها عشرة . كما زاد عدد المسلمين في أستراليا من ١٢ نسمة عام ١٨٥٠م إلى ٢٦١ نسمة في عام ١٨٥١م، وأصبح ٢٠١١ نسمة عام ١٨٨١م، وأصبح ٢٠١١ نسمة عام ١٩٨١م (طاشقندي، ١٩٩٢م، ١٦٣).

وقد كانت مدينة أدليد في جنوبي القارة هي مركز تجمع المسلمين ، ولكن مع مرور الزمن وتقدم وسائل المواصلات ، بدأت فرص العمل تقل أمامهم ،

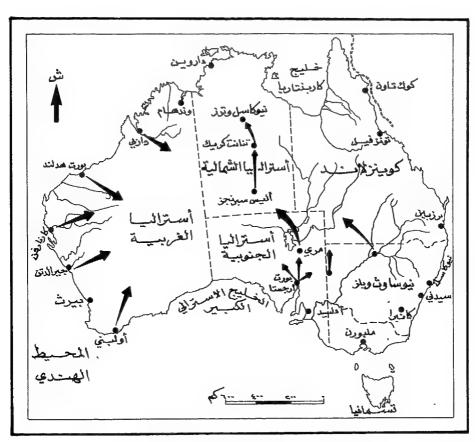

شكل (٥) عماور حركة القوافل في قاح أستراليا

المصدود بكر 6 سيدعبدالمجيد: الشَّقِليات المسلمة في أسيا واستزاليا ، مكة المكمة ، دعوة لجود ١٩٨٢م ، ص

فانتشروا في بقية أنحاء القارة واتخذوا أعمالاً أخرى غير قيادة الأبل ، فاشتغلوا في المتجارة والزراعة والعمل في المناجم والبحث عن الذهب ، ووضعوا بذلك لبنات الاستقرار الأولى للجاليات الإسلامية في غربي أستراليا وفيكتوريا وكوينز لاند ونيوساوث ويلز وتسمانيا . .

ولكن الأمور تغيرت بعد ذلك، وأصدرت أستراليا عام ١٩٠٢م قانون الحافظوا على أستراليا بيضاء "فحظرت دخول الآسيويين والملونين إلى أستراليا. وقد أدى هذا إلى توقف تدفق الهجرات، مما أثر تأثيراً بالغاً على حياة المسلمين فانقطعت صلتهم بأوطانهم الأصلية، وهو ما حدى بالكثير منهم إلى ترك أستراليا والعودة إلى أوطانهم. ثم أخذت أعداد المسلمين في التناقص، فانخفض العدد من ١١٠ر٢ ملسماً في عام ١٩٠١م إلى ٢٠٠٢م مسلماً في عام ١٩٠١م.

وبدأت بذلك فترة من أصعب الفترات التي مرت على المسلمين في أستراليا، حيث حل الركود والضعف والتفكك بالجاليات المسلمة، نتيجة لمجمعوعة من العوامل السلبية؛ فبالإضافة إلى التناقص في الأعداد، فشل المسلمون في المحافظة على هوية أبنائهم الإسلامية، حيث لم يتمكنوا من تعليمهم الإسلام أو إنشاء المدارس لهم، ومن ثم استحكم النقص في الثقافة الإسلامية، وانقطعت الصلة بالعالم الإسلامي، وتأثرت الأجيال الجديدة بالثقافة الأسترالية ذات الطابع الغربي، وفقدت هويتها الإسلامية بالذوبان والزواج من الأوروبيين، بل وتخلى البعض عن دينه (خان، ١٩٩١م/ب،

٣ - الطريق الثالث: يتمثل في الهجرات المتعاقبة للملسمين والتي بدأت
 بعام ١٩٢٤م، وازدادت في الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، ثم

وصلت إلى ذروتها في الستينات والسبعينات الميلادية ، ففي عام ١٩٢٤م ، سمحت أستراليا لعدد من الأوروبيين محن شردتهم الحرب العالمية الأولى بالهجرة إليها ، فجاء مع هذه الهجرة أعداد من المسلمين من ألبانيا ويوغسلافيا، كما جاءت مجموعة من المسلمين الروس الذين فروا بدينهم من الثورة الشيوعية . وفي هذه الفترة ، جاء إلى أستراليا عدد من المسلمين الألمان واليونايين والبلغار ومن بعض بلاد البقلان الأخرى . ولم تكن معرفة المهاجرين في هذه الفترة بالإسلام والتزامهم به أحسن حالاً ممن سبقهم ، ولكنهم على الأقل كانوا محافظين على هويتهم الإسلامية العامة في أوروبا قبل هجرتهم . وتعتبر هذه الفترة امتداداً للركود الذي بدأ في عام ١٩٠٢م (خان ، ١٩٩١/ب ، ١٤) .

وفي الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الشانية ، فتحت أستراليا الباب على مصراعيه لله جرات من أوروبا وآسيا لتخرج من عزلتها التي كانت تهدد موقعها بين الدول ، بسبب قلة سكانها وضخامة مواردها ، وموقعها بالقرب من مناطق قريبة منافسة ، مأهولة بالسكان . وفي هذه الهجرات ، جاء مسلمون مهنيون ومتخصصون وخبراء في شتى التخصصات من بلدان متعددة ، مثل لبنان وسوريا وتركيا وفلسطين وألبانيا وقبرص ومصر وروسيا ويوغسلافيا وباكستان والهند وسريلانكا وأندونيسيا وماليزيا وأفغانستان . وعن طريق هذه الهجرات المتتالية المؤهلة علمياً والتي يوجد عند بعضها الحماس والخلفية الدينية الجيدة والرغبة في الحفاظ على الهوية الإسلامية ونشر الإسلام ، أمكن إنقاذ الوجود الإسلامي في أستراليا من الانقراض .

خ - الطريق الرابع: يتمثل في الطلبة المسلمين الذين جاءوا إلى أستراليا لمواصلة التعليم الجامعي والعالى في الجامعات والمؤسسات التعليمية الأسترالية.

وقد ظهر وجود هؤلاء الطلبة منذ السبعينات الميلادية ، حيث بدأ توافدهم من الهند والباكستان والملايو وأفغانستان وأندونيسيا والفلبين وتايلند وغيرها من الدول الآسيوية ، وبعض الدول العربية والأفريقية . وقد برز دور هؤلاء الطلبة في قيادة العمل الإسلامي وتأسيس الجمعيات الطلابية الإسلامية ، كما امتد هذا الدور ليؤثر تأثيراً إيجابياً على الجاليات المسلمة ويبعث فيها روحاً من الانتماء والالتزام بالإسلام .

## طرق وصول الدعوة الإسلامية إلى نيوزيلندة:

أما بالنسبة لنيوزيلندة ، فيوجد هناك بعض التشابه مع أستراليا في الطرق التي وصلت بها الدعوة الإسلامية إليها ، باستثناء الطريق الأول وهو علاقة الشعوب المسلمة في جنوبي شرقي المحيط الهادي بالسكان الأصليين لنيوزيلندة ، حيث لم يظهر أي سند تاريخي كما هو الحال في أستراليا . وتبقى الطرق الثلاثة الأخرى لوصول الدعوة متشابهة ، بل ومتزامنة إلى حد كبير وذلك على النحو التالي :

الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى للمسلمين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر والسنوات الأولى للقرن العشرين الميلاديين. فقد بدأ التواجد الإسلامي منذ سنة ١٨٧٤م، كما دلت على ذلك بعض الإحصاءات الرسمية. وفي الفترة من ١٩١١-١٩١٩م، وصل ثلاثة رجال مسلمين من منطقة كجرات في غربي الهند كجزء من هجرة هندية صغيرة. واستقر أحد هؤلاء الرجال ويدعي محمد سليمان كارا Muhammad) بينما استقر الأخران وهما إسماعيل بهيكو ( Christ Church )، وعيسى موسى Esa الأخران وهما إسماعيل بهيكو ( North Island )، وعيسى موسى فتح وهيزة بفتح ( Musa ) في منطقة نورث آيلند ( North Island ) . وقاما بعد فترة وجيزة بفتح

محلات صغيرة لهما في مدن شمالي أوكلاند ، وتمكنا فيما بعد من استقدام عائلاتهم . وأعقب مجيء هؤلاء الرجال ، هجرات متتالية ولكنها صغيرة من منطقة كجرات في الهند ( Shepard , 1996 , 212 ) .

٧ - الطريق الثاني: يتمثل في هجرة عدد قليل من المسلمين من تركيا ودول البلقان بعد الحرب العالمية الثانية ، وقد ترواح عددهم مابين ٢٠ إلى ٣٠ مهاجرا ، استوطنوا منطقة أوكلاند . ثم ازدادت أعداد المهاجرين حتى وصل العدد إلى ٢٠ فرداً حسب التعداد السكاني لسنة ١٩٦١م . وبعد ربع قرن ، زاد هذا العدد عشر مرات (حسب الاحصاءات الرسمية) ، وخمسة عشر مرة (حسب تقدير الجالية ذاتها) ، وزاد العدد ثلاثين مرة في سنة ١٩٩١م) . Shepard , 1996 , 223 .

٣ - الطريق الثالث: يتمثل في الطلاب الذين وفدوا للدراسات الجامعية والعليا من كثير من البلدان الأسيوية. وكان لهؤلاء الطلاب أثر مشابه لزملائهم الذين وفدوا إلى أستراليا. فعن طريق جهودهم، تم تنظيم قيادة العمل الإسلامي، وبمساعدتهم ودعمهم المعنوي والمادي، تم بناء العدد من المراكز والمساجد والمدارس للجالية المسلمة في نيوزيلندة، كما تم عن طريقهم المساعدة في تنظيم جهود الدعوة، ودخل في الإسلام الكثير من أبناء البلاد الأصليين على أيديهم.

وبالإضافة إلى هذه الطرق التي وصلت بها الدعوة الإسلامية إلى أستراليا ونيوزيلندة ، يجب ألا نغفل دور بعض البعثات الرسمية وسفارات بعض البلاد العربية والإسلامية ، كسفارات السعودية ومصر وباكستان وماليزيا وغيرها في جهود الدعوة الإسلامية ومساعدة الجاليات المسلمة وتبني بعض مشروعاتها كبناء المراكز الإسلامية والمدارس والمساجد .

# توزيع الأقليات المسلمة وأصولها في أستراليا ونيوزيلندة

وإمام اختلاف التقديرات ، فإنه لا مناص من الاعتماد على الإحصاء السكاني الرسمي لعام ١٩٩٣م على مافيه من أوجه قصور لإعطائنا فكرة عامة عن أعداد المسلمين وتوريعهم الجغرافي ونسبتهم إلى الشعب الأسترالي. فحسب هذا الإحصاء ، يشير جدول رقم (١) إلى توزيع المسلمين على الولايات الأسترالية ، ويشير جدول رقم (٢) إلى توزيع المسلمين حسب بلد الميلاد، كما يشير جدول رقم (٣) إلى التوزيع النسبي لاعمار المسلمين .

جدول رقم (١) توزيع المسلمين على الولايات والأقاليم الأسترالية (١٩٩٣م)

| النسبة من جملة السكان المسلمين (٪) | عدد المسلمين | الولاية / الإقليم  |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| //• <b>۲</b> >٧٧                   | ۵۲۸٫۷۷       | نيوساوث ويلز       |
| £ 777%                             | ۲۱۷ر۶۹       | فيكتوريا           |
| ۸ر۳٪                               | ه٠٦ره        | كويتزلاند          |
| ۹ ۰ ر۲٪                            | ۹۲۰ ر۳       | جنوب أستراليا      |
| ۸٥٫٥/                              | ۷۲۲ر۸        | عرب أستراليا       |
| ۷۲۷٪                               | ۱۶۸۲۸        | إقليم أرضي العاصمة |
| ۳٤ر۰٪                              | ۲۳۰          | الإقليم الشمالي    |
| ۲ غره ٪                            | 777          | تسمانيا            |
| х1                                 | ۲٤۷٫٤۸۷      | المجموع            |

بتصرف من العمري ، ١٩٩٧م ، ص ٤ .

جدول رقم (٢) توزيع المسلمين في أستراليا حسب بلد الميلاد (٢٩٩٣م)

| النسة من جملة السكان المسلمين (٪) | العدد    | البلد             |  |  |
|-----------------------------------|----------|-------------------|--|--|
| ۸ر۴%                              | ۱۲۳ر۱ه   | أستراليا          |  |  |
| <b>۲۹ر۱۷</b> ٪                    | ۷۰۵٫۵۲   | لبنان ۲۰۰ر        |  |  |
| %1 £3 £0                          | ۲۰۳۰۲    | ترکیا             |  |  |
| ٥ر٣٪                              | ۱٦٠ره    | يوغسلافيا(سابقاً) |  |  |
| <b>* 7 c 7</b> %                  | ۲۸۷ر٤    | إندونيسيا         |  |  |
| ۹ <b>غر۲</b> ٪                    | ۲۶۲۹     | قبرص              |  |  |
| ۸۳۲٪                              | 18 ه ر ۳ | إيران             |  |  |
| ۲۶ر۲٪                             | ۳٫۳۳۹    | باكستان           |  |  |
| ۲۶۲٪                              | ۳۵۲۵۳    | فيجي              |  |  |
| ۸۵ر۱٪                             | ۲٫۳۲۹    | مصر               |  |  |
| ٨ر٥٠٪                             | ۷۳۰۳٫۳۲  | ر بلاد أخرى       |  |  |

بتصرف من العمري ، ١٩٩٧م ، ص ٤ .

## جدول رقم (٣) توزيع المسلمين في أستراليا حسب فئات العمر العريضة (٣٩٩٣م)

| ۲ سنة                             | <b>o</b> + | ۲۶ سنة                           | - 10  | ٤ / سنة                           | أقل من | العمر |
|-----------------------------------|------------|----------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-------|
| النسبة من جملة<br>السكان المسلمين | العدد      | النسبة من حملة<br>السكاد السلمين | العدد | الىسىة من حملة<br>السكان المسلمين | العدد  | إحصاء |
| ۸۷۷٪                              | 00/ر۲      | ۷۲ر۲۲٪                           | ۹۲۶۲۶ | ۲٤ره۳٪                            | ۷۰۳۲۹  | p1994 |

بتصرف من العمري ، ١٩٩٧م ، ص ٤ .

ويتبين من المؤشرات الإحصائية التي يتضمنها الجدول رقم (١) بأن غالبية المسلمين تتركز في ولاية نيوساوث ويلز، وبخاصة في عاصمتها سدني وولاية فيكتوريا وبخاصة في عاصمتها ملبورن، حيث يعيش حوالي ٨٦٪ من مسلمي أستراليا، وتتركز في هاتين المدينتين وضواحيهما أغلب المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعة للجاليات المسلمة .

ويتضح من الجدول رقم (٢)، بأن حوالي ٣٥٪ من المسلمين في أستراليا هم من مواليدها، مما يدل على أن الجاليات المسلمة في أغلبيتها مكونة من مجموعات من المهاجرين. وينتمي هؤلاء المهاجرون إلى جنسيات عديدة وأصول عرقية متنوعة ولكن معظمهم ( ٧٥ – ٨٠٪) من اللبنانيين والأتراك. وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لأعمار المسلمين في أستراليا، يتضح من الجدول رقم (٣) أن أكثر من الثلث (٤٦ر٥٩٪) هم من صغار السن (أقل من ١٤ سنة) وأقل من الثلثين بقليل ( ٧٧ر٦٢٪) يتركزون في الفئة العمرية (١٥ – ٤٢ سنة)، بينما لاتمثل نسبة كبار السن فوق ٦٥ سنة إلا ٧٨ر١٪ فقط من العدد الكلي للمسلمين. وهذا يدل على أن المسلمين في أستراليا يشكلون بصفة عامة مجتمعاً منتجاً قادراً على تجديد أجياله .

# وتتكون الجاليات الإسلامية في أستراليا من ثلاث مجموعات رئيسية، وهي كالتالي:

۱ - المسلمون الذين حملتهم الهجرات المتعاقبة التي استوطنت منذ القرن التاسع عشر الميلادي حتى يومنا هذا . وقد بلغت ذروة هذه الهجرات في الفترة ١٩٤٥ - ١٩٨٨م ، وجاءت من بعض البلاد الإسلامية والعربية على فترات وتحت ظروف مختلفة .

٢ - مجموعة من المسلمين تعيش في أقصى شمالي القارة الأسترالية ،

أستوطنت منذ أزمنة طويلة قبل اكتشاف أستراليا .

٣ - المسلمون الجدد من أصل أسترالي ، سواء من الأوروبيين أو من أهل البلاد الأصليين .

#### وفيما يلى دراسة موجزة لهذه الجموعات:

#### ١ - مجموعة المسلمين المهاجرين:

وتمثل هذه المجموعة الأغلبية من عدد السكان المسلمين في أستراليا والتي تتولى قيادة أغلب المؤسسات الإسلامية والمراكز والجمعيات والمدارس. وعن طريق جهود هذه المجموعة ، يعتبر المسلمون أكبر مجموعة دينية غير نصرانية في أستراليا. فأينما وجهت ، وتلحظ الوجود الإسلامي الذي تعبر به هذه المجموعة عن نفسها من خلال المساجد والمدارس العربية والإسلامية والجمعيات والمراكز والمؤسسات الاقتصادية .

وتتكون الغالبية العظمى من هذه المجموعة من الأشخاص الذين جاءوا في هجرات متتالية وبخاصة بعد الحرب العالمية الثانية . وتنتمي هذه الهجرات إلى جنسيات عديدة وأصول عرقية متنوعة ، ولكن معظمهم ( ٧٥ – ٨٠٪) من اللبنانيين والأتراك ، والباقون جاءوا من يوغسلافيا السابقة وأندونيسيا وقبرص وإيران وباكستان وفيجي ومصر وبلاد أخرى، مثل أفغانستان وبنجلاديش، وحديثاً من البوسنة والهرسك والصومال . وهناك صعوبة في معرفة العدد الكلي لجنسيات المسلمين في أستراليا وخلفياتهم العرقية ، لأن المصادر الرسمية لاتربط بين الخلفية العرقية أو جنسية المهاجر وديانته ، وتترك الأمر اختيارياً في البيانات الإحصائية . ولكن تشير بعض مصادر الجاليات الإسلامية إلى أن المسلمين ينتمون لست وسبعين جنسية ( العمري ، ١٩٩٧ م ، ٢ ) .

#### ٢ - مجموعة المستوطنين الأصليين:

وهي مجموعة من المسلمين تعيش في أقصى شمالي المقارة الأسترالية ، قرب دارون ( Darwin ) عاصمة الإقليم الشمالي وفي الجور المجاورة لها ، كجزر كوكوس ( Cocos ) ، وناروو ( Narou ) وأغلبهم من الجنس الملاوي ويعملون في صيد اللؤلؤ . وقد جاءوا إلى هذه المنطقة منذ زمن بعيد ، قبل اكتشاف الأوروبيين لأستراليا ، وقد انقطعت صلتهم بالعالم الإسلامي وفقدوا هويتهم الإسلامية المميزة ، فتحولت حياتهم إلى مزيج من تعاليم الإسلام المندثرة وبقايا عادات وتقاليد سكان أستراليا الأصليين . وهذه المجموعة صغيرة وليس لها تأثير يذكر في حياة الجاليات الإسلامية في أستراليا . وقد تعرضوا كغيرهم من السكان الأصليين الأستراليين لعمليات تطبيع قسرية من قبل المستوطنين الأوروبيين .

### ٣ - مجموعة المسلمين الجدد:

وهذه مجموعة صغيرة ولكنها واعدة . وتتكون من الأستراليين الذين يرجعون لأصل أوروبي أو للسكان الأصليين الدين اعتنقوا الإسلام عن اقتناع تام، بفضل جهود الدعوة ونشاط بعض الأفراد والجاليات الإسلامية . وقد تحول بعض أفراد هذه المجموعة إلى عناصر نشطة للغاية وبخاصة في مجال الدعوة والتعليم (٣) .

وفيما يتعلق بالتوزيع العام للأقليات المسلمة في نيوزيلندة ، فهو يتفق إلى حد كبير مع التوزيع القائم في أستراليا ، حيث إن أغلب المسلمين من المهاجرين بينما القلة منهم ممن اعتنق الإسلام من أهل البلاد، سواء من الأوروبيين أو السكان الأصليين. وتشير التقديرات الإحصائية الحكومية في نيوزيلندة بأن عدد المسلمين يبلغ حوالي عشرة آلاف نسمة, 1997 , Khawaja )

(1 ، بينما تشير مصادر المسلمين إلى أن العدد يتراوح بين ١٥ - ٢٠ ألف (Rasheed, 1997, 1

## وتتكون الأقليات المسلمة في نيوزيلندة من مجموعتين رئيستين :

المجموعة الأولى ، تتمثل في المهاجرين الذين حملتهم الهجرات المتتالية التي وصلت إلى البلاد ، بينما تتمثل المجموعة الثانية في المسلمين من أهل الللاد .

#### ١ - مجموعة المسلمين المهاجرين:

على الرغم من أن الوجود الإسلامي بدأ في الظهور في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي ، إلا أن الجالية المسلمة لم تأخذ شكلها المميز إلا في الخمسينات الميلادية من هذا القرن . وكان أول التجمعات الإسلامية في مدينة أوكلاند ، التي لاتزال موطن أغلب المسلمين في البلاد ، حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن نصف عدد المسلمين يسكنون فيها . وتشير مصادر أخرى أن العدد قد يصل إلى ٨٠٪ ( ( 213 , 1996 , 1996 ) . وينتمي أغلب المسلمين في نيوزيلندة إلى جزيرة فيجي وهم من أصول هندية . وقد قدم هؤلاء في الأصل إلى فيجي للعمل في مزارع قصب السكر التابعة للشركة التجارية البريطانية ، إبان فترة الاستعمار البريطاني للمنطقة ، أي قبل أكثر من مائة عام . وقد هاجرت هذه المجموعة على فترات متتالية إلى نيوزيلندة ، ولكن الهجرة الكبرى حدثت بعد الانقلاب العسكري الذي حصل في فيجي في بداية الـتسعينات الميلادية . كما جاءت هجرات مباشرة من شبه القارة في بداية الـتسعينات الميلادية . كما جاءت هجرات مباشرة من شبه القارة الهندية ، من الهند وباكستان وبنجلاديش وسريلانكا .

وقدم فريق من المهاجرين من شرقي أوروبا(ألبانيا ويوغسلافيا -سابقاً-،

وتركيا) ، كما قدم فريق من منطقة جنوب شرقي آسيا ( أندونيسيا ، ماليزيا، سنغافورة ، كمبوديا ومينمار - بورما سابقاً - ) ، كما قدم البعض من البلاد العربية كسوريا ومصر وليبيا والمغرب ( Rasheed , 1997 , 2 ) وأخيراً جاءت بعض الهجرات من البوسنة والهرسك والصومال .

وتشير الإحصاءات الرسمية أن أغلب المسلمين يسكنون في أوكلاند وهي أكبر مدن نيوزيلندة والتي يتميز جوها بالاعتدال ومناسبته لسكان الجزر المجاورة والبلدان الأسيوية . كما تتميز بوجود أغلب المصانع والشركات والمؤسسات. وتليها من حيث عدد المسليمين، مدينة ولنجتون ( Wellington ) عاصمة البلاد، ويعيش فيها حوالي ١٢٪ من المسلمين ، وأغلبهم من فيجي . وتليها مدينة كرايست شيرش ( Christchurch ) عاصمة الجزيرة الجنوبية وأكبر مدنها، ويعيش فيها حوالي ٩٪ ، أغلبهم من طلاب البلاد الإسلامية المختلفة. كما يوجد مسلمون بأعداد أقل في مدن هملتون ( Hamilton ) ( حوالي ٥٪ ) وبالمرستون نورث ( Palmerston North ) ( حوالي ١٠٪ ) وديندن ( Dunedin ) ( خان ، ١٩٩١م / ، ١ ) .

#### ٢ - مجموعة المسلمين الجدد:

وهي تتكون من أفراد اعتنقوا الإسلام من النيوزيلنديين ، سواء من أصول أوروبية أو من أصول قبلية لشعوب المنطقة . وهذه مجموعة صغيرة لكنها نشطة ، وترى بعض مساهماتها في خدمة الجالية والدعوة في المراكز الإسلامية والمساجد والمدارس .

وبالإضافة إلى هذه المجموعات من الأقليات في أستراليا ونيوزيلندة ، هناك مجموعة مؤقتة ولكنها مؤثرة وفاعلة وبخاصة في قيادة العمل الإسلامي، وهي الطلاب الذين قدموا إلى المنطقة للدراسة من البلاد الإسلامية . فقد

حفظ لنا التاريخ مساهمة هذه المجموعة في بناء المساجد والاتحادات الطلابية الإسلامية ونشر الوعي الإسلامي وبث روح من الحماس والتنظيم في الأقليات المسلمة. وبالإضافة إلى ذلك ، يجب ألا نغفل دور البعثات الرسمية لبعض البلاد الإسلامية مادياً ومعنوياً.

. . . . . .

# المؤسسات الإسلامية والنشاط الدعوي في أستراليا

يتمتع المسلمون في أستراليا نسبياً بنوع من التنظيم الشكلي ، حيث يوجد في كل ولاية من الولايات الأسترالية مجلس إسلامي منتخب ، يضم في عضويته أغلب الجمعيات والمراكز الإسلامية الموجودة في الولاية . ومن أكبر هذه المجالس الإقليمية ، المجلس الإسلامي في نيو ساوث ويلز والمجلس الإسلامي في نيو ساوث ويلز والمجلس الإسلامي في فيكتوريا والمجلس الإسلامي لغربي أستراليا وغيرها . وتتكون هذه المجالس من مجموعة كبيرة من الجمعيات والمراكز الإسلامية قد تصل في بعض الأحيان إلى ٢٥ جمعية أو أكثر في المجلس الواحد . وعلى مستوى أستراليا ، هناك اتحاد يضم جميع هذه المجالس الإقليمية وهو الاتحاد الأسترالي للمجالس الإسلامية عذا الأسترالية وهو الاتحاد الأسترالي عن المسلمين في أستراليا .

#### المؤسسات المحلية:

أنشأ المسلمون العديد من الجمعيات على أسس إسلامية تحاول أن تجمع المسلمين على اختلاف خلفياتهم العرقية ، ولكن الغالبية العظمى من الجمعيات تم إنشاؤها على أسس قومية أو لغوية ، مثل الجمعيات الإسلامية اللبنانية والمصرية والتركية والهندية والباكستانية . . . إلخ . وأغلب هذه الجمعيات لها دستور معترف به من قبل حكومة الولاية ، ولها لجنة تنفيذية منتخبة ، تضم رئيس اللجنة أو الجمعية ونائباً للرئيس وسكرتيراً وأميناً للصندوق وأعضاء تنفيذين آخرين . وتشير بعض التقارير الإسلامية إلى أن هناك مائة وخمسين هيئة وجمعية أنشأها المسلمون في أستراليا (العمري ، ١٩٩٧م ، ٥) .

كما تم إنشاء العديد من المساجد والمؤسسات والجمعيات الإسلامية في أستراليا في العقدين الأخيرين . وتقدر بعض المصادر الإسلامية ، بأن هناك الآن حوالي مائة مسجد ومصلي على مستوى البلاد (العمري، ١٩٩٧م، ٦)، كما تقدر مصادر إسلامية أخرى بأن العدد بلغ مائة وخمسة عشر ( الخميس ، ١٤١١هـ ، ٦ ) . وتنتشر هذه المساجد والمؤسسات والجمعيات في جميع ولايات ومدن أستراليا ، إلا أن أغلبها في ولاية نيو ساوث ويلز ، وبالذات عاصمتها مدينة سدني ، وولاية فيكتبوريا وعاصمتها ملبورن وذلك لكثرة عدد المسلمين في هاتين المدينتين . وأكبر مسجد في أستراليا ، هو مسجد الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجهه في مدينة سدني ، التي يعيش فيها حوالي نصف المسلمين في أستراليا ، ويقع في ضاحية ليكامبا ( Lakemba ) ويتسع لحوالي خمسة آلاف مصل . والمسؤولون عن إدارته من أصل لبناني وهم أيضاً أغلب رواده. وهناك مسجـ آخر قام بإنشائه حديثاً مسلمون من أصل تركي في منطـقة أوبرن ( Auburn ) بمدينة سـدني ، ويتسع لحوالـي ألف مصلِ . وبالإضافة إلى ذلك، تنتشر المساجد في ضواحي سدني، مثل ساري هلس) (Surry Hills) ، أبرن) ، (Redfren) ، ريدفرن (Redfren) ، أبرن ( Hurstville ) ، کبرامنت، سانت ماری ( Aburn ) أرنست( Arnest)، كامبل تاون( Campbeltown )، روتي هيل ( Rotty Hill )، وماونت درنت ( Mount Drunt ) وتوجد كذلك بعض المساجد في المدن الأقليمية، مشل نيوكاسل ( New Castle )، وولونجونج( Wollongong ) ويوجد في ولاية فيكتوريا العديد من المساجد والمصليات ، حيث تعتبر المنطقج الثانية بعد مدينة سدني وضواحيها من حيث عدد السكان المسلمين وانتشار مؤسساتهم. وقد أنشأت الجمعية الإسلامية بفيكتوريا مسجداً كبيراً في ضاحية برستون ( Priston ) في مديسنة ملبورن عماصمة السولاية، وذلك في أكتسوبر

١٩٧٦م، بتكلفة بلغت . . . ر ٥٠٠ دولار . كما قامت الجمعية الإسلامية التركية في فيكتوريا ببناء مسجد في ضاحية إيست كوبرج ( East Coburg ) في مدينة ملبورن، وهو يتسع لحوالي ستمائة مصل .

وتدير الجمعية الإسلامية الألبانية مسجداً في ضاحية كارلتون (Carlton). أما باقي المساجد ، فتنتشر في الولاية في أماكن تجمع المسلمين في مناطق، مشل نوبل بارك (Noble Park) ، بروميدوز (Broamedows) ، داندونج (Doncaster) ، دير بارك (Deer Park) ، دونكاستر (Dandong)، ميدستون (Maidstone) ، وفي مدينة شبرتون (Shepparton) وهي مركز لزراعة الفواكه في شمالي الولاية ، قام المسلمون المنحدرون من أصل ألباني ببناء مسجد في عام ١٩٦٠م .

وفي ولاية كوينزلاند ، يوجد مسجد كبير في مدينة برسبين (Brisbane) عاصمة الولاية ، أسسه أحد المسلمين الباكستانيين في عام ١٩٠٧م ، وقد تقرر في الستينات الميلادية إزالته وتجديد بنائه بطراز صممه أحد الطلبة الدارسين للعمارة في جامعة كوينزلاند . وتم البناء بجهود المسلمين المتطوعين ، وأكمل بناؤه في عام ١٩٧٠م بتكلفة ٠٠٠ر٣ دولار . كما أنشئ بعد ذلك مسجدان على موقع كنيستين في إحدى ضواحي المدينة . وهناك مسجدان آخران تحت الإنشاء ، يقعان في جولد كرست (Gold Coast) شمالي برسبين . وتوجد مساجد أخرى في مدن مثل ماكي (Mackay) وتاونسفيل ) برسبين . وتوجد مساجد أخرى في مدن مثل ماكي (Mackay) وتاونسفيل ) ولاية غرب أستراليا يوجد مجموعة من المساجد بعضها قديم قدم الجالية ولاية غرب أستراليا ، وبعضها حديث . وتجدر الإشارة هنا إلى أن في الولاية مسجد يعتبر من أول المساجد التي أنسئت في أستراليا ، ويقع في مدينة بيرث

( Perth ) عاصمة ولاية غرب أستراليا. وقد تم تأسيسه عام ١٩٠٥م ولايزال قائماً حتى الآن.

ويوجد في ولاية غرب أستراليا المجلس الإسلامي لغرب أستراليا والذي يتكون من مجموعات ثلاث:

١ - اتحاد بيرث الإسلامي ويوجد لديمه مسجد ومدرسة في ضاحية ريفرفيل ( Rivervale ) .

٢ – الجالية الإسلامية في كتيننج ( Katanning ) وهي مركز ريفي في جنوب غربي الولاية ، وتشمل مناطق كوكوس ( Cocos ) ، وجزر كرسماس ( Christmas Islands ) ويؤدي المسلمون في هذه المناطق صلاتهم في مسجد تم تأسيسه بمساعدة إخوانهم من البلاد العربية ، وبخاصة من السعودية ودول الخليج الأخرى .

٣ - الاتحاد الإسلامي لشمالي غربي أستراليا ، ويشمل مسلمي الجزر العديدة التي تنتشر أمام السواحل الشمالية الغربية ، وقد بنوا مسجداً لهم في مدينة بورت هيدلاند ( Port Hedland ) بمساعدة من السعودية ودول الخليج العربية. وأنشأت ستون عائلة من مسلمي الأتراك اتحاداً يسمى بـ (الاتحاد الإسلامي التركي). وأقامت هذه المجموعة مسجداً لها في ضاحية فيشبول (Veithboul) في بيرث.

وفي جنوبي أستراليا ، يعتبر مسجد أدليد الواقع في عاصمة ولاية جنوب أستراليا من أقدم المساجد المعروفة ، حيث أنشئ عام ١٨٩٩م ومازال قائماً حتى الآن، وتوجد في هذه المنطقة ثلاث مجموعات إسلامية :

١ - الجمعية الإسلامية لجنوبي أستراليا، وقد أنشأت مسجداً في المنطقة.

٢ - الجمعية الإسلامية في أدليد بجنوبي أستراليا ، وهي مسؤولة عن
 مسجد أدليد وتشرف عليه.

٣ - الجمعية الإسلامية في هويلا ( Why alla ) وهي مدينة صغيرة تقع على خليج سبنسر في جنوبي أستراليا . وهذه الجمعية تابعة للجمعية الإسلامية الإسلامية لأستراليا الجنوبية ، والتي ترتبط بدورها بالاتحاد الإسلامي للمجالس الإسلامية وهناك مسجد في مدينة رينمارك ( Renmark ) على نهر موري ( Murray ) .

وفي تسمانيا ( Tasmania ) ، تم إنشاء مسجد ومركز إسلامي في هوبرت عاصمة ولاية جزيرة تسمانيا .

وفي منطقة عاصمة أستراليا ، تم إنشاء مسجد في كانبرا عاصمة البلاد في عام ١٩٦٠م ، وقد شارك في تمويل إنشائه كل من حكومة إندونيسيا وماليزيا وباكستان.

وفيما يتعلق بالولاية الشمالية ، فقد تم تأسيس الجمعية الإسلامية للولاية الشمالية عام ١٩٧١م . وفي عام ١٩٧٨م ، تبرعت الحكومة الأسترالية للجمعية بأرض في دارون ( Darwin ) لبناء المركز الإسلامي ، الذي أكمل في ١٩٧٧م.

كما تم إنشاء الجمعية الإسلامية في آليس سبرنج ( Alice Apring )، جنوب دارون . وتمت موافقة مجلس المدينة على التبرع بأرض للجمعية والموافقة على بناء مسجد عليها .

وفي المحيط الهندي ، وعلى بعد ٢٨٠٠ كيلو متر شمال غرب أستراليا ، تقع جزر كوكوس Cocos ( كيلنج Keeling ) ، التي أصبحت أحد أقاليم

أستراليا الخارجية منذ عام ١٩٨٤م . ويعيش في هذه الجزر المرجانية الصغيرة مايقرب من ١٢٠٠ نسمة ، نصفهم تقريباً من المسلمين ، وهي تضم ثلاثة مساجد، تتركز في هوم لاند Home Land . ويعتقد بأن أقدم هذه المساجد يعود تاريخ إنشائه إلى الأربعينات من القرن التاسع عشر الميلادي . أما المسجدان الآخران، فقد أنشئا عام ١٨٩٠م . كما توجد مدرستان تم إنشاؤهما في الفترة نفسها (Foreign Affairs and Trade Ministry , 1992,2).

وبالإضافة إلى هذه الجمعيات والمساجد المذكورة هناك عدد كبير منها تم إنشاؤه في السنوات الأخيرة في أستراليا ويصعب حصره .

#### المؤسسات الأقليمية:

يوجد في أستراليا مجموعة من المؤسسات والجمعيات والهيئات الإسلامية التي تعمل على مستوى أستراليا . ومن أهم هذه الهيئات التالي :

### ١ - الاتحاد الإسلامي للمجالس الإسلامية :

(The Australian Federation Of Isalmic Councils - A. F. I.C)

ويمثل هذا الاتحاد إلى حد كبير، أهم وأكبر هيئة إسلامية عامة في أستراليا، وقد تم إنشاؤه عام ١٩٦٤م في مدينة سدني. ويضم الاتحاد ممثلاً عن كل ولاية أسترالية ويتبعه اتحاد المجالس والجمعيات المحلية في كل ولاية ويضم في عضويته حتى الآن سبعين هيئة وجمعية (منار الإسلام، ١٩٩٣م، ٢٢). وقد تم إنشاء الاتحاد ليمثل المسلمين أمام السلطات الأسترالية ويجسد آمالهم واحتياجاتهم. وقد حظي الاتحاد بسمعة جيدة واحترام كبير كواجهة إسلامية في المجتمع الأسترالي، لأنه يدار عن طريق هيئة منتخبة، ويمثل المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم وميولهم السياسية. ويتشكل المسلمين على اختلاف جنسياتهم ومذاهبهم وميولهم السياسية. ويتشكل

الهيكل الإداري للاتحاد من رئيس وسبعة نواب للرئيس ، هم ممثلو الولايات، بالإضافة إلى سكرتير وأمين للصندوق وجهاز إداري.

ويقوم الاتحاد بمجموعة من الأنشطة الدعوية والتعليمية والاجتماعية، مثل تزويد مختلف مناطق أستراليا بالأئمة والدعاة والمعلمين، وتشجيع الصلات والعلاقات الإيجابية مع المسؤولين الرسميين على المستوى المحلى والفيدرالي في أستراليا. كما أسس الاتحاد مجلساً للطعام الحلال لمساعدة المسلمين على الحصول على اللحم الحلال ومعرفة القواعد الشرعية في ذلك، ونشر منشورات وكتيبات عن الموضوع ، وإنتاج وتسويق الطعام الحلال للمسلمين وغيرهم (وكالة الأنباء الإســــلامية ، ١٩٩٥م ، ٦٣٢ ). وبالإضافة إلى ذلك، ينبثق من الاتحاد الإسلامي للمجالس الإسلامية مجموعة من الهيئات والمراكز المتخصصة مثل المركز الإسلامي الذي يصدر مجلة شهرية ، ويرعى برامج للناشئة في مركز الشباب الإسلامي ، ويدير " دار رعاية المرأة المسلمة " ، وهي دار مخصصة لإيواء المطلقات وحماية الفتيات والنساء اللائي حدث شقاق بينهم وبين أزواجهن ، حيث يتعهدهن بالرعاية والنصح حتى يستم إرجاعهن إلى بيت الزوجية. كما أنشأ " المركز الإسلامي " مغسلة للموتى . . . إلخ . والواقع أن الاتحاد يعتبر الممثل الرسمي لمسلمي أستراليا لدى الحكومة الأسترالية وحكومات الدول العربية والإسلامية . وقد نجح في الحصول على العديد من المساعدات وحظى بأوجه متعددة من التعاون .

٧ - اتحاد الطلبة والشباب المسلمين في أستراليا: ويجمع هذا الاتحاد في عضويت جماعات وروابط وجمعيات الطلبة المسلمين الدارسين في الجامعات والمؤسسات التعليمية والتقنية والفنية. كما يضم في عضويته، منظمات الشباب على مستوى أستراليا. ويدخل في عضوية هذا الاتحاد الطلبة

المسلمون الذين جاءوا من خارج أستراليا ويعيشون مؤقتاً للدراسة. وللاتحاد دستور وهيئة إدارية يتم انتخابها بصفة دورية، ويتمتع بعضوية نشطة، وله أنشطة فاعلة، وبخاصة في مجال المخيمات واللقاءات والمحاضرات والأنشطة الثقافية الأخرى.

٣ - جمعية المسلمين المهاجرين: وقد أنشئت في عام ١٩٨٥م الله الحدود الشئت في عام ١٩٨٥م الله الدورة الشياطات الإسلامية ذات الصبغة الثقافية والاجتماعية ، والاهتمام بالتعليم الإسلامي ، وتسهيل سبل إقامة الشعائر الإسلامية ، وخدمة الطلبة المسلمين الوافدين ، وتوفير فرص التعارف والتفاهم بين المسلمين والجاليات الأخرى في استراليا . ويبدو أن أن نشاط هذه الجمعية محدود نسبياً مقارنة بالهيئات الإقليمية الأخرى .

\$ - جمعية النساء المسلمات في أستراليا : وتهدف هذه الجمعية إلى الدفاع عن المرأة المسلمة وتوضيح الرؤية الإسلامية الصحيحة تجاهها ضد حملات التشويه والتشكيك التي قد تنشر في وسائل الإعلام . كما تهدف إلى توعية المرأة المسلمة والأسرة المسلمة بتحقيق الأحكام الشرعية ، وبمسؤوليتها تجاه أسرتها ومجتمعها المحلي والمجتمع الأسترالي . وقد تم إدخال الجمعية في بعض الحوارات والمشاورات بشأن المناسبات الدولية والمؤتمرات العالمية الخاصة بالمرأة والأسرة . وتصدر الجمعية نشرة خاصة بها ، كما تقيم مركزاً تعليمياً وترفيهياً للنساء المسلمات . وتقوم عضوات الجمعية بإلقاء محاضرات عن الإسلام لغير المسلمات في المنتديات والجمعيات النسائية .

أمانة الوقف الإسلامي: وقد تم تأسيس هذا الوقف في عام ١٩٨٤م، تعبيراً عن الاهتمام بهذا الجانب في حياة الجاليات المسلمة في أستراليا، ومركزه في ولاية فيكتوريا. ويهدف هذا الوقف إلى تنظيم وإدارة

الأوقاف للصرف منها على النشاطات الإسلامية . وأغلب ما يتضح فيه نشاط هذا الوقف الجانب التعليمي حيث تم تخصيصه بأولوية كبيرة .

7 - المركز الثقافي الإسلامي في أسترائيا: وقد تم إنشاء هذا المركز في مدينة سدني ، والتي تضم أكبر المتجمعات الإسلامية في أستراليا. ويقوم المركز بنشاط جيد في مجال الدعوة الإسلامية والتعليم والإعلام الإسلامي. ويذكر بأن المركز استطاع الحصول على موافقة الحكومة الأسترالية لتعليم الإسلام لساعة واحدة أسبوعياً في المدارس الحكومية في عام ١٩٩٠م. ويقوم المركز بافتتاح المدارس الإسلامية وتوفير المعلمين وإعداد الأئمة والدعاة .

وبالإضافة إلى هذه الجمعيات والهيئات، هناك عدد آخر له صبغة إقليمية ويقدم خدمات مطلوبة في حياة الجاليات المسلمة في أستراليا .

#### المؤسسات العالمية:

وفيما يتعلق بالمؤسسات العالمية العاملة في أستراليا فإن أهمها :

1 - مكتب الدعوة في أستراليا: ويتبع وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية. وقد بدأ المكتب نشاطه في عام ١٤١١هـ، ويهدف إلى خدمة القضايا الإسلامية ودعم الجاليات الإسلامية وحماية الأجيال المسلمة التي ولدت في أستراليا من التيارات الوافدة. ويقوم المكتب بجهود طيبة في طباعة وتوزيع الكتاب الإسلامي وتوزيع المصحف الشريف وترجمة معانيه باللغات الإنجليزية والبنغالية والتركية وغيرها.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي: وهي هيئة إسلامية عالمية مستقلة ومركزها الرئيس في مدينة الرياض ، وتهدف إلى خدمة العقيدة الإسلامية ونشرها ورعاية الشبيبة المسلمة . وتقوم الندوة بنشاط مميز في العديد من

المجالات، ومن ذلك: طباعة الكتب وترجمتها وتقديم المنح الدراسية وتنظيم المخيمات والدورات التدريبية وقوافل الدعوة ... إلخ. وتقوم الندوة بتنسيق جهودها في أستراليا عن طريق ممثلها والهيئات والجمعيات المتعاونة معها .

٣ - جماعة التبليغ: وهي جماعة معروفة بنشاطها على مستوى العالم، ومقرها الرئيس في شبه القارة الهندية، وتعمل في أستراليا في ضوء منهجها الداعي إلى تجنب القضايا الخلافية وعدم الخوض في القضايا السياسية، والتبركيز على الجانب الروحي والعبادات والذكر. وعلى الرغم من بعض التحفظات المشارة حول فكر الجماعة وتعاليمها، فقد نفع الله بها خلقاً كثيراً حتى أنها وصلت إلى مناطق ومجتمعات لم تستطع غيرها من الهيئات الوصول إليها. وعلى الرغم من عدم وجود مكتب أو منظمة رسمية معترف بها في أستراليا للجماعة ، إلا أنها منظمة تنظيماً جيداً وتتخذ من المساجد ومراكز الدعوة منطلقاً لنشاطها . كما أقامت مدرسة بنظام اليوم الكامل في مدينة ملبورن.

خالاتحاد الإسلامي للمنظمات الطلابية: وهو هيئة إسلامية عالمية مستقلة، تعمل بين الشباب والطلاب، وتضم في عضويتها الاتحادات الطلابية الإسلامية النشطة على مستوى العالم. ويقوم الاتحاد عن طريق الجمعيات التي تمثله بجهود طيبة في العديد من المجالات، وبخاصة الطباعة والنشر والترجمة وتنظيم المخيمات واللقاءات الطلابية.

وبالإضافة إلى هذه الهيئات العالمية في أستراليا، هناك بعض الهيئات الأخرى والبعثات الرسمية التي لها بعض النشاط والتأثير على حياة الجاليات المسلمة، مثل الأزهر وبعض الهيئات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم الإرشاد والتوجيه وتأتي من بلاد عديدة، مثل ماليزيا وباكستان وبعض البلاد العربية.

## المؤسسات الإسلامية والنشاط الدعوي في نيوزيلندة

#### المؤسسات المحلية:

تعيش أقدم الجاليات الإسلامية وأكبرها عدداً في مدينة أوكلاند أكبر وأشهر مدن البلاد وتشير آخر الإحصاءات بأن عدد المسلمين في المدينة قد يصل إلى ٨٠٪ من بين عدد المسلمين في نيوزيلندة ( Shepard , 1996 , 213 ) وفيما يلى أهم الهيئات الإسلامية في المدينة .

1 - اتحاد المسلمين في نيوزيلندة: وقد تم إنشاؤه في عام ١٩٥٠م وشهد نشاطاً ملحوظاً في منتصف الخمسينات الميلادية بفضل جهود بعض المهاجرين المسلمين من أصل أوروبي . وحصل الاتحاد على جزء من مقبرة خصصت لدفن موتى المسلمين ، كما عين الاتحاد مأذوناً شرعياً مرخصاً لإبرام عقود الزواج ضمن إطار القانون النيوزيلندي .

وفي منتصف السبعينات الميلادية ، تشكلت ثلاث مجموعات إسلامية أخرى في أوكلاند، وهي جمعية أنجومان حماية الإسلام النيوريلندي للمؤتمر الإسلامي العالمي (New المنيوريلندي للمؤتمر الإسلامي العالمي المعالمي المعالمي المعالمي المؤتمر الإسلامي العالمي المعالمي (Zealand Council of The World Muslim Congress ، ومجموعة ثالثة عرفت بميولها الصوفية تحت قيادة مسلم من أصل نيوزيلندي أوروبي. ولقلة عدد أفراد الجالية ورغبة في عدم بعثرة الجهود ، تم في عام ١٩٧٦م اتحاد أنجومان والمجلس النيوزيلندي في اتحاد أخذ مسمى الاتحاد القديم نفسه، أي "اتحاد المسلمين في نيوزيلندة "، وكان أكبر مشروع تولاه الاتحاد الجديد، بناء مسجد أوكلاند الذي اكتمل عام ١٩٨٣م، ويتسع لحوالي ٤٠٠ مصل ويقوم الاتحاد بتنظيم نشاطات دينية واجتماعية وبالإشراف عليها، كما يقدم دروساً

مسائية يومية لحوالي ٨٠ طفلاً ، وحصص مسائية أسبوعية منتظمة للنساء والأطفال كل يوم أحد ( Shepard , 1996 , 222 ) والجدير بالذكر ، أن الأعضاء الناشطين في الاتحاد من أصل فيجي أو من منطقة كجرات الهندية مع بعض المسلمين من جنوب شرقي آسيا ، وقليل من النيوزيلنديين من أصل أوروبي ، الذين اعتنقوا الإسلام.

وأن مدينة أوكلاند تغطي منطقة جغرافية واسعة، فقد نشأت مجموعتان صغيرتان تحت رعاية اتحاد المسلمين في أوكلاند لخدمة مناطق معينة من المدينة، إحداهما في ضاحية مانجير (Mangere) سنة ١٩٧٩م، والأخرى في منطقة روسكل (Roskill) في عام ١٩٨٨م. وتقوم هاتان المجموعتان بتقديم خدماتهما الاجتماعية والتعليمية للمسلمين في المنطقة .

٧ - اتحاد المسلمين في ولنجتون: تم إنشاء الاتحاد في عام ١٩٦٤م ثم غير اسمه إلى الاتحاد العالمي للمسلمين في نيوزيلندة Iman (Iman (قد ارتبط Association of New Zealand) وقد ارتبط إنشاء هذا الاتحاد بقربه من جامعة فيكتوريا وتأثره بجوها الأكاديمي. وتمارس معظم أنشطة الاتحاد الدينية والتعليمية والاجتماعية في المقر الذي تم شراؤه وتجديده عام ١٩٧٨م. وتتميز عضوية (إيمان) بأنها عالمية السطابع وذات مستوى تعليمي أعلى من الاتحادات الموجودة في منطقة أوكلاند، وقد أنعكس هذا في بروز مظاهر الالتزام بالسلوكيات الإسلامية وتوافر النشاط والحماس لدى أعضاء الاتحاد . ويتأثر الاتحاد بنوعية الطلاب المغتربين الموجودين في أوائل الشمانينات الميلادية حينما أوقات محتوات نشطة من طلاب الجامعة، مما أضعف نشاط الاتحاد لبعض تخرجت مجموعات نشطة من طلاب الجامعة، مما أضعف نشاط الاتحاد لبعض الوقت، استطاع بعدها استعادة قوة نشاطه من جديد .

- ٣ اتحاد المسلمين في وايكاتو بي أوف بلنتي: وقد أنشئ هذا الاتحاد في مدينة هاملتون ( Hamilton )، ويضم في عضويته مجموعات من المهاجرين قدم أغلبهم منذ عام ١٩٧٣م. ويرجع هؤلاء في غالبيتهم إلى أصول هندية ، إلا أن هناك مسلمين من أوغندا وماليزيا وسنغافورة وألبانيا وقليلاً من المسلمين النيوزيلنديين من أصل أوروبي . كما يضم الاتحاد في عضويته مجموعات من الطلبة المغتربين ، الذين قدموا مع عائلاتهم للدراسة في جامعة وايكاتو .
- \$ اتحاد المسلمين في ماناواتو: وقد تم إنشاء هذا الاتحاد في منطقة بالمرستون نورث ( Palmersto North ) عام ١٩٧٦م . ويضم في عضويته جالية إسلامية قليلة العدد، بالإضافة إلى الطلاب المغتربين في جامعة ماسي ( Massey ) .
- o اتحاد المسلمين في كانتربري: تم إنشاء هذا الاتحاد عام ١٩٧٦م، ويضم المسلمين في مدينتي كرايست شيرش (Christchurch)، ولنكولين (Lincoln) في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندة، حيث يعيش معظم المسلمين في المنطقة. وتتكون الجالية من مهاجرين جاءوا في أواخر الستينات الميلادية من بعض البلاد الإسلامية وجزيرة فيجي واستوطنوا المنطقة، ومن بعض الطلاب المغتربين الدارسين في جامعة كانتربري.
- ٦ اتحاد المسلمين في أوتاجو: وقد تم إنشاء الاتحاد في عام ١٩٨٨م
   على أيدي مجموعة من المسلمين ، أغلبهم من منطقة دنيدن ( Dunedin )
   وتدار نشاطات هذا الاتحاد من قبل مركز الطلاب الماليزيين .

## المساجد والمراكز الإسلامية في نيوزيلندة :

يوجد في نيوزيلندة مسجدان ، المسجد الجامع في أوكلاند ويقع في وسط المدينة وهو أول جامع يؤسس في نيوزيلندة وتم الشروع في بنائه في أواخر السبعينات الميلادية وانتهى في بداية الثمانينات . وقد جاءت أغلب التكلفة من التبرعات التى وصلت من السعودية .

والمسجد الثاني في نيوزيلندة، هو مسجد النور في مدينة كرايست شيرش، وتم بناؤه في أواسط المثمانينات الميلادية، وتبرع بتكلفة البناء خادم الحرمين الشريفين، واجتهد في سبيل إتمام بنائه أحد الطلبة السعوديين، الذي كان يدرس في المدينة، وربما يعد هذا المسجد آخر المساجد على وجه الأرض ناحية القطب الجنوبي، وهو قلعة إسلامية من ناحية الفن المعماري والمحتويات، يجذب أنظار الزوار من الأوروبين والأمريكين.

وبالإضافة إلى هذين المسجدين، هناك سبعة مراكز إسلامية تؤدى فيها الصلاة وتمارس فيها مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وهي كالآتي :

- المركز الإسلامي في مانجري في جنوبي أوكلاند، ويشرف عليه اتحاد
   المسلمين في أوكلاند الجنوبية، وهو عبارة عن بيت متوسط الحجم.
- ٢ المركز الإسلامي في مدينة هاملتون ، ويشرف عليه اتحاد المسلمين في وايكاتو بي أوف بلنتي ، وهو عبارة عن بيت كبير تم شراؤه وتحويله إلى مركز إسلامي .
- ٣ المركز الإسلامي في مدينة بالمستر نورث ، ويشرف عليه اتحاد
   المسلمين في ماناواتو ، وهو عبارة عن بيت ضخم يقع في وسط
   المدينة قريباً من السوق الرئيس .

- ٤ المركز الإسلامي في مدينة ولنجتون العاصمة، ويـشرف عليه الاتحاد
   العالمي لمسلمي نيوزيلندة والمعروف باسم (إيمان) ، وهو عبارة عن
   بيت كبير قريباً من السوق الرئيس للمدينة .
- ٥ المركز الإسلامي في مدينة كرايست شيرش، ويشرف عليه الاتحاد الإسلامي في كانتربري ، وهو عبارة عن بيت عادي على شارع رئيس في المدينة .
- ٦ المركز الإسلامي في هويرا ( Hawera ) إحدى مديريات ولـنجتون،
   ويشرف عليه اتحاد إيمان ، وهو مكان مستأجر ، وقد تم شراء
   الأرض لبناء مركز إسلامي عليها .
- ٧ المركز الإسلامي في مدينة دنيدن في الجزيرة العربية ويشرف عليه اتحاد المسلمين في أوتاغو ، ويقع المركز في مكان مستأجر نتيجة لقلة المسلمين ، وأغلبهم من الطلاب المغتربين الدارسين في جامعة أوتاغو (خان ، ١٩٩١م/أ ، ٢-٢) .

#### المؤسسات الإقليمية:

وترتبط الاتحادات الإسلامية والمراكز والجمعيات على مستوى نيوزيلندة باتحاد إقليمي هو اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندة ، وقد تم تأسيس الاتحاد في أبريل عام ١٩٧٩م ، وهو يضم في عضويته مجموعة من الاتحادات والجمعيات الإسلامية على مستوى نيوزيلندة ، مثل الاتحادات والجمعيات الإسلامية في أوكلاند وجنوب أوكلاند وهاميلتون وبالمرستون نورث وولنجتون وكرايست شيرش ودنيدن . ويهدف الاتحاد إلى توحيد كلمة المسلمين وجمعهم والحفاظ على هويتهم الإسلامية ونشر الإسلام . وللاتحاد

دستور وهيئة منتخبة ويعقد اجتماعاً مرة كل ستة أشهر واجتماعاً سنوياً عاماً . ويقوم الاتحاد بمجموعة من الأنشطة ، ومنها على سبيل المثال :

- توفير مرجعية دينية وسياسية للمسلمين في نيوزيلندة .
  - بناء المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية .
    - إصدار المطبوعات والكتب.
      - دعوة غير المسلمين .
  - مراقبة اللحوم المصدرة إلى العالم الإسلامي .
- تحديد رؤية هلال رمضان والعيدين ومواقيت الصلاة .
  - مساعدة العائلات الفقيرة وتقديم النصح والتوجيه .
- مساعدة اللاجئين من المسلمين القادمين إلى نيوزيلندة من بلاد أخرى .

وعلى المستوى الإقليمي ، تم إنشاء مجلس للنساء المسلمات في نيوزيلندة عام ١٩٩٢م ، وله نشاطات ثقافية ودعوية تهدف إلى تنسيق نشاطات النساء المسلمات على مستوى البلاد ، والتعاون مع المنظمات الإسلامية ، ونشر المعلومات المتعلقة بالإسلام .

#### المؤسسات العالمية:

وفيما يتعلق بالهيئات الإسلامية العالمة في نيوزيلندة، فإنها تتشابه إلى حد كبير مع ماهو موجود في أستراليا. فعلى المستوى المحلي، تنشط الدعوة عن طريق جهود الاتحادات المحلية. وعلى مستوى البلاد، يقوم اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندة بدوره في ذلك. ولكن مسؤوليات الدعوة بصفة عامة، تتم عن طريق جهود جماعة التبليغ. وبالنسبة لدعوة غير

المسلمين، نشطت عن طريق جهود مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أوكلاند خلال العشر سنوات الماضية . وقد أنشئت مؤخراً جمعية للمهتدين بدعم مباشر من مكتب الندوة. وبالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الجهات العالمية، مشل وزارة الشؤون الإسلامية في السعودية ورابطة العالم الإسلامي وبنك التنمية الإسلامي، التي تقوم بجهد واضح في الدعوة والدعم المادي والمعنوي للمسلمين في نيوزيلندة .

• • • • • •

# التعليم الإسلامي في أستراليا ونيوزيلندة

يقدم لنا إحصاء عام ١٩٩٣م بعض المؤشرات عن مستوى التعليم لدى الجاليات المسلمة ، مقارنة بغيرها من فئات المجتمع الأسترالي . ومن هذه المؤشرات أن المسلمين فوق ١٥ عاماً تقل فيهم نسبة الحاصلين على شهادات المؤشرات أن المسلمين فوق ١٥ عاماً تقل أصحاب الخبرات أو الشهادات المهنية بين المسلمين أقل بكثير أيضاً عن ماهو موجود لدى فئات المجتمع الأسترالي الأخرى . ومع ذلك ، توضح المؤشرات الإحصائية بعض الاتجاهات التعليمية التي تدل على اهتمام الفئات المتعلمة من المسلمين بالتعليم فوق الجامعي ، حيث تصل نسبة المسلمين الذين يحملون شهادات فوق الجامعية ضعف النسبة في بقية الشعب ( العمري ، ١٩٩٧م ، ٤ ) .

وقد اهتمت الجاليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة في السنوات الأخيرة بموضوع التعليم الإسلامي وجعلت له أولوية عالية في برامجها، وذلك رغبة منها في حماية النشء المسلم من تأثيرات الحضارة الغربية، وحفظ الهوية الإسلامية، وربط الجيل الجديد بدينه وقيمه. وعملت الجاليات المسلمة على محورين في هذا السياق، المحور الأول: إدخال تدريس الدين الإسلامي كمادة في المدارس الحكومية، والمحور الثاني بناء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية التي تدرس المنهج الحكومي، وتدرس بالإضافة إليه اللغة العربية والدين الإسلامي. ومن الامتيازات التاريخية للجاليات المسلمة في أستراليا الحصول على حق تدريس الدين الإسلامي في المدارس الحكومية التي يوجد بها طلبة مسلمون، وقد تم ذلك بصدور قرار لهذا الغرض في تاريخ ٢٢/١/

الإنجليزية لمن يرغب في تعلمها . والجدير بالذكر ، أن الحكومة الأسترالية أعطت الموافقة للمجالس الإسلامية في الولايات بإرسال المعلمين إلى المدارس التي تبضم عدداً من أبناء المسلمين لتعليمهم الدين الإسلامي لمدة ساعة أسبوعياً . كما تسمح للمجالس والجمعيات الإسلامية باستعمال المدارس الرسمية بعد الدوام وفي يومي الإجازة الأسبوعية ( السبت والأحد ) لتعليم العربية والإسلام .

ويوجد حالياً خمس عشرة مدرسة ابتدائية وإعدادية وثانوية في أستراليا، معظمها في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا . وأكبر مدرسة إسلامية، هي مدرسة الملك فهد في مدينة سدني ويدرس فيها أكثر من ألف طالب وطالبة، ويعمل فيها ٥٦ معلماً ومعلمة بنظام الدوام الكامل. وثاني أكبر مدرسة، هي ثانوية الملك خالد في فيكتوريا بمدينة ملبورن . وقد تم بناء هاتين المدرستين بواسطة التبرعات السخية التي قدمتها السعودية .

وتدرس المدارس الإسلامية المنهج الأسترالي حسب متطلبات وزارة التعليم في الولاية، بالإضافة إلى تدريس مواد الدين الإسلامي والقرآن واللغة العربية. ويتم الالتزام بالشعائر والآداب الإسلامية في هذه المدارس، كتأدية الصلوات وتشجيع الطلبة على الالتزام باللباس الإسلامي وبخاصة بين الفتيات. وتحصل معظم هذه المدارس على تمويل من حكومات الولايات والحكومة الفيدرالية، كما يتم تحصيل الرسوم الدراسية من أولياء الأمور، كما تجمع التبرعات من المسلمين وغيرهم. وبالإضافة إلى ماتقدمه المدارس من خدمات تعليمية، فإن معظم المساجد والمراكز الإسلامية تنظم دروساً إسلامية في العلوم الدينية والقرآن واللغة العربية في إجازة نهاية الأسبوع أو بعد الدوام الرسمي اليومي.

ومن المبشرات على الساحة الأسترالية ، إنشاء الكلية الإسلامية في ويربي (Werribee) ، حيث أنشئت لتخدم الجالية الإسلامية النامية في مناطق ملبورن الغربية ، وقد أسسها مجموعة من المسلمين المنتمين إلى جنسيات مختلفة ، عن طريق صندوق إسلامي ، أنشئ خصيصاً لتمويل المدارس الإسلامية في في كتوريا . وبلغ عدد المسجلين في الكلية ٣٦٥ طالباً وطالبة عام ١٩٩٥م ، موزعين على ٣٢ فصلاً ، ويتبع الكلية مسجداً يتسع لنحو ١٩٠٠ ممصل وتدرس الكلية إلى جانب العلوم الإسلامية ، اللغة الإنجليزية والرياضيات . وقد تم اختيار مجموعة من الأساتذة المسلمين المؤهلين تأهيلاً جيداً لتعليم القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه الإسلامي واللغة العربية (وكالة الأنباء الإسلامية ، ١٩٩٦م ، ١٣٧٠ ) .

وفي نيوزيلندة ، تعتبر المدرسة التي أنشأها اتحاد الجمعيات الإسلامية في عام نيوزيلندة أول مدرسة في البلاد . وقد بدأت المدرسة بداية بسيطة في عام ١٩٨٦م وانتقلت إلى مبنى مستأجر في عام ١٩٩١م، ثم انتقلت في بداية عام ١٩٩٥م إلى المبنى الجديد الذي تم بناؤه على نفقة المسلمين والمؤسسات الإسلامية في نيوزيلندة وبعض الدول الإسلامية . وقد حصلت المدرسة على ترخيص من وزارة التربية والتعليم النيوزيلندية ، بحيث تقوم بتدريس المنهج النيوزيلندي، إضافة إلى التربية الإسلامية واللغة العربية (وكالة الانباء الإسلامية عدمات التعليم البسيط للأطفال ، مثل دروس تحفيظ القرآن الكريم والتربية الإسلامية واللغة العربية ، وذلك بعد ساعات المدرسة العادية .

# المظاهر العامة لنشاط الأقليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة

#### ١ - الظهر الاجتماعي:

ازداد في الشمانينات والتسعينات الميلادية وعي الجاليات الإسلامية في أستراليا ونيوزيلندة بأهمية المحافظة على هويتها الإسلامية، وقد أنعكس هذا في الأعداد الكبيرة من الجمعيات والاتحادات الإسلامية والمساجد والمراكز والمؤسسات التي تم إنشاؤها ، وكذلك في ازدياد عدد المدارس الإسلامية وانتشارها وتدريس القرآن والتربية الإسلامية واللغة العربية . كما نعكس ذلك في جهود الجاليات الإسلامية ممثلة باتحاداتها الرئيسية في العمل مع الحكومات المحلية والحكومة المفيدرالية لتذليل العقبات الاجتماعية التي تسواجه حياتهم. وتتمتع كل من أستراليا ونيوزيلندة ببيئة متسامحة . تتبنى التعددية الثقافية على الرغم من أن الأغلبية من سكانها يأتون من أصول أوروبية غربية. ولهذه البيئة أثر كبير في فتح المجال للمسلمين للحركة والنشاط والتعبير عن هذه الحرية بالدعوة إلى الله، وتنظيم الاجتماعات واللقاءات، ونشر الكتب، وإصدار المجلات، والتمتع بحقوقهم السياسية والاجتماعية والدينية التي كفلها الدستور. وقد وافقت الحكومة الأسترالية على اعتبار الزي الإسلامي والحجاب الشرعي حقاً مكفولاً للفتاة المسلمة، فلها أن ترتدية بكل حرية داخل المدارس والجامعات، وذلك على الرغم من بعض مظاهر العنصرية من بعض فئات الشعب ( عبدالفتاح ، ١٩٩١م ، ١٤٠٦ ) .

وتقوم الاتحادات والجمعيات والمساجد والمراكز وغيرها بتقديم الكثير من الخدمات الاجتماعية للمسلمين في أستراليا ونيوزيلندة، ومن ذلك على سبيل المثال:

- أ إنشاء المساجد ورعايتها وإقامة صلوات الجسماعة والجمعة وتأمين
   الأئمة والمعلمين .
- ب فتح فصول تدريس الـقرآن الكريم واللغة العربية والتربـية الإسلامية للأطفال والكبار .
  - جـ توفير الكتب والنشرات وأشرطة التسجيل والأفلام الإسلامية .
- د إقامة المناسبات الاجتماعية والاحتفالات وتنظيم الرحلات والمخيمات.
  - هـ إقامة الأنشطة الترفيهية والرياضية .
- و توفير شهادات اللحم الحلال وتنظيم إمدادات وصوله إلى المسلمين داخل وخارج أستراليا ونيوزيلندة .
- ر تقديم الخدمات الأخرى كالمشورة والإصلاح والتوجيه والإشراف على مقابر المسلمين وغيرها .

وتتطلع الجاليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة لتأهيل وتدريب أئمة يجمعون بين ثلاثة عناصر: المعرفة السرعية الجيدة، والطلاقة في اللغة الإنجليزية، والوعي بشقافة البلاد الأصلية، وذلك لأن مثل هؤلاء الأئمة يساعدون في نشر الإسلام وزيادة معتنقيه، وكذلك يساعدون في نقل صورة الإسلام الصحيح بشكل أدق وأصدق لأطفال الجاليات الإسلامية.

#### ٢ - المظهر الاقتصادي:

يمثل الجانب الاقتصادي محوراً رئيساً في حياة الجاليات المسلمة في استراليا ونيوريلندة ، وذلك لأنه في الغالب هـو المبرر الذي أدى إلى هجرات الجاليات الإسلامية من مواطنها الأصلية منذ زمن بعيد . وتتسم الهـجرات الأولى

للمسلمين إلى استراليا ونيوزيلندة بأنها من الحرفيين والعمال وصغار التجار. ولاتزال هذه الطبقة تمثل الأغلبية بين أفراد الجاليات الإسلامية حتى وقتنا الحاضر. وبالإضافة إلى ذلك ، اهتمت الجاليات بالتعليم ودفع أبنائها للدراسة والانضمام إلى المدارس الاسترالية والنيوزيلندية ، مما أدى إلى ازدياد نسبة المتعلمين الذين يدخلون سوق العمل كل عام ، فأصبحنا نرى أبناء الجيل الثاني والثالث في الوظائف الحكومية وفي المهن الحرة ، كما نراهم في ذوي التخصصات المرموقة ، كأطباء ومهندسين ومحامين وباحثين متميزين وأساتذة في الجامعات .

وكما تم الإشارة إليه سابقاً ، فإن المؤشرات الإحصائية توضح أن العائلة المسلمة العادية التي تمثل غالبية المسلمين في أستراليا في الغالب من أصل لبناني أو تركي، ومكونة من زوجين، وطفلين أو أقل، والوالدان بدون مؤهلات وأعمارهما بين ١٥ – ٦٤ عاماً، والأب يعمل والأم قد تكون عاملة أيضاً، والعمل غالباً مايكون في مصنع على خط تجميع أو ما شابهه . وتنتشر البطالة بين بعض فئات المسلمين وبخاصة طبقة العمال اعتماداً على الدورات الاقتصادية وتوافر الفرص الوظيفية (العمري ، ١٩٩٧م ، ٣).

وأغلب المسلمين في نيوزيلندة من العمال والحرفيين ، وبينهم مجموعة في ملكية وإدارة البقالات الصغيرة، كما تنتشر بعض المهن الصغيرة بينهم، مثل قيادة سيارات الأجرة والعمل على خطوط التجميع في المصانع. وتوجد بطالة بين بعض المسلمين، الذين يعيشون على الضمان الاجتماعي , Rasheed )

وتقوم بعض الاتحادات الرئيسة والجمعيات الإسلامية والأفراد في أستراليا ونيوريلندة بحيازة وإدارة بعض الملاحم لمضمان توافر اللحم الحلال والإشراف

على تسويقه داخل البلاد وخارجها . وتدل المؤشرات على أن أكثر من نصف المسلمين في نيوزيلندة يستهلكون اللحم الحلال ( Shepard , 1996 , 218 ).

وبصفة عامة ، عند مقارنة مستوى المسلمين الاقتصادي يعيرهم من فئات المجتمع الأسترالي والنيوزيلندي ، تجد أن وضعهم ضعيف وقد انعكس ذلك في عدم قدرتهم الذاتية على إنشاء مؤسساتهم ، كالمساجد والمدارس، بدون دعم إخوانهم المسلمين من الخارج .

# ٣ - المظهر السياسي:

على الرغم من وجود البيئة الاجتماعية المتسامحة والظروف السياسية والقانونية الملائمة في أستراليا ونيوزيلندة إلا أن المسلمين أقل من غيرهم حصولاً على حقوقهم السياسية. والسبب في ذلك يعود إلى تدني مستواهم الاقتصادي وانشغالهم بتأمين معيشتهم وضروريات حياتهم، كما يعود إلى قلة الوعي وانخفاض نسبة التعليم والنزاعات والفرقة بينهم، ومن ثم لم يكن للمسلمين الوزن الذي يناسب عددهم، وليس لديهم نائب أو عمثل واحد على المستوى الفيدرالي أو المحلي في البرلمان أو المجالس المحلية أو في وظائف الدولة الكبيرة. وتبعاً لذلك، ليس غريباً ألا تتم موافقة الدولة رسمياً حتى الأن على إقرار أبسط حقوق المسلمين، مثل الحصول على إجازة لأداء صلاة الجمعة أو الاحتفال بالعيد، وعلى المسلم أن يرتب مثل هذه الأمور على المستوى الشخصي. والحديث عن مستوى أعلى من الحقوق، مثل تطبيق الشريعة في الأحوال الشخصية في الزواج والطلاق والميراث، يبدو أمراً بعيد المنال في هذه المرحلة.

وفي أستراليا ، تم إنشاء العديد من الجمعيات والاتحادات على أسس عرقية وذلك لكثرة الجاليات هناك. ولكن الأمر في نيوزيلندة مختلف، حيث حافظ المسلمون على الصبغة الإسلامية العامة في إنشاء الجمعيات والاتحادات.

# علاقات الأقليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة ١ - العلاقات مع الأكثرية :

كانت أستراليا في الماضي ترتبط بأصولها كمستوطنة أوروبية أكثر من ارتباطها بموقعها في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ولكن مع مرور الزمن ووجود حوالي ١٥١ جنسية، وتغير التركيبة السكانية، تم وخال تغييرات أساسية في مختلف سياسيات وتوجهات الحكومة والشعب الأسترالي، حيث أسست مفاهيم المساواة وسياسة المتعدد الثقافي والحرية الدينية وعدم التمييز العنصري. وقد وضعت قوانين لحماية هذه الحريات والحقوق لمختلف الأفراد والجماعات.

ويتمتع المسلمون في أستراليا ونيوزيلندة بصفة عامة بظروف سياسية واجتماعية متسامحة، والعلاقة بينهم وبين الأكثرية علاقة إيجابية، يسودها التفاهم والاحترام المتبادل لتقاليد وعادات وثقافات وديانات مختلف الأطراف. ولدى المسلمين كامل الحرية في إعمار المساجد وممارسة العبادة والعمل الاجتماعي والسياسي، كما أن لديهم أيضاً حرية التنظيم وإقامة المؤتمرات وإصدار المطبوعات، وإلى غير ذلك من الحريات المعروفة في الأنظمة الديمقراطية والتي يكفلها الدستور للجميع. ومن المظاهر الإيجابية في العلاقة مع الأكثرية مشاركة بعض المسؤولين الأستراليين والشخصيات المرموقة مناسبات وحفلات المسلمين. ومن المشاهد المألوفة أن يشارك بالحضور بعد صلاتي عيد الفطر وعيد الأضحى من كل عام بعض كبار المسؤولين الأستراليين في الحكومة والمعارضة ونواب البرلمان ورؤساء البلديات وغيرهم ، عمن يتولى مناصب قيادية في الدولة على المستوى الفيدرالي أو المحلي، ليعبروا عن مشاركتهم قيادية في الدولة على المستوى الفيدرالي أو المحلي، ليعبروا عن مشاركتهم المسلمين فرحتهم في هذين العيدين (عبدالفتاح ، ١٩٩١م ، ١٤٠٦).

كما تقوم الحكومة الأسترالية بتوفير بعض التسهيلات للجمعيات والاتحادات والمدارس الإسلامية ، وتقديم الدعم المادي والفني لضمان استمرار هذه الهيئات . وهناك على وجه التحديد مخصصات مالية حكومية لدعم ميزانيات المدارس الإسلامية ، والتأكد من أن نوعية التعليم المقدمة تتناسب مع المستوى التعليمي السائد في أستراليا .

ويعمل المسؤولين الأستراليون من أصل أوروبي في الحكومات والوزارات والأجهزة الرسمية على عدم إظهار العداء أو التمييز ضد المسلمين. وقد قامت العديد من الوزارات والمؤسسات والشركات، بشكل منفرد، بإجراء تغييرات مختلفة في أنظمتها لتناسب احتياجات موظفيها المسلمين، مثل الحق في التعطيل للاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى، وحضور صلاة الجمعة وغير ذلك (العمرى ، ١٩٩٧م ، ٤).

ومع توافر الحريات ووجود القوانين التي تكفلها ، تحدث أحياناً بعض التجاوزات والمضايقات الفردية ، كما توضع بعض العقبات أمام المسلمين عند ظهور أي قضية تتعلق بهم أو عند بناء المساجد أو المدارس الإسلامية . وبالإضافة إلى ذلك ، تعتمد الصحف الأسترالية والنيوزيلندية إلى حد كبير ، على وسائل الإعلام العالمية ووكالاته الأخبارية في الحصول على معلوماتها ، بما قد تشيعه هذه الوسائل أحياناً من معلومات غير صحيحة عن الإسلام والمسلمين . ويتمتع المسلمون في نيوزيلندة بالظروف السياسية والاجتماعية والقانونية المماثلة لمسلمي أستراليا ، بل إن وضعهم أفضل بقليل ، حيث أفادت بعض الأحداث بأن وسائل الإعلام والجهات الرسمية النيوزيلندية أكثر استجابة لاهتمامات المسلمين ( Shepard , 1996 , 224 ) ، وقد أنشأ اتحاد الجمعيات الإسلامية في نيوزيلندة في عام ١٩٨٩م مركزاً خاصاً للمعلومات ،

أطلق عليه "الخدمة المركزية للمعلومات الإسلامية"، ويتولى مسؤولية توزيع المواد المرئية والمسموعة ، ويخدم المسلمين وغير المسلمين على حد سواء.

وقد أظهر الاتحاد اهتماماً بالطريقة التي يعرض بها الإسلام للشعب النيوزيلندي في وسائل الإعلام وقد سلم الاتحاد مع مجموعة من الاتحادات والأفراد التماساً لهيئة الإذاعة والتلفزيون النيوزيلندية لوقف بث فيلم مشير للجدل عن الإسلام، وفعلاً كانت نيوزيلندة هي الدولة الغربية الوحيدة التي أوقفت بث ذلك الفيلم. وقد تمكن الاتحاد حتى الآن من اتخاد إجراءات ضد وسائل الإعلام في ثلاث مناسبات. وكانت إحداها عندما نشرت مجلة واسعة الانتشار مقالاً غير منصف وغير صحيح عن الإسلام.

وتتولى لجنة حقوق الإنسان في نيوزيلندة التحقيق في الشكاوي التي تصدر من المسلمين وغيرهم ، وهي عادة ماتوصي بقرارات منصفة وفي صالح المسلمين وغيرهم من الأقليات ( Shepard , 1996 , 224 ).

### ٢ - العلاقات مع الأقليات الأخرى:

تمثل علاقات المسلمين مع الأقليات الأخرى في أستراليا ونيوزيلندة جانباً مشرقاً آخر من حياتهم ، حيث يسود التفاهم والاحترام بين الجميع في ضوء قوانين البلاد . وللمسلمين في أستراليا ممثلون في المنظمة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري والتي تمثل مختلف الأجناس والأعراق غير البريطانية . ومن أعمال هذه المنظمة ، دراسة ومتابعة أي شكاوي يتقدم بها الأفراد أو الجماعات أو الهيئات بخصوص قضايا تتعلق بالمتمييز العنصري أو الاعتداء على الحريات بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس . ومن أعمال هذه اللجنة أيضاً إسداء النصح للحكومات المتالية والضغط عليها ، إذا لزم الأمر ، لتعديل بعض القوانين وإدخال قوانين جديدة ( العمري ، ١٩٩٧ م ، ٤ ) .

ومن أكبر المشكلات في العلاقة مع الأقليات هو أن هذه الأقليات تتأثر بالصورة السائدة عن الإسلام والمسلمين التي تنشرها وسائل الإعلام على اختلاف أنواعها ، مما يجعل لدى هذه الأقليات تصورات خاطئة قد تضر أحياناً عند تعاملهم مع المسلمين أو في مواجهة قضاياهم ، وهذا بلا شك يضع الكثير من الأعباء والمسؤوليات على المسلمين لتصحيح هذه التصورات الخاطئة وتقديم الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين .

وتقوم الهيئات والاتحادات المحلية والإقليمية الإسلامية بجهود جيدة في تعزيز التعاون والتعايش مع الطوائف والجاليات الأخرى في المجتمع الأسترالي والنيوزيلندي، وقد أفرز هذا بعض العلاقات الإيجابية والأنشطة المستركة. ومن أمثلة ذلك ماتلقاه الاتحاد العالمي للمسلمين في نيوزيلندة من تعاطف وتضامن من الكنائس المحلية ومن بعض قيادات الطوائف الأخرى ، عندما وضعت كتابات ورسومات تهكمية على جدار مبناه إبان غزو العراق للكويت في أغسطس ١٩٩٠م ( Shepard , 1996 , 215 ) .

# ٣ - العلاقات مع العالم الإسلامي:

مع ازدياد سهولة الاتصالات والمواصلات في عصرنا ، أصبح للجاليات الإسلامية في أستراليا ونيوزيلندة علاقات وثيقة بالعالم الإسلامي. وهناك اتصال دائم عن طريق الزيارات المتبادلة وحضور عمثلي الهيئات والمنظمات والجهات الرسمية الإسلامية من خارج أستراليا ونيوزيلندة لما يعقد من مؤتمرات ولقاءات إسلامية ومخيمات ودورات تدريبية تعقد سنوياً أو بشكل دوري. كما أن ممثلين للهيئات والاتحادات الإقليمية في أستراليا ونيوزيلندة يتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمرات واللقاءات الإسلامية الي تنظم في مناطق متعددة من العالم الإسلامي.

وتقوم مجموعة من الجهات الرسمية الإسلامية بإرسال المبعوثين والدعاة والمعلمين. ومن هذه الجهات وزارة الشوون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية (التي أنشأت مركزاً متخصصاً للدعوة في أستراليا) والأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي. ولم تتوافر معلومات عن جهود بعض الجهات الرسمية الإسلامية في المواطن الأصلية التي جاء منها أغلب المهاجرين، مثل تركيا ولبنان وباكستان وماليزيا وغيرها. ويقوم البنك الإسلامي للتنمية في السعودية بتقديم بعض الدعم المالي لإنشاء المدارس والمراكز والمساجد، ومساعدة المسلمين في استكمال مشروعاتهم التي يصعب إكمالها بالجهود الذاتية.

ويؤكد واقع الحال ، بأن أكثر المساعدات التي وصلت إلى الجاليات الإسلامية جاءت من السعودية، فأكبر ثلاثة مشروعات تمت في أستراليا ونيوزيلندة مولّت مباشرة من السعودية، وهي: مدرسة الملك فهد في سدني وثانوية الملك خالد في ملبورن ومسجد مدينة كرايست شيرش في نيوزيلندة، ويعتبر هذا المسجد تحفة معمارية رائعة وأبعد مسجد في الأرض عن مكة المكرمة، وهو يقع في مدينة يعني اسمها بالعربية «كنيسة المسيح».

وتستقطب بعض الجامعات الإسلامية في السعودية ومصر وماليزيا والباكستان وغيرها بعض الطلاب المسلمين من أستراليا ونيوزيلندة ، الدارسين للغة العربية والعلوم الإسلامية . وتقديم بعض الهيئات والجمعيات الإسلامية المحلية والإقليمية والعالمية المنح الدراسية لمثل هؤلاء الطلاب، وتقدم لهم الرعاية الكافية لتأهيلهم لقيادة الجاليات الإسلامية .

وتشير مصادر المعلومات القريبة من أستراليا ونيوزيلندة، إلى أن المنظمات الإسلامية العالمية الرئيسة التي لها علاقات قوية وأنشطة واضحة بالتعاون مع

الاتحادات والمنظمات الإسلامية في أستراليا هي: الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الاتحاد الإسلامي العالمي للمنظمات الطلابية، المجلس الإسلامي للدعوة لمنطقة جنوب شرقي آسيا، جمعية دار الأرقم في سنغافورة، رابطة مسلمي فيجي، وحركة شباب مسلمي فيجي (العمري، ١٩٩٧م، ٤).

. . . . . .

# المشكلات والتحديات التي تواجه المسلمين في أستراليا ونيوزيلندة

#### ١ – المشكلات الاجتماعية:

تواجه المسلمين في أستراليا ونيوزيلندة مجموعة من المشكلات الاجتماعية من أهمها التالي :

أ - الآثار العميقة المترتبة على الحياة في المجتمع الغربي، وهذه من أكبر التحديات التي تواجهها جميع الجاليات الإسلامية في بلاد الحضارة الغربية. ومن المظاهر المباشرة لهذه الآثار ، قضية الذوبان وفقدان النشء المسلم لمقوماته الإسلامية، وتبنيه لأساليب الحياة الغربية ، وتأثره فكرياً وسلوكياً بسبب الاحتكاك والدراسة في مؤسسات التعليم غير الإسلامية. ومن مظاهر هذا التأثر، العلاقة بين الذكور والإناث في المجتمع، حيث إن نمط الحياة الغربية لايضع فواصل أو حواجز في العلاقات بين الجنسين، بما يخالف القيم الإسلامية. والألبسة النسائية السائدة في الغرب غير مقبولة بالمقاييس الإسلامية، وكذلك بعض الألبسة الرجالية ويزداد الأمر خطورة عندما تفرض هذه الألبسة في المدارس على الفتيات المسلمات، الأمر الذي يترك آثاراً عميقة في حياة الشسة المسلمة.

ويواجه المسلمون في هذا السياق معضلة رئيسة : إذ كيف يمكن أن يحافظوا على إسلامهم وعلى هويتهم الدينية والثقافية ويقوموا بدورهم كمواطنين لا كمهاجرين ؟ . أي كيف يتم توطين الإسلام لتتحول الجاليات الإسلامية من كونها ملجاً ثقافي يأوى إليه المهاجرون

- ويتجمعون حوله إلى عنصر فاعل من المواطنين المستوطنين ، الذين يقدمون أنفسهم ودينهم بطريقة مقبولة ، تتكيف مع الأوضاع الجديدة .
- ب تفشي الجهل بأمور الدين بين الجاليات الإسلامية ، وذلك لقلة المتعلمين أصلاً بين المجموعات المهاجرة التي جاءت لطلب الرزق . وقد أدى هذا الأمر إلى ظهور العديد من المشكلات والتحديات ، منها انستشار البدع والخرافات ، وتحكم العصبيات الجاهلية ، والتأثر ببعض الفرق الضالة ، ويعاني قادة العدل الإسلامي من هذا الجهل ويعطونه أولوية كبيرة في برامجهم وخططهم للمستقبل .
- جـ وجود فجوة بين الجيل القديم من الآباء والأجداد المهاجرين وبين الأبناء والأحفاد الذين ولدوا وتربوا في أستراليا ونيوزيلندة. الجيل القديم يرغب في المحافظة على هويته وتقاليده ولغته وبعض صلاته مع مواطنه الأصلية، أم الجيل الجديد فظروفه مختلفة تماماً، يريد أن يندمج بل ويذوب في المجتمع الجديد، المجتمع الذي ولد وتربى وتعلم فيه. وتسبب هذه الفجوة هاجساً اجتماعياً مزعجاً للجيل القديم جعلته يتحرك لبناء المدارس الإسلامية، وإنشاء المساجد والمراكز الإسلامية، ودعم الجمعيات والاتحادات الإسلامية. ولكن ضغوط المجتمع الغربي ومغرياته ونمط حياته، تجعل من هذه الفجوة أمراً لا يمكن مواجهة بالإمكانات الحالية المتوافرة لدى المسلمين.
- د وجود إعلام غير منصف لقضايا الإسلام والمسلمين ، فوسائل الإعلام المتنوعة في أستراليا ونيوزيلندة تأخذ معلوماتها من وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الغربية الأخرى . ومعروف أن هذه الوسائل والوكالات ليست منصفة دائماً وتحركها في كثير من الأحيان دوافع العداء والكره

للإسلام والمسلمين. وقد أثر ذلك في حياة المسلمين في تلك البلاد ، حيث يجدون أنفسهم في موقف الدفاع وفي حصار الأفكار المغلوطة والمفاهيم الخاطئة والأفكار المشوهة، التي تنشر صباح مساء. ولاشك أن لهذا تأثيرات نفسية عميقة على المسلمين، وبخاصة النشء المسلم، الذي قد يجد نفسه مبتعداً عن الإسلام لينفي التهم عن نفسه، وليكون أكثر قبولاً اجتماعياً.

- هـ قلة المدارس الإسلامية وتركزها في بعض المدن الكبيرة . وعلى الرغم من أن الوضع في فترة الثمانينات والتسعينات الميلادية، قد تحسن كثيراً، إلا أن عدد المدارس الإسلامية لا يزال أقل بكثير من حاجة المسلمين وازدياد أعداد أبنائهم من الذكور والإناث. وبالإضافة إلى ذلك، لايتوافر العدد الكافي من المدرسين المؤهلين . كما أن المناهج التي تدرس ليس هناك اتفاق عليها حيث إنها تختلف تبعاً لاختلاف الأعراق والثقافات. وقد أدى هذا الأمر إلى نوع من الفوضى وتبديد الجهود، وربما أدى في المستقبل إلى زيادة تهميش الجاليات الإسلامية وفقدانها لهويتها المميزة .
- و عدم اكتراث البعض من الآباء بنشأة وتربية أبنائهم تربية إسلامية . وذلك بسبب تفشي الجهل والانشغال في العمل وتحسين المستوى الاقتصادي ، عما أفرز العديد من المظاهر السلبية .

# ٢ - المشكلات السياسية:

أ - شعور الأقليات المسلمة في أستراليا ونيوزيلندة بالعرزلة ، وذلك لبعدها عن مراكز الحضارة الإسلامية . وعلى الرغم من أن مشاعر هذه العزلة تخف مع الزمن لتطور وسائل المواصلات والاتصالات ، إلا أن البُعد

الجغرافي للمنطقة وقلة عدد المسلمين وكذلك تناثر المسلمين على مناطق شاسعة، وبخاصة في أستراليا لايزال يمثل مشكلة كبيرة. فهذا التناثر مع القلة العددية، يجعل من الصعب بناء المؤسسات الإسلامية، وبخاصة المدارس والمراكز.

- ب قلة الوزن السياسي، وهذا نتيجة لما ذكرناه من مشكلات اجتماعية، ولايمثل قلة العدد في حد ذاته المشكلة الرئيسة في هذا السياق، ذلك أن هناك مجموعات أخرى من الجاليات والطوائف في البلاد أقل عدداً من المسلمين ولكنهم أكثر تنظيماً وأثقل وزناً سياسياً في الحياة العامة. وبالإضافة إلى الأسباب الاجتماعية التي ذكرناها والتي أدت إلى هذا الوضع، هناك أسباب أخرى مثل تفرق المسلمين على جمعيات وهيئات تم إنشاؤها على أسس عرقية ولغوية، وعدم توافر الوعي الكافي لدى المسلمين بالعمل المنظم للحصول على حقوقهم التي كفلها الدستور. وقد أدى هذا إلى قلة التمثيل السياسي وعدم وجود ممثلين في المجالس البلدية والبرلمان، وعدم الاكتراث بأصواتهم كناخبين لتفرقهم.
- جـ عـدم وضوح الرؤية حول المستقبل لدى الكثير من أفراد الجاليات الإسلامية في أستراليا ونيوزيلندة . إذ هـل المستقبل يتمثل في المحافظة على الجاليات الإسلامية فيما يتعلق بهويتها وعاداتها وتقاليدها كمجتمع مهاجر روابطه قـائمة ومستمرة مع مواطنه الأصلية ؟ . أم أن المستقبل يجب أن يـركز بالإضافة إلى ماذكـر على المواطنة في المجتمع الجديد، ومايتبع ذلك من تغييرات في بعض العادات والتـقاليـد والاتجاهات، تجعل البلاد وطناً جديداً للإسلام ؟ .

#### ٣ – المشكلات الاقتصادية:

- أ ضعف الإمكانات المادية لدى المسلمين بصفة عامة، وعدم القدرة على بناء المراكز والمساجد والمدارس بدون الاستعانة بمصادر تمويل من خارج البلاد. وعلى الرغم من أن مساعدة المسلمين في أستراليا ونيوزيلندة واجبة على إخوانهم القادرين في البلاد العربية والإسلامية، وأنها كانت حاضرة ووصلت لبناء العديد من المشروعات، إلا أن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الجاليات الإسلامية نفسها، ولابد من الاستفادة من الفرص العظيمة التي يقدمها الاقتصاد الأسترالي والنيوزيلندي في هذا المجال. وقد أوضحت بعض التجارب في السنوات القليلة الماضية أن ضعف الإمكانات المادية أمر يمكن معالجته بالطرق الذاتية، فقد تمكن المسلمون مع قليل من التنظيم والعمل وتوظيف الموارد المتاحة أن يبنوا مؤسساتهم بأنفسهم.
- ب ارتفاع نسبة العدمال والحرفيين الذين يعملون على خطوط التجميع في المصانع وفي الورش والحرف الصغيرة وقلة عدد المتعلمين والمتخصصين ورجال الأعدمال ومهن الحرة، كالمهندسين والأطباء وغيرهم. ولهذا تأثيره على حيداة المسلمين، حيث تقل مشاركتهم وظهورهم في الحياة العامة وتصنف الجاليات المسلمة على أنها من الطبقة الفقيرة الدنيا، ولهذا فهي تعد ذات وزن اجتماعي وسياسي واقتصادي منخفض.
- ج وجود بطالة كبيرة، بخاصة في السنوات الأخيرة، حيث يتأثر المسلمون قبل غيرهم بتقلبات الدورات الاقتصادية ويكونوا عرضة للتسريح من المصانع والوظائف. وعلى الرغم من أن النظام الاجتماعي في البلاد يقدم أجوراً للعاطلين، إلا أن هذه تبقى دون المستوى للحياة الكريمة

التي ينشدها المسلم، بخاصة الذي هاجر من موطنه الأصلي طلباً لرفع مستواه الاقتصادى.

#### ٤ - المشكلة الدينية:

- أ ظهور بعض الخلافات الشخصية والتنظيمية بين بعض الهيئات الإسلامية وبروز هذه الخلافات على السطح مما يـؤثر على أهداف هذه الهـيئات وعلى أنشطـتها وسمعـتها. وهناك أسبـاب كثيرة لمثل هـذه الخلافات، بعضها يتعلق بالمنافسة الشخـصية على المناصب، والبعض الآخر يتعلق بتنوع الخلفيات الاجتماعية واللغوية والعرقية والطائفية.
- ب وجود الكثير من القصور لدى بعض المتصدرين للعمل الإسلامي. ومن مظاهر هذا القصور قلة التأهيل والعلم الشرعي، وفقدان الشقة في النفس، وقلة التجربة والخبرة في العمل التنظيمي، وعدم توافر روح العمل الجماعي. وفي الجهة المقابلة ، هناك بعض الدعاة يتوافر لديهم العلم الشرعي ولكن تنقصهم المعرفة الحقيقية بظروف الجاليات المسلمة ومعرفة المجتمع الغربي، وكذلك تنقصهم وسيلة التفاهم، حيث لا يجيدون الاتصال باللغة الإنجلزية.
- ج اعتماد بعض الدعاة والعاملين للإسلام على بعض العادات والتقاليد والممارسات المجلوبة من المواطن الأصلية للمعاجرين في الدعوة والتعليم والإدارة. وهذا أمر له آثاره السلبية على الجاليات الإسلامية وعلى انتشار الإسلام، ذلك أن البيئة الغربية لها طرقها ووسائلها وتقاليدها الإدارية والتنظيمية، ويمكن عند تفعيل هذه الجوانب تحقيق إنجازات إسلامية جيدة. فعلى سبيل المثال تنص دساتير الجمعيات والاتحادات على أن الهيئة الإدارية أو المجلس أو اللجنة التنفيذية منتخبة

ولكن الطريقة الانتاخبية التي تتم في الكثير من الهيئات لا تتمشى مع الأعراف والتقاليد الديقراطية الغربية أو الشورى الإسلامية، مما يثير الحزازات الشخصية ويعزز مشاعر البغضاء والعداوة بين الأخوة.

- د عدم توافر التنسيق بين الجمعيات والهيئات الإسلامية، مما يؤدي إلى بعثرة الجمهود وتعزيز مظاهر الفرقة. وهذه المشكلة نتيجة للمشكلات التي قبلها.
- هـ وجود جمعيات غير إسلامية كثيرة بين المسلمين -وبخاصة في أستراليا
   قائمة على أسس علمانية أو قومية أو عرقية وتنص هذه الجمعيات
  في دساتيرها على فصل الدين أو استبعاده أو إغفاله ، وقد أدت هذه
  الجمعيات إلى نشر الفتن وإفساد الجاليات الإسلامية وتهميش دورها في
  الحياة العامة في البلاد. وتتلقى هذه الجمعيات الدعم الكثير من داخل
  وخارج أستراليا .
- و ظهور بعض الفرق الباطنية، مثل الأحباش والقاديانية والبهائية وانتشارها بين المسلمين لقلة الوعي الإسلامي الصحيح، والبعد عن مراكز الإسلام ومعاقله، ولعدم توافر البرامج الإسلامية الموجهة لمكافحة هذه الفرق، ولانشغال كثير من الدعاة بخلافاتهم.
- ز وجود بعض العداء للإسلام لدى بعض فئات المجتمع الاسترالي والنيوزيلندي، تغذيه وسائل الإعلام الخارجية والمحلية ووكالات الأنباء. وقد ظهرت في السنوات الأخيرة هيئة أسترالية متطرفة تحت اسم «هيئة مكافحة انتشار الإسلام»، وتقوم هذه الهيئة بشن حملات مسعورة ضد الإسلام والمسلمين. وقد نشرت بيانات، طالبت فيها بترحيل جميع الدعاة والأئمة والمواطنين المسلمين من أستراليا، زاعمة أنهم يشكلون خطراً على أستراليا وأنهم عنوان للجهل والتخلف.

#### الهوامش

- ا تتمي أستراليا لعضوية رابطة الشعوب البريطانية ( الكومنولث )
   ا وعتبر ملكة بريطانيا ملكة لأستراليا بصفة رمزية ويمثلها الحاكم العام . وتدرس أستراليا حالياً التحول إلى النظام الجمهوري مع بداية القرن الحادي والعشرين الميلادي .
- ٢ سجل التاريخ قصص بعض الأبّالة ( الجمالة ) ، حتى أن بعض الروايات تشير إلى أن صوت الأذان قد ارتفع في أرجاء القارة الأسترالية قبل أن تدق أجراس الكنائس. للمزيد يمكن مراجعة (خان، ١٩٩١م/ب، ١٢).
- ٣ ومن هذه النماذج ، صاحب ومدير مدرسة النور في مدينة سدني ،
   حيث يقوم هو وزوجته بتعليم أبناء المسليمن ، مستعيناً في ذلك بمجموعة من المعلمين المسلمين .
  - ٤ هذا المصطلح عبارة عن اختصار للعبارة التالية :

The Australian Federation Of Islamic Councils.

• • • • • •

## المراجع

# أولاً: المراجع العربية

- بكر ، سيد عبدالمجيد ( ١٩٨٣م ) ، الأقليات المسلمة في آسيا وأستراليا ، رابطة العالم الإسلامي ، مكة المكرمة
- خان ، شفيق ( ١٩٩١م/أ ) ، موجز عن المسلمين في نيوزيلندة ، المركز الثقافي في أستراليا ، سدني .
- خان ، شفيق ( ١٩٩١م/ب ) ، الإسلام والمسلمون في أستراليا ،
   المركز الثقافي في أستراليا ، سدني .
- الخميس ، وليـد ( ١٤١١هـ ) ، تقرير عن الجمعيـات الإسلامية في أستراليا ، سدني .
- الداوود ، عبدالمحسن ( ١٤١٣هـ ) ، المملكة العربية السعودية وهموم الأقليات المسلمة في العالم ، الرياض .
- طاشقندي ، عبدالجليل ( ١٩٩٢م ) ، المملكة العربية السعودية ودعم الأقليات المسلمة في العالم ، جدة .
- عبدالفتاح ، عبداللطيف ( ١٩٩١م ) ، " القارة الأسترالية بين الماضي والحاضر " ، في: مجلة الأزهر ، الجنزء الثاني ، السنة الثالثة والستون ، ص ص ١٤٢٠-١٤٢٠ .
- العمري ، مصطفى ( ١٩٩٧م ) ، تقرير عن المسلمين في أستراليا ، مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في أستراليا والباسفيكي، سدنى.

- مكتب الآفاق المتحدة ( ١٩٩٤م ) ، المعلـومات ١٩٩٤–١٩٩٥م ، الرياض .
- منار الإسلام ( ١٩٩٣م ) ، " ٣٠٠٠ ألف مسلم في أستراليا " ، العدد ١٠ ، ص ص ٦٢ - ٦٧ .
- وزارة الشؤون الخارجية والتجارة النيـوزيلندة ( ١٩٩٥م )، كل شيء عن نيوزيلندة .
- وكالة الأنباء الإسلامية ( ١٩٩٥م ) ، أستراليا: اتحاد إسلامي ، في: أحداث العالم الإسلامي: شؤونه وقضاياه، الكتاب الخامس، جدة.
- وكالة الأنباء الإسلامية ( ١٩٩٦م ) ، " أستراليا ، كلية إسلامية " ، في: أحداث العالم الإسلامي: شؤونة وقضاياه ، الكتاب الخامس ، جــدة .

. . . . . .

# ثانياً: المرجع الأجنبية:

- Australian Government Publishing Services (A. G. P. S.), (1994) 'Australia in Brief, Canberra.
- Encyclopedia britannica Inc . (1995) Britannica Book of the Year .
- Foreign Affairs and Trade Ministry (1992) 'Islam in Australia 'Fact sheet on Australia, Overseas Information Branch, Australia.
- The Government of Australia (1997) 'Australia in The World National Capital Printing, Canberra, Australia.
- Hunter, B. (1991) 'The Statesman's Year-book 1991-1992.
- Hunter, B. (1996) 'Statistical and Historical Annual of the Ststes of the World.
- Khawaja, M. (1997) ' " Chief Demographer of Statistics New Zealand ", Report on Muslim Youth Magazine, V.XI, No. 55.
- Rasheed, A. (1996) 'Muslims in New Zealand, Journal of Muslims. Minorty Affairs, Vol. 16, No. 2, Pp. 211-232.
- Rasheed, A. (1997) 'Report on Muslims in New Zealand, World Assembly of Muslim Youth, Pacific Regional office.
- Shepard, W. (1996) 'Muslims in New Zealand, Journal of Muslims. Minorty Affairs, Vol. 16, No. 2, PP. 211-232.

# فهرس الأشكال

| الصفحة | موقع الأشكال                                                    | P  |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 270    | موقع أستراليا ونيوزيلندة                                        | ١  |
| ۵۳۰    | المظهر العام لسطح الأرض في قارة أستراليا وجزيرة تسمانيا         | ۲  |
| ١٣٥    | المظهر العام لسطح الأرض في جزيرتي نيوزيلندة الشمالية والجنوبيـة | ٣  |
| ۸۳۸    | ولايات أستراليا وأقاليمها الإدارية                              | ٤  |
| 730    | محاور حركة القوافل في قارة أستراليا                             | ره |

فهرس الجداول

| الصفحة | العنـــوان                                                  | الرقم |
|--------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ٥٤٨    | توزيع المسلمين على الولايات والأقاليم الأسترالية (١٩٩٣م)    | ١     |
| 0 8 9  | توزيع المسلمين في أستراليا حسب بلد الميلاد(١٩٩٣م)           | ۲     |
| 089    | توزيع المسلمين في أستراليا حسب فئات العمر العريضة (١٩٩٣م) . | ( ۴   |

• • • • •

The Deanery of Academic Research P.O.Box 18011 Riyadh 11415 Fax. (01) 2590261 Kingdom of Saudi Arabia

#### **Editiorial Board**

- Prof. Mahdi Amin El Tom . Deanery of Academic Research .
- Prof. Abdallah N. Al Welaie . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Prof. Mahamoud Towfik Mahamoud . Deanery of Academic Research .
- Dr. Abdallah H. Al Khalaf . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Dr. Al Asam A. A. Al Asam . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Dr. Ibrahim S. Al Dosary . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Dr. Abdullah S. Al Rekeiba . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Dr. Abdel Rahman A. Al Sinaidi . History Dept. College of Social Sciences, Riyadh .
- Dr. Mohammad S. Al Rebdi . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Dr. Abdulla A. Al Sebaiheen . Geography Dept. College of Social Sciences, Riyadh.
- Mr. mohammad Atiya Abdel Muhsin (Map Technician) Deanery of Academic Research.

## **Advisory Board**

Prof. Abdullah Ibn - Yusuf Al - Shibl .

President of the University . (President)

Prof. Muhammad Ibn - A. Rahman Al - Rubai .

Principal for Post - Graduate Studies and Academic Research . (Member)

Dr. Abdullah Ibn Abdel Rahman Al - Rabei Dean of Academic Research . (Member)

Prof. Mahdi Amin Al - Tom .

Academic Supervisor and Editor -In-Chief (Member)



#### **Contents**

- 1 The Concept of Minorities in Islam . Dr. Abdel Aziz I. Al - Shahwan .
- 2- Moslim Minorities in Asia . Mr. Sayed A. Bakr .
- 3 Moslim Minorities in Africa . Dr. Tag Al - Sir A. Harran .
- 4 Moslim Minorities in Australia and New Zealand . Dr. Ibrahim H. Al Giayed .

All Rights Reserved The First Edition 1999 A.D / 1419 H

# KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION Al-IMAM MUHAMMAD BIN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY DEANARY OF ACADEMIC RESEARCH





# The Geographical Encyclopedia Of The Islamic World

#### Volume 14

THE MOSLIM MINORITIES
( Part One)
[ Asia, Africa, Australia and Newzealand]

1419 H. - 1999 A.D

Issued on the occasion of Centennial Anniversary of The Kingdom of Saudi Arabia Foundation

Published Under The Supervision of the Department of Culture And Publications

THE GEOGRAPHICAL ENCYCLOPEDIA

THE MOSLIM MINORITIES

# KINGDOM OF SAUDI ARABIA MINISTRY OF HIGHER EDUCATION Al-IMAM MUHAMMAD IBN SAUD ISLAMIC UNIVERSITY DEANARY OF ACADEMIC RESEARCH





# The Geographical Encyclopedia of the Islamic World

Volume 14

THE MOSLIM MINORITIES
( Part One)
[ Asia, Africa, Australia and Newzealand]



1419 H. - 1999 A. D.

ssued on the occasion of Centennial Anniversary of The Kingdom of Saudi Arabia Foundation